

الإمام الحافظ ناصر السنة وقامع البدعة

أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية

( \* YO1 - 791 )

بتحقيق وتصحيح محمد جامد الفق من علماء الأزهر الشريف ورئيس جماعة أنصار السنة المحمدية

باروت- لبنان

## حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الثانية ١٣٩٥هـ ١٩٧٥م

# بسالتدارهم الرحميم

الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله ، وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله ، وتعرُّف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه و إفضاله ، فعلموا أنه الواحد الأحد ، الفرد الصمد . الذي لاشريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ، بل هوكما وصف به نفسه وفوق مايصفه به أحد من خلقه في إكثاره و إقلاله ، لايحصي أحد ثناء عليه ، بل هو كما أثني على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله ، الأول الذي ليس قبله شيء ، والآخر الذي ليس نعده شيء ، والباطن الذي ليس دونه شيء ، ولا يحجب المخلوق عنه تستره بسر باله . الحي القيوم ، الواحد الأحد ، الفرد الصمد ، المنفرد بالبقاء ، وكل مخلوق منتهى إلى زواله ، السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات ، فلا يشغله سمع عن سمع ، ولا تغلطه المسائل ، ولا يتبرم بإلحاح الماحين في سؤاله ، البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصاء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله . وألطف من ذلك رؤيته اتقلب قلب عبده ، ومشاهدته لاختلاف أحواله . فإن أقبل إليه تلقاه . و إنما إقبال العبد عليه من إقباله. و إن أعرض عنه لم يكله إلى عدوه (١) ولم يدعه في إهماله ، بل يكون أرحم به من الوالدة بولدها الرفيقة به في حمله ورضاعه وفصاله ، فإن تاب فهو أفرح بتوبته ،ن اله قد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدوّية المهلكة إذا وجدها وقد تهيأ لموته وانقطاع أوصاله (٢٠) ، و إن أصر على الإعراض ولم يتعرض لأسباب الرحمة بل أصر على العصيان في إدباره و إقباله ،

<sup>(</sup>١) فى نسخة « إلى غيره » .

<sup>(</sup>٢) عن الحرث بن شويد عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل فى أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه ، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته ، فطلبها حتى إذا اشتد عليه الحرّ والعطشأو ماشاء الله قال: أرجع إلى مكانى الذي كنت فيه فأنام حتى أموت ، فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه . فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته » رواه البخارى ومسلم . « الدوية » بفتح الدال المهملة وتشديد الواو والياء جميعاً : هى الفلاة القفر والغازة .

وصالح عدو الله وقاطع سيده ، فقد استحق الهلاك ، ولا يهلك على الله إلا الشقى الهالك لعظيم رحمته وسعة إفضاله ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له إلها واحداً أحداً فرداً صمداً جل عن الأشباه والأمثال ، وتقدس عن الأضداد والأنداد والشركاء والأشكال ، لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع ، ولا راد لحكمه ولا معقب لأمره : ( « ١٠ : ١١ » وإذا أراد الله ويقوم سُوءًا فكا مَرَدً له وما كمم من دُونِهِ مِنْ وَالٍ ؟)

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله القائم له بحقه ، وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه ، أرسله رحمة للمالمين ، وإماما للمتقين ، وحسرة على الكافرين ، وحجة على العباد أجمين ، بعثه على حين فترة من الرسل ، فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل . وافترض على العباد طاعته ومحبته ، وتعظيمه وتوقيره والقيام بحقوقه ، وسد إلى جنته جميع الطرق فلم يفتح لأحد إلا من طريقه . فشرح له صدره ، ووضع عنه وزره ، ورفع له ذكره ، وجعل الذل والصغار على من خالف أمره ، وأقسم بحياته في كتابه المبين (۱) وقرن اسمه باسمه ، فلا يذكر إلا ذكر معه ، كا في التشهد والخطب والتأذين . فلم يزل صلى الله عليه وسلم قائما بأمر الله لايرده عنه راد ، مشمراً في مرضاة الله لا يصده عن ذلك صاد ، إلى أن أشرقت الدنيا برسالته ضياء وابتهاجاً ، ودخل الناس في دين الله أفواجاً أفواجاً ، وسارت دعوته مسير الشمس في الأقطار ، و بلغ دينه القيم ما بلغ الرسالة ، وأدى الأمانة ، ونصح الأمة ، وجاهد في الله حق الجهاد ، وأقام الدين ، بعد أن أمته على البيضاء الواضحة البينة للسال كين . وقال : ( «١٢ : ١٠٨» هذه سيبيلي أدعوا إلى الله أمته على البيضاء الواضحة البينة للسال كين . وقال : ( «١٠ : ١٠٨» هذه سيبيلي أدعوا إلى الله على بَصيرة من أنا وَمَن أتبَعَني وَسُبْحَانَ الله وَمَا أَنا مِن الله مِن كين )

<sup>(</sup>١) يشير إلى قوله تعالى فى سورة الحجر فى قصة لوط مع قومه حين عاده رسل ربه من الملائكة . (علمه الملكينة يستبسرون ، غال إن هؤلاء ضيق فه تعصور ، على الله يت حرون ، قال او فم المهات عن العالمين ، قال هؤلاء بناتى إن كنتم فاعلمين ، لعبرك إنهم لنى سكرتهم يعمهون ، فأخذتهم الصيحة مشرقين ) والظاهر أن الضمير فى « لعبرك » يعود للوط ، لأن السياق معه ، كما ذكر ذلك الزمحمرى وأبو حيان . وقيل : الحطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، واللام لام الابتداء ، ولقد أقسم الله تعالى فى القرآن الكريم أقساماً صريحة بالشمس والقمر والليل والنهار والتين والزيتون والبلد الأمين ، وغيرها ، إشعاراً وإلفاتا الم في ذلك من آيات ومن نم له على عباده ، ومن الحيطأ البين أن يستدل بذلك على جواز أن يقسم الحلق بغير الله . مما أقسم الله تعالى به ولم يقل ذلك أحد إلا العوام من المتأخرين .

أما بعد: فإن الله سبحانه لم يخلق خلقه سدّى هملا ، بل جعلهم مورداً للتكليف ، ومحلا للأمر والنهى ، وألزمهم فهم ماأرشدهم إليه مجملا ومفصلا ، وقسمهم إلى شقى وسعيد ، وجعل لكل واحد من الفريقين منزلا ، وأعطاهم مواد العلم والعمل: من القلب ، والسمع ، والبصر ، والجوارح ، نعمة منه وتفضيلا ، فمن استعمل ذلك فى طاعته ، وسلك به طريق معرفته على ما أرشد إليه ولم يبغ عنه عدولا ، فقد قام بشكر ما أوتيه من ذلك ، وسلك به إلى مرضاة الله سبيلا ، ومن استعمله فى إرادته وشهواته ولم يرع حق خالقه فيه يخسر إذا سئل عن ذلك ، ويحزن حزناً طويلا. فإنه لا بد من الحساب على حق هذه الأعضاء لقوله تمالى : ( «٣٦ : ١٧» إن السّمة عمر والبُقِر والفُواد كُلُ أُولئِك كَانَ عَنْهُ مَسْنُولاً ) .

ولما كان القلب لهذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنود ، الذي تصدر كلها عن أمره ، ويستعملها فيها شاء ، فكلها تحت عبوديته وقهره ، وتكتسب منه الاستقامة والزيغ ، وتتبعه فيها يعقده من العزم أو يحله ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : « أَلاَ وَ إِن فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُهُ (١) » ، فهو ملكها ، وهي المنفذة لما يأمرها به ، القابلة لما يأتيها من هديته ، ولا يستقيم لها شيء من أعمالها حتى تصدر عن قصده ونيته . وهو المسئول عنها كلها ، لأن كل راع مسئول عن رعيته : كان الاهتمام بتصحيحه وتسديده أولى ما اعتمد عليه السالكون . والنظر في أمراضه وعلاجها أهم ما تنسك به الناسكون .

ولما علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتماد عليه ، أجلب عليه بالوساوس ، وأقبل بوجوه الشهوات إليه ، وزين له من الأحوال والأعمال مايصده به عن الطريق ، وأمدّه من أسباب الغيّ بما يقطعه عن أسباب التوفيق ، ونصب له من المصايد والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيها لم يسلم من أن يحصل له بها التعويق ، فلا نجاة من مصايده ومكايده إلا بدوام الاستعانة بالله تعالى ، والتعرض لأسباب مرضاته ، والتجاء القلب إليه و إقباله عليه في حركاته وسكناته ، والتحقق بذل العبودية الذي هو أولى ما تلبس به الإنسان ليحصل له الدخول في ضمان ( « ١٥ : ٤٢ » إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانَ مَن . فهذه الإضافة هي القاطعة بين العبد و بين الشياطين ، وحصولها سبب تحقيق مقام العبودية لرب العالمين ، و إشعار القلب العبد و بين الشياطين ، وحصولها سبب تحقيق مقام العبودية لرب العالمين ، و إشعار القلب

<sup>· (</sup>۱) رواه البخاری ومسلم عن النعمان بن بشیر رضی الله عنه فی حدیث « الحلال بین والحرام بین وبینهما أمور مشتمات \_ الحدث » .

إخلاص العمل ودوام اليقين ، فإذا أشرب القلب العبودية والإخلاص صار عند الله من المقر بين ، وشمله استثناء ( « ٣٨ : ٣٨ » إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ) .

ولما من الله الكريم بلطفه بالاطلاع على ما اطلع عليه من أمراض القلوب وأدوائها ، وما يعرض لها من وساوس الشياطين أعدائها ، وما تثمر تلك الوساوس من الأعمال . وما يلتسب القلب بعدها من الأحوال . فإن العمل السيئ مصدره عن فساد قصد القلب ، ثم يعرض للقلب من فساد العمل قسوة ، فيزداد مرضاً على مرضه حتى يموت ، ويبقى لاحياة فيه ولا نور له . وكل ذلك من انفعاله بوسوسة الشيطان ، وركونه إلى عدوه الذي لايفلح إلا من جاهره بالعصيان : أردت أن أقيد ذلك في هذا الكتاب ، لأستذكره معترفاً فيه لله بالفضل والاحسان ؛ ولينتفع به من نظر فيه داعياً لمؤلفه بالمغفرة والرحمة والرضوان ، وسميته : \_

#### إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان

ورتبته على ثلاثة عشر بابًا :

الباب الأول: في انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم وميت.

الباب الثاني : في ذكر حقيقة مرض القلب .

الباب النالث: في انقسام أدوية أمراض القلب إلى طبيعية وشرعية .

الباب الرابع : في أن حياة القلب و إشراقه مادة كل خير فيه ، وموته وظامته مادة كل شر وفتنة فيه .

الباب الحامس : في أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مدركا للحق مريداً له مؤثراً له على غيره .

البابالسادس: في أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون إلهه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبه، وأحب إليه من كل ماسواه.

الباب السابع: في أن القرآن الـكريم متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه. الباب الثامن: في زكاة القلب.

الباب التاسع : في طهارة القلب من أدرانه وأنجاسه .

الباب العاشر: في علامات مرض القلب وصحته.

الباب الحادي عشر: في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه.

الباب الثاني عشر : في علاج مرض القلب بالشيطان .

الباب الثالث عشر: في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم. وهو الباب الذي للباب الذي لأجله وضع الكتاب. وفيه فصول جمة الفوائد حسنة المقاصد .

والله تعالى يجعله خالصاً لوجهه ، مؤمّناً من الكرّة الخاسرة ، وينفع به مصنفه وكاتبه ، والناظر فيه في الدنيا والآخرة ، إنه سميع عليم ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

# الباب إلأول

### فى انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم وميت

لما كان القلب يوصف بالحياة وضدها . انقسم بحسب ذلك إلى هذه الأحوال الثلاثة . فالقاب الصحيح : هو القاب السليم الذى لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به ، كما قال تعالى : ( « ٢٦ : ٨٨ » يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ « ٨٩ » إِلاَّ مَنْ أَتَى الله بقلب سَليم ) والسليم هو السالم ، وجاء على هذا المثال لأنه للصفات ، كالطويل والقصير والظريف ، فالسليم القلب الذى قد صارت السلامة صفة ثابتة له ، كالعليم والقدير ، وأيضاً فإنه ضد المريض ، والسقيم ، والعليل .

وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القاب السليم ، والأمر الجامع لذلك : أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه ، ومن كل شبهة تعارض خبره . فسلم من عبودية ماسواه ، وسلم من تحكيم غير رسوله . فسلم في محبة الله مع تحكيمه لرسوله ، في خوفه و رجائه (۱) والتوكل عليه ، والإبابة إليه ، والذل له ، و إيثار مرضاته في كل حال ، والتباعد من سخطه بكل طريق . وهذا هو حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا لله وحده .

فالقلب السليم : هو الذي سلم من أن يكون انير الله فيه شرك بوجه ما ، بل قد خلصت عبوديته لله تعالى : إرادة ومحبة ، وتوكلا ، وإنابة ، و إخباتاً،وخشية،ورجاء ، وخلص عمله لله ،

<sup>(</sup>١) في نسخة : فسلم من محبة غير الله معه ، ومن خوفه ورجائه .

فإن أحب أحب في الله ، وإن أبغض أبغض في الله ، وإن أعطى أعطى أعطى أعطى الله ، وإن منع منع لله ، ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، فيعقد قلبه معه عقداً محكما على الانتهام والاقتداء به وحده ، دون كل أحد في الأقوال والأعمال ، من أقوال القلب ، وهى المقائد ، وأقوال اللسان . وهى الخبر عما في القلب . وأعمال القلب . وهى الإرادة والحجبة والكراهة وتوابعها ، وأعمال الجوارح ، فيكون الحاكم عليه في ذلك كله دقة وجله ، هو ماجاء به الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، فلا يتقدم بين يديه بعقيدة ولا قول ولا عمل ، كما قال تعالى : ( « ٤٩ ؛ ١ » يأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا يَبِينَ يَدَى الله وسلم ، قال بعض يديه بعقيدة ولا قول ولا عمل ، كما قال تعالى : ( « ٤٩ ؛ ١ » يأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقدِّمُوا السلف : مامن فعلة – وإن صغرت – إلا ينشر لها ديوانان : لم ؟ وكيف ؟ أى لم فعلت ؟ فالأول سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعيه : هل هو حظ عاجل من حظوظ العامل ، وغرض من أغراض الدنيا في محبة المدح من الناس أو خوف ذمهم ، أو استجلاب عجوب عاجل ، أو دفع مكروه عاجل ، أم الباعث على الفعل القيام بحق العبودية ، وطلب التودد والتقرب إلى الرب سبحانه وتعالى . وابتغاء الوسيلة إليه .

ومحل هذا السؤال: أنه ، هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك ، أم فعلته لحظك وهواك؟ .

والثانى : سؤال عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام فى ذلك التعبد ، أى هل كان ذلك العمل مما شرعته لك على لسان رسولى ، أم كان عملا لم أشرعه ولم أرضه ؟ .

فالأول سؤال عن الإخلاص ، والثانى عن المتابعة ، فإن الله سبحانه لا يقبل عملا إلا بهما .

فطريق التخلص من السؤال الأول: بتجريد الإخلاص، وطريق التخلص من السؤال الثانى: بتحقيق المتابعة، وسلامة القلب من إرادة تعارض الاخلاص، وهو مي يعارض الاتباع، فهذا حقيقة سلامة القلب الذي ضمنت له النجاة والسعادة.

#### فصل في القلب الميت

والقلب الثانى: ضد هذا ، وهو القلب الميت الذى لا حياة به ، فهو لا يعرف ربه ، ولا يعبده بأمره وما يحبه و يرضاه ، بل هو واقف مع شهواته ولذاذاته ، ولو كان فيها سخط ربه وغضبه ، فهو لا يبالى إذا فاز بشهوته وحظه ، رضى ربه أم سخط ، فهو متعبد لفيرالله : حبا ، وخوفا ، ورجاء ، ورضا وسخطا ، وتعظيا ، وذلا . إن أحب أحب لهواه ، و إن أبغض أبغض لهواه ، وإن أعطى أعطى لهواه ، وإن منع منع لهواه . فهواه آثر عنده وأحب إليه من رضا مولاه . فالهوى إمامه ، والشهوة قائده ، والجهل سائقه ، والغفلة مركبه . فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيو ية مغمور ، و بسكرة الهوى وحب العاجلة مخمور . ينادى إلى الله و إلى الدار الآخرة من مكان بعيد ، ولا يستحيب للناصح ، ويتبع كل شيطان مريد . الدنيا تسخطه وترضيه ، والهوى يُصِمّه عما سوى الباطل و يُعميه . فهو في الدنيا كا قيل في ليلي :

عدولمن عادت ، وسِلْم لأهلها ومن قَرَّبت ليلي أحب وأقربا فمخالطة صاحب هذا القلب سَقَم . ومعاشرته سُمُ . ومجالسته هلاك .

#### فصل في القلب المريض

والقلب الثالث: قلب له حياة و به علة. فله مادتان ، تمده هذه مرة ، وهذه أخرى . وهو لما غلب عليه منهما ، ففيه من محبة الله تعالى والإيمان به والإخلاص له ، والتوكل عليه : ها هو مادة حياته ، وفيه من محبة الشهوات و إيثارها والحرص على تعصيلها ، والحسد والكبر والعجب ، وحب العلو والفساد في الأرض بالرياسة : ماهو مادة هلاكه وعطبه ، وهو ممتحن بين داعيد عوه إلى الله ورسوله والدار الآخرة ، وداع يدعوه إلى العاجلة . وهو إنما يجيب أقوبهما منه باباً ، وأدناهما إليه جواراً .

فالقلب الأول ، حى مخبت لين واع ، والثانى يابس ميت ، والثالث مريض ، فإما إلى السلامة أدنى ، و إما إلى العطب أدنى .

وقد جَمَع الله سبحانه بين هذه القلوب الثلاثة في قوله : ( « ۲ ۲ ، ۲ ه » وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْدُكَ مِنْ رَسُولِ وَلاَ نَبِيَّ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى أَلْثَى الشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَتُهِ ۚ فَيَنْسَخُ ٱللهُ مَا يُلْـقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ آيَاتِهِ وَاللهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ « ٥٣ » لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِيْنَةً لِلذِينَ فِي قُلُو بَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لِنِي شَقَاقٍ بَعِيدٍ « ٥٤ » وَلِيَعَمْ مَ الَّذِينَ قُلُو بَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَنِي شَقَاقٍ بَعِيدٍ « ٥٤ » وَلِيعَمْ مَ الَّذِينَ أَوْهُمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهَ عَلَيْهُ اللهَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ إِلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

فجعل الله سبحانه وتعالى القلوب فى هذه الآيات ثلاثة: قلبين مفتونين ، وقلباً ناجياً . فالمفتونان: القلب الذى فيه مرض، والقلب القاسى . والناجى: القلب المؤمن المخبت إلى ربه . وهو المطمئن إليه الخاضع له ، المستسلم المنقاد .

وذلك: أن القلب وغيره من الأعضاء يراد منه أن يكون صحيحاً سليما لا آفة به ، يتأتى منه ما هُيىء له وخلق لأجله . وخروجه عن الاستقامة إما ليبسه وقساوته . وعدم التأتى لما يراد منه ، كاليد الشلاء ، واللسان الأخرس ، والأنف الأخشم ، وذكر الهنين ، والمين التى لاتبصر شيئاً . وإما بمرض وآفة فيه تمنعه من كال هذه الأفعال و وقوعها على السداد . فلذلك انقسمت القلوب إلى هذه الأقسام الثلاثة .

فالقلب الصحيح السليم: ليس بينه و بين قبول الحق ومحبته و إيثاره سوى إدراكه ، فهو صحيح الإدراك للحق ، تام الانقياد والقبول له .

والقلب الميت القاسي : لايقبله ولا ينقاد له .

والقلب المريض: إن غلب عليه مرضيه التحق بالميت القاسى . و إن غلبت علمه صحته التحق بالسليم .

فيا يلقيه الشيطان في الأساع من الألفاظ، وفي القلوب من الشبه والشكوك: فتنة لهذين القلبين، وقوة للقاب الحي السليم. لأنه يردُّ ذلك ويكرهه و يبغضه، و يعلم أن الحق في خلافه، فيُخبت للحق و يطمئن و ينقاد، و يعلم بطلان ما ألقاه الشيطان، فيزداد إيماناً بالحق ومحبة له وكفرا بالباطل وكراهة له. فلا يزال القلب المفتون في مِرْية من إلقاء الشيطان. وأما القلب المصحيح السليم فلا يضره ما يلقيه الشيطان أبداً.

قال حُذيفة بن اليمان رضى الله عنه: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم «تُعْرَضُ اللهَ تَعَلَى عليه وآله وسلم «تُعْرَضُ الفِيَنَ عَلَى القُلُوبِ كَمَرْضِ الحصيرِ عُودًا عُودًا. فأَى تُقَلْبٍ أَشْرِبَهَا نُكتَتَ فيهِ نُكتَةُ سُوْدَاه، وَأَى قَلْبِ أَشْرِبَهَا نُكتَتَ فيهِ نُكتَةُ سَوْدَاه، وَلَهُ عَلَى قَلْبِين : قَلْبِ وَأَى قَلْبِين : قَلْبُهُ الْمُنْ الْعُلْبُونَ الْقُلُونُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْعُلْبِين : قَلْبِين : قَلْبِين : قَلْبِين : قَلْبِين : قَلْبِين : قَلْبُين : قَلْبِين : قَلْبُون الْمُنْ اللهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللهِ الْمُنْ الْمُنْ اللهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُنْ اللهِ الْمُنْ اللهِ ال

أَسْود مُرْ بَادًّا كَالْكُورِ مُجَخِّيًا . لايعْرِفُ معْرُوفاً وَلا يُنْكِرُ مُنْكَراً ، إِلاَما أَشْرِب منْ هَواهُ وَقَالُ اللهُ مَا أَنْ مِنْ اللهُ عَلَى وَقَالُ إِلَّاماً أَشْرِب منْ هَواهُ وَقَالُبٍ أَبْيضَ ، فلا تصرُّهُ فَتْنَةُ مَا دامَتِ السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ (١) » فشبه عرض الفتن على

(۱) قال الإمام النووى في شرح مسلم «عوداً عوداً » هذان الحرفان مما اختلف في ضبطه على ثلاثة أوجه : أظهرها وأشهرها بضم العين والدال المهملة ، والثانى بفتح العين وبالدال المهملة أيضاً ، والثالى بفتح العين وبالدال المعجمة ، ولم يذكر صاحب التحرير غير الأول ، وأما القاضى عياض فذكر هذه الأوجه الثلاثة عن أئمتهم واختار الأول ، قال : واختار شيخنا أبو حسين بن سراج فتح العين والدال قال : ومعنى « تعرض » أنها تلصق بعرض الفلوب أى جانبها كما يلصق الحصير بجنب النائم ويؤثر فيه شدة التصاقها به ، قال : ومعنى « عوداً عودا » أى تعاد وتكرر شيئاً بعد شيء ، قال ابن سراج : ومن رواه بالذال المعجمة فهمناه سؤال الاستعادة منها ، كما يقال « غفرا غفراً » و « غفرانك » ، أى نسالك أن تعيدنا من ذلك وأن تغفر لنا ، وقال الأستاذ أبو عبد الله بن سليان : معناه تظهر على الفلوب ، أى تظهر لها فتنه بعد أخرى . وقوله « كالحصير » أى كما ينسج الحصير عوداً عودا وشظية بعد أخرى . قال القاضى : فشه عرض الفتن على الفلوب واحدة بعد أخرى بعرض قضبان الحصير على صانعها واحداً بعد واحد .

وقوله « أشربها » أى دخلت فيه دخولًا تاماً وألزمها وحلت منه محل الشهراب .

وقوله : « نكنت نكتة » نقطت نقطة ؟ وكل نقط في شيء بخلاف لونه فهو نكت .

وقوله : « مثل الصفا » قال عياض : ليس تشبيهه بالصفا بيانا لبياضه لكن صفة أخرى لشدته على عقد الإيمـان وسلامته من الحلل ، وأن الفتن لم تلصق به ولم تؤثر فيه كالصفا ، وهو الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء ، وقوله « مربادا » قال النووى : كذا هو في روايتنا وأصول بلادنا ، وهو منصوب على الحال ، وذكر القاضي عياض رحمه الله خلافا في ضبطه وأن منهم من ضبطه كما ذكرناه ، ومنهم من رواه « مربئد » بهمزة مكسورة بعد الباء ؛ قال القاضي : وهذه رواية أكثر شيوخنا ، وأصله أن لامهمز ، ویکون « مربد » مثل مسود و محر ، وکذا ذکره أبو عبید والهروی و صححه بعض شیوخنا عن أبی مروان بن سراج ؟ لأنه من « أربد » إلا" على لغة من قال باضار الهمزة بعد الميم لالتقاء الساكنين ، فيقال : اربأد ومربئد . والدال مشددة على القولين اه والربدة : شيء من بياض يسير يخالط السواد وقوله «كالكوز مجخيا » هو بميم مضمومة ثم جيم مفتوحة ثم خاء معجمة مكسورة ، معناه مائلا ؟ كذا قال الهروى وغيره . وفسره الراوى في الكتاب بقوله «منكوساً» وهو قريب من معني المائل ، قال القاضي عياض: قال لي ابن سراج: ليس قوله « كالكوز مجخيا » تشبيها لما تقدم من سواده ، بل هو وصف آخر من أوصافه بأنه قلب نكس حتى لا يعلق به خير ولا حكمة ، ومثله بالـكوز المجخى وبينه بقوله « لا يعرف معروفا ولا ينكر منكراً » قال القاضى : شبه الفلب الذي لايعي الحير بالكوز المنحرف الذي لايثبت الماء فيه ، وقال صاحب التحرير : معني الحديث : أن الرجل إذا اتبع هواه وارتكب المعاصى دخل قلبه كمل معصية يتعاطاها ظلمة ، وإذا صاركذلك افتتن وزال عنه نور الإسلام. والقلب مثل الكوز ، فإذا انكب انصب مافيه ولم يدخله شيء بعد ذلك . القلوب شيئاً فشيئاً كمرض عيدان الحصير ، وهي طاقاتها شيئاً فشيئاً ، وقسم القلوب عند عرضها عليها إلى قسمين : قلب إذا عرضت عليه فتنة أشربها ، كما يشرب السفنج الماء فتنكت فيه نكتة سوداء ، فلا يزال يشرب كل فتنة تعرض عليه حتى يسود وينتكس ، وهو معنى قوله «كالكوز مجخيا» أي مكبوبا منكوساً ، فإذا اسود وانتكس عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطران متراميان به إلى الهلاك : أحدها : اشتباه المعروف عليه بالمنكر ، فلا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً ، وربحا استحكم عليه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكراً والمنكر معروفاً ، والسنة بدعة والبدعة سنة ، والحق باطلا والباطل حقا ، الثانى : تحكيمه هواه على ما جاء به الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، وانقياده للهوى واتباعه له .

وقلب أبيض قد أشرق فيه نور الإيمان ، وأزّهر فيه مصباحه ، فإذا عرضت عليه الفتنة أ نكرها وردها ، فازداد نوره و إشراقه وقوته .

والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها ، وهي فتن الشهوات وفتن الشبهات ، فتن الغي والضلال ، فتن المعاصي والبدع ، فتن الظلم والجهل . فالأولى توجب فساد القصد والإرادة ، والثانية توجب فساد العلم والاعتقاد .

وقد قسم الصحابة رضى الله تعالى عنهم القاوب إلى أربعة ، كما صح عن حذيفة بن اليمان « القاوب أربعة : قلب أجرد ، فيه سراج يزهر ، فذلك قلب المؤمن ، وقلب أغلف ، فذلك قلب الكافر ، وقلب منكوس ، فذلك قلب المنافق ، عرف ثم أنكر ، وأبصر ثم عمى ، وقلب تمده مادتان : مادة إيمان ، ومادة نفاق ، وهو لما غلب عليه منهما(۱) » .

فقوله « قلب أجرد » أى متجرد مما سوى الله ورسوله ، فقد تجرد وسلم مما سوى الحق . و « فيه سراج يزهر » وهو مصباح الإيمان : فأشار بتجرده إلى سلامته من شبهات

<sup>(</sup>١) روى الإمام أحمد في المسند (ج ٣ ص ١٧) عن أبى سعيد الحدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « القلوب أربعة : قلب أجرد فيه مثل السراج يزهم . وقلب أغلف مربوط على غلافه وقلب منكوس . وقلب مصفح . فأما القلب الأجرد فقلب للؤمن فيه نوره . وأما القلب الأغلف فقلب المنكافرين . وأما القلب المنحوض فقلب المنافق عرف ثم أنكر . وأما القلب المصفح فقاب فيه إيمان وتفاق فحثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب ، ومثل النفاق فيه كمثل الفرحة يمدها الهيح والدم ، فأى المادين غلب على الأخرى غلب عليه » .

الباطل وشهوات الني ، و بحصول السراج فيه إلى إشراقه واستنارته بنور العلم والإيمان ، وأشار بالقلب الأغلف إلى قلب الكافر ، لأنه داخل في غلافه وغشائه ، فلا يصل إليه نور العلم والإيمان ، كما قال تعالى ، حاكياً عن اليهود ( «٢ : ٨٨ » وَقَالُوا تُقلُو بُنَا عُلُفْ ) وهو جع أغلف ، وهو الداخل في غلافه ، كقُلف وأقلف ، وهذه الفشاوة هي الأكنة التي ضربها الله على قلوبهم ، عقو بة لهم على رد الحق والتكبر عن قبوله . فهي أكنة على القلوب وَوَقُرْ في الاسماع ، وعمّى في الأبصار ، وهي الحجاب المستور عن العيون في قوله تعالى ( « ١٧ : ٤٥ » الاسماع ، وعمّى في الأبصار ، وهي الحجاب المستور عن العيون في قوله تعالى ( « ٤٦ : ٤٥ » وَجَمَلْنَا عَلَى تُلُومِهِم أَكنة أَنْ يَوْمُهُوه وَفِي آذَا بَهِمْ وَقُواً ) . فإذا ذكر لهذه القلوب تجريد وتَجَمَلْنَا عَلَى تُلُومِهِم أَكنة أَنْ يَوْمُهُوه وَفِي آذَا بَهِمْ وَقُواً ) . فإذا ذكر لهذه القلوب تجريد التوحيد وتجريد المتابعة ، ولّى أصحابها على أدبارهم نفوراً .

وأشار بالقلب المنكوس \_ وهو المكبوب \_ إلى قلب المنافق ، كما قال تعالى («٤: ٨٨» مَمَالَكُمْ فِي المُنَافِقِينَ فِئْتَيْنِ وَاللهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَاكَسَبُوا). أى نكسهم وردهم في المباطل الذي كانوا فيه ، بسبب كسبهم وأعمالهم الباطلة . وهذا شر القلوب وأخبثها، فإنه يعتقد الباطل حقا ويوالى أصحابه ، والحق باطلا ويعادى أهله ، فالله المستعان .

وأشار بالقلب الذي له مادتان إلى القلب الذي لم يتمكن فيه الإيمان ولم يزهر فيه سرجه ، حيث لم يتجرد للحق المحض الذي بعث الله به رسوله ، بل فيه مادة منه ومادة من خلافه ، فتارة يكون للكفر أقرب منه للايمان ، وتارة يكون للايمان أقرب منه للكفر . والحكم للغالب و إليه يرجع .

# البائلايي

### فى ذكر حقيقة مرض القلب

قال الله تعالى عن المنافقين ( « ٢ : ١٠ » فِي تُقَالُو بِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللهُ مَرَضاً ) ، وقال تمالى ( « ٣٢ : ٣٣ » لِيَجْعَلَ مَا يُلْـقِى الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي تُقُلُو بهمْ مَرَضْ ) ، وقال تعالى («٣٣ : ٣٣» يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأْحَدِ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَمْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ) ، أمرهن أن لا يَلِنّ في كلامهن ، كما تلين المرأة المعطية اللَّيان في منطقها ، فيطمع الذي في قلبه مرض الشهوة ، ومع ذلك فلا يخشن في القول بحيث يلتحق بالفحش ، بل يقلن قولا معروفا ، وقال تعالى : ( « ٣٣ : ٦٠ » لَئِنْ لَمَ ۚ يَنْتُهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي تُولُوبِهِمْ مَرَضُ وَالْمُرْجِفُونَ فِي اللَّدِينَةِ لَنْغُرْ يَنَّكَ بِهِمْ - الآية)، وقال تعالى ( «٣١:٧٤» وَمَا جَمَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلاَّ مِلاَئِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلاَّ فِينْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْهِنِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلاَ يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي تُقُاوِيهِمْ مَرَضْ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ أَللهُ بِهِذَا مَثَلاً) ، أخبر الله سبحانه عن الحكمة التي جعل لأجلها عدة الملائكة الموكلين بالنار تسعة عشر ، فذكر سبحانه خمس حكم: فتنة الكافرين. فيكون ذلك زيادة في كفرهم وضلالهم، وقوة يقين أهل الكتاب، فيقوى يقينهم بموافقة الخبر بذلك لما عندهم عن أنبيائهم من غيرتاق من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنهم، فتقوم الحجة على معاندهم، وينقاد للايمان من يرد الله أن يهديه . وزيادة إيمـان الذين آمنوا بكمال تصديقهم بذلك والإقرار به ، وانتفاء الريب عن أهل الكتاب لجزمهم بذلك ، وعن المؤمنين لكال تصديقهم به .

فهذه أر بعة حكم : فتنة الكفار ، ويقين أهل الكتاب ، وزيادة إيمان المؤمنين ، وانتفاء الريب عنّ المؤمنين ، وأهل الكتاب .

والخامسة: حيرة الكافر ومن فى قلبه مرض ، وعمى قلبه عن المراد بذلك ، فيقول (مَاذَا أَرَادَ اللهُ بِهٰذَا مَثَلًا) .

وهذا حال القلوب عند ورود الحق المنزل عليها: قلب يفتتن به كفراً وجحوداً ، وقلب يزداد به إيماناً وتصديقاً ، وقلب يتيقنه ، فتقوم عليه به الحجة ، وقلب يوجب له حيرة وعمى ، فلا يدرى ما يراد به .

واليقين وعدم الريب في هذا الموضع ، إن رجعا إلى شيء واحد ، كان ذكر عدم الريب مقرراً لليقين ومؤكداً له ، ونافياً عنه مايضاده بوجه من الوجوه ، و إن رجعا إلى شيئين ، بأن يكون اليقين راجعاً إلى الخبر المذكور عن عدة الملائكة ، وعدم الريب عائداً إلى عموم ما أخبر الرسول به . لدلالة هذا الخبر الذي لايعلم إلا من جهة الرسل على صدقه ، فلا يرتاب من قد عرف صحة هذا الخبر بعد صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، ظهرت فائدة ذكره . والمقصود: ذكر مرض القلب وحقيقته .

وقال تعالى: ( « ۱۰ : ۷۰ » يأيم النّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعَظَةٌ مِنْ رَبّكُمْ وَشِفَاءِ لَمَا فِي الصّدور من مرض الجهل لِي الصّدور من مرض الجهل والمنح ، فإن الجهل مرض شفاؤه العلم والهدى . والغي مرض شفاؤه الرشد ، وقد نزه الله سبحانه نبيه عن هذين الداءين . فقال: ( « ۳ > : ۱ » وَالنّجْمِ إِذَا هَوَى « ۲ » مَاضَل صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ) ووصف رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خلفاءه بضدها فقال « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهديين من بعدى (۱) » وجعل كلامه سبحانه موعظة للناس عامة ، وهدى ورحمة لمن آمن به خاصة ، وشفاء تاما لما في الصدور ، فمن استشفى به صح و برى من مرضه ، ومن لم يستشف به فهو كما قيل :

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والترمذى \_ وقال حسن صحيح \_ وابن ماجه وابن حبان فى صحيحه عن العرباض ابن سارية قال : « وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا : يارسول الله . كأنها موعظة مودع نأوصنا . قال : أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة » وإن تأمر عليكم عبد . وإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراً . فعليكم بسنتى وسسنة الحلقاء الراشدين المهديين . عضوا عليها بالنواجد . وإياكم ومحدثات الأمور . فان كل بدعة ضلالة » .

انظر الترغيب والترهيب (طبع الحلبي ج ١ ص : ٤١ ) . .

#### إذا كِلَّ من داء به ظَن أنه نجا و به الداء الذي هو قاتله (١)

وقال تعالى : ( « ١٧ : ١٧ » وَ ُنَزَّلُ مِنَ الْقُرْ آنِ مَاهُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ الْمُوْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَاراً ) ، والأظهر أن « من » ههنا لبيان الجنس ، فالقرآن جميعه شفاء ورحمة للمؤمنين .

### فصل في أسباب ومشخصات مرض البدن والقِلب

ولما كان مرض البدن خلاف صحته وصلاحه ، وهو خروجه عن اعتداله الطبيعي ، لفساد يعرض له ، يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية ، فإما أن يذهب إدراكه بالكلية ، كالممى والصمم والشلل ، وإما أن ينقص إدراكه لضعف فى آلات الإدراك مع استقامة إدراكه ، وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ماهى عليه ، كما يدرك الحلو مُرًّا ، والخبيث طيباً ، والطيب خبيثاً .

وأما فساد حركته الطبيعية فمثل أن تضعف قوته الهـاضمة ، أو المـاسكة ، أو الدافعة ، أو الجاذبة ، فيحصل له من الألم بحسب خروجه عن الاعتدال ، ولـكن مع ذلك لم يصل إلى حد الموت والهلاك ، بل فيه نوع قوة على الإدراك والحركة .

وسبب هذا الخروج عن الاعتدال : إما فساد في الكمية أو في السكيفية .

فالأول: إما لنقص فى المادة ، فيحتاج إلى زيادتها ، وإما لزيادة فيها ، فيحتاج إلى نقصانها .

والثانى: إما بزيادة الحرارة ، أو البرودة ، أو الرطوبة ، أو اليبوسة ، أو نقصانها عن القدر الطبيعي ، فيداوى بمفتضى ذلك ، ومدار الصحة على حفظ القوة ، والحمية عن المؤذى ، واستفراغ المواد الفاسدة . ونظر الطبيب دائر على هذه الآصول النلائة ، وقد تضمنها الكتاب العزيز ، وأرشد إليها مَنْ أنزله شفا. ورحمة .

<sup>(</sup>١) بل وأبل من مرضه : إذا تعلق وبرأ منه . والبيت فى الهرم والشيخوخة ، فإن الهرم إذا برىء من مرض عارض فإنه لن يبرأ من ضعف السكبر والشيخوخة ،

فأما حفظ القوة : فإنه سبحانه أمر المسافر والمريض أن يفطرا فى رمضان (١) ، ويقضى المسافر إذا قدم ، والمريض إذا برئ ، حفظاً لقوتهما عليهما ، فإن الصوم يزيد المريض ضعفاً ، والمسافر يحتاج إلى توفير قوته عليه لمشقة السفر ، والصوم يضعفها .

وأما الحمية عن المؤذى: فإنه سبحانه حمى المريض عن استعمال الماء البارد فى الوضوء والغسل، إذا كان يضره، وأمره بالعدول إلى التيمم، حِمْية له عن ورود المؤذى عليه من ظاهر بدنه (٢٠)، فكيف بالمؤذى له فى باطنه.

وأما استفراغ المادة الفاسدة : فإنه سبحانه أباح للمحرم الذي به أذى من رأسه أن يحلقه (٣) ، فيستفرغ بالحلق الأبخرة المؤذية له ، وهذا من أسهل أنواع الاستفراغ وأخفها ، فنبه به على ماهو أحوج إليه منه .

وذا كرت مرة بعض رؤساء الطب بمصر بهذا ، فقال : والله لو سافرتُ إلى الغرب في معرفة هذه الفائدة لـكان سفراً قليلاً ، أو كما قال .

و إذا عرف هذا ، فالقلب محتاج إلى ما يحفظ عليه قوته ، وهو الإيمان وأوراد الطاعات ، و إلى حمية عن المؤذى الضار ، وذلك باجتناب الآثام والمعاصى ، وأنواع المحالفات ؛ و إلى استفراغه من كل مادة فاسدة تعرض له ، وذلك بالتو بة النصوح ، واستغفار عافر الخطيئات . ومرضه هو نوع فساد يحصل له ، يفسدبه تصوره للحق و إرادته له ، فلا يرى الحق حقا ، أو يراه على خلاف ماهو عليه ، أو ينقص إدراكه له ، وتفسد به إرادته له ، فيبغض الحق النافع ، أو يحب الباطل الضار ، أو يجتمعان له ، وهو الغالب ، ولهذا يفسر المرض الذي يعرض له ، قارة بالشك والريب ، كما قال مجاهد وقتادة في قوله تعالى ( « ۲ : ۱۰ » في تُقلُو يهمْ مَرَضُ ) أي شك . وتارة بشهوة الزنا ، كما فسر به قوله تعالى : ( « ۳۳ : ۲۳ » فَيَطْمَعَ الَّذِي في قَلْبِهِ

<sup>(</sup>۱) قال تعالى فى ســـورة البقرة (« ١٨٥» فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة منأيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ).

<sup>(</sup>۲) قال تعالى فى سورة المائدة ( «٦» وإن كنتم مرضى أوعلى سفر أوجاء أحد منكم من الغائط أولامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه مايريد الله ليجعل عليكم من حرج ) (٣) قال تعالى فى سيورة البقرة («١٩٦١» فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) .

مَرَّضٌ) ، فالأول مرض الشبهة ، والثاني مرض الشهوة .

والصحة تُحفظ بالمثل والشبه ، والمرض يدفع بالضد والخلاف ، وهو يقوى بمثل سببه ، ويزول بضده ، والصحة تحفظ بمثل سببها وتضعف أو تزول بضده .

ولما كان البدن المريض يؤذيه ما لايؤذى الصحيح: من يسير الحر، والبرد، والحركة، ونحو ذلك، فكذلك القلب إذا كان فيه مرض آذاه أدنى شيء: من الشبهة أو الشهوة، حيث لا يقوى على دفعهما إذا وردا عليه، والقلب الصحيح القوى يطرقه أضعاف ذلك وهو يدفعه بقوته وصحته.

وبالجملة فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد مرضه وضعفت قوته وترامى إلى التلف، مالم، يتدارك ذلك بأن يحصل له مايقوى قوته ويزيل مرضه .

# البائلاناي

### في انقسام أدوية أمراض القلب إلى قسمين: طبيعية ، وشرعية

مرض القلب نوعان : نوع لا يتألم به صاحبه فى الحال ؛ وهو النوع المتقدم ، كمرض الجهل ، ومرض الشبهات والشكوك ، ومرض الشهوات . وهذا النوع هو أعظم النوعين ألمًا ، ولكن لفساد القاب لا يُحس بالألم ، ولأن سَكْرة الجهل والهوى تحول بينه و بين إدراك الألم ، و إلا فألمه حاضر فيه حاصل له ، وهو متوارعته باشتغاله بضده ، وهذا أخطرالمرضين وأصعبهما . وعلاجه إلى الرسل وأتباعهم ، فهم أطباء هذا المرض .

والنوع الثانى: مرض مؤلم له فى الحال ،كالهم والغم والحرَن والغيظ ، وهذا المرض قد يرول بأدوية طبيعية ،كإزالة أسبابه ، أو بالمداواة بما يضاد تلك الأسباب ؛ وما يدفع موجبها مع قيامها ، وهذا كما أن القلب قد يتألم بما يتألم به البدن ويشقى بما يشقى به البدن ، في شقيه ما يشقيه .

فأمراض القلب التي تزول بالأدوية الطبيعية من جنس أمراض البدن، وهذه قد لا توجب وحدها شقاءه وعذابه بعد الموت ، وأما أمراضه التي لا تزول إلا بالأدوية الإيمانية النبوية فهي التي توجب له الشقاء والعذاب الدأئم ، إن لم يتداركها بأدويتها المضادة لهـا ، فإذا استعمل تلك الأدوية حصل له الشفاء ، ولهذا يقال « شغى غيظه » فإِذا استولى عليه عدوه آلمه ذلك ، فإذا انتصف منه اشتغى قلبه ، قال تعالى : ( « ٩ : ١٤ » قَارِّــُاوهُمْ يُعَدِّبُهُمُ ٱللهُ بأَيْديكُمْ وَيُخْزهِمْ وَيَنْصُرْ كُمُ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ « ١٥ » وَأَيذْهب غَيْظَ تُقلُو بِهِمْ وَيتُوبُ ٱللهُ عَلَى مَنْ يَشَاء ) فأمر بقتال عدوهم ، وأعلمهم أن فيه ستٌّ فوائد . فالغيظ يؤلم القلب ، ودواؤه في شفاء غيظه ، فإِن شَعَاه بحق اشتغي ، و إن شفاه بظلم و باطل زاده مرضاً من حيث ظن أنه يشفيه ، وهو كمن شغى مرض العشق بالفجور بالمعشوق ، فإن ذلك يزيد مرضه ، ويوجب له أمراضاً أخر أصعب من مرض العشق ، كما سيأتى إن شاء الله َ تِمالَى ، وَكَذَلَكَ الغَمُّ والهم والحزن أمراض للتملب ، وشفاؤها بأضدادها : من الفرح والسرور، فإِن كان ذلك بحق اشتفي القلب وصح و برى من مرضه، و إن كان بباطل توارى ذلك واستتر ، ولم يزل ، وأعقب أمراضاً هي أصعب وأخطر .

وكذلك الجهل مرض يؤلم القلب . فمن الناس من يداويه بعلوم لا تنفع ، و يعتقد أنه قد صح من مرضه بتلك العلوم ، وهي في الحقيقة إنما تزيده مرضاً إلى مرضه ؛ لكن اشتغل القلب بها عن إدراك الألم الكامن فيه ، بسبب جهله بالعلوم النافعة ، التي هي شرط في صحته و بُو ثه ، قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الذين أفتوا بالجهل ، فهلك المستفتى بفتواهم « قتلوه ، قتلهم الله ، ألا سألوا إذْ لم يعلموا ؟ فإنما شِفاء العي السؤال (١١) » فجعل الجهل مرضاً وشفاءه سؤال أهل العلم .

وكذلك الشاك في الشيء المرتاب فيه ، يتألم قلبه حتى يحصل له العلم واليقين ، ولما كان

<sup>(</sup>۱) روى أبو داود والدارقطى عن جابر قال « خرجنا فى سفر ، فأصاب رجلا منا حجر ، فشجه ، ثم احتلم ، فسأل أصحابه : هل تجدون لى رخصة فى التيمم ؟ فقالوا : مانجد لك رخصة ، وأنت تقدر على الماء ، فاغتمل ، فعات . فلما قدمنا على النبيّ صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك . فقال : قتاوه قتلهم الله . ألا سألوا ، إذ لم يعلموا ـ الحديث » انظر منتق الأخبار (١،١٦١ رقم ٢٠٤) .

ذلك يوجب له حرارة قيل لمن حصل له اليقين : ثلج صدره ؛ وحصل له بَرْ د اليقين ، وهو كَدَلك يضيق بالجهل والضلال عن طريق رُشده ، وينشرح بالهدَى والعلم ، قال تعالى : ( « ٣ : ١٢٥ » فَمَنْ يُرِ دِ ٱللهُ أَنْ يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِالْإِسْلاَمِ وَمَنْ يُرِ دُ أَنْ يُضلّهُ يَجْعُلُ صَدْرَهُ لِالْإِسْلاَمِ وَمَنْ يُرِ دُ أَنْ يُضلّهُ يَجْعُلُ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَ مَّهَا يَصَعَدُّفِي السَّماءِ) .

وسيأتي ذكر مرض ضيق الصدر وسببه وعلاجه ، إن شاء الله تعالى .

والمقصود: أن من أمراض القلوب مايزول بالأدوية الطبيعية ، ومنها مالا يزول إلا بالأدوية الشرعية الإيمانية ، والقلب له حياة وموت ، ومرض وشفاء ، وذلك أعظم عما للمدن

## الباث الرابع

### في أن حياة القلب و إشراقه مادة كل خير فيه

وموته وظلمته مادة كل شر فيه

وكذلك القلب المريض بالشهوة ، فإنه لضعفه يميل إلى مايعرض له من ذلك بحسب قوة. المرض وضعفه .

وكذلك إذا قوى نوره ، و إشراقه الكشفت له صور المعلومات وحقائقها على ماهي عليه ، فاستبان حسنَ الحسن بنوره ، وآثره بحياته ، وكذلك قبح القبيح ، وقد ذكر سبحانه وتعالى لهذين الأصلين في مواضع من كتابه . فقال تعالى ( «٣٤ : ٥٧» وَكَذَٰ لِكَ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوَّحَا مِنْ أَمْرِناً ، مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا الْكِتِابُ وَلاَ الْإِيمَانُ ، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بعِ مَنْ نَشَاهُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهُدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقيمٍ ) فجمع بين الروح الذي يحصل به الحياة ، والنور الذي يحصل به الإضاءة والإشراق، وأخبر أن كتابه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم متضمن للأمرين ، فهو روح تَحيا به القلوب ، ونور تستضىء وتشرق به ، كما قال تَعَالَى : ( ٰ« ٢ : ١٢٢ » أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُو رَا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الطُّلُمَاتِ لَيْسَ بِحَارِجٍ مِنْهَا؟) أي أومن كان كافراً ميت القلب ، مغموراً في ظلمة الجهل : فهديناه لرشده ، ووفقناه للإيمان ، وجعلنا قلبه حيا بعد موته ، مشرقا مستنيراً بعد ظلمته ؟ فجمل الكافر \_ لانصرافه عن طاعته ، وجهله بمعرفته ، وتوحيده وشرائع دينه ، وترك الأخذ بنصيبه من رضاه ، والعمل بما يؤديه إلى نجاته وسعادته \_: عمرلة الميت الذي لاينفع نفسه بنافعة ، ولا يدفع عنها من مكروه ، فهديناه للإسلام وأنعشناه به ؛ فصار يعرف مضار نفسه ومنافعها ، ويعمل في خلاصها من سخط الله تعالى وعقابه ، فأبصر الحق بعد عماه عنه ، وعرفه بعد جهله به ، واتبعه بعد إعراضه عنه ، وحصل له نو ر وضياء يستضيء به ، فيمشي بنوره بين الناس ، وهم في سُدُف الظلام ، كما قيل :

ليلي بوجهك مُشرق وظلامُه في الناس ساري الناس في سُدُف الظلام، ونحن في ضوء النهار ولهذا يضرب الله سبحانه وتعالى المثلين المائي والناري لوحيه ولعباده.

أما الأول ف كما قال في سورة الرعد: (١٣: ١٣ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءَ مَا هُ فَسَالَتْ أُودِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِياً وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتَغَاءَ حِلْيَهِ أَوْ مَتَاعِ زَبَدُ مَثُلُهُ مَ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الحَقَّ وَالْبَاطِلَ ، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذُهَبُ جُفَاءً. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّامِي فَيَمُنْكُ فَي ذَهْبُ جُفَاءً. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّامِي فَيَمُنْكُتُ فِي الأَرْضَ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الأَمْنَالَ ).

فضريب لوحيه المثل بالماء ، لما يحصل به من الحياة ، وبالنار لما يحصل بها من الاضاءة والإشراق ، وأخبر سبحاله أن الأودية تسيل بقدرها ، فواد كبير يسع ماء كثيراً ، وواد صغير يسع ماء قليلا . كذلك القلوب مُشهّة بالأودية ، فقلب كبير يسع علما كثيراً ، وقلب صغير إنما يسع بقدره . وشبه ما تحمله القلوب من الشهات والشهوات ، بسبب مخالطة الوحى لها ، وإمارته لما فيها من ذلك ، عما يحتمله السيل من الزبد . وشبه بطلان تلك الشهات باستقرار العلم النافع فيها ، بذهاب ذلك الزبد ، وإلقاء الوادى له ، وإنما يستقر فيه المناء الذي به النفع . وكذلك في المثل الذي بعده: يذهب الخبث الذي في ذلك الجوهر ، ويستقر صَقُوه .

وأما ضرب هذين المثلين للعباد، فكما قال في سورة البقرة: («٢: ١٧» مَثَلَهُمْ كَمَثَلِ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَ كَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَ كَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ لَا يَبْصِرُونَ « ١٨» صُمُ ۖ بُكُمْ مُحْنَ فَهُمْ لاَ يَرْ جَمُونَ ) فهذا المثل الناري . ثم قال لاَ يَبْصِرُونَ « ١٨» صُمْ أَبُكُمْ مُحْنَ فَهُمْ لاَ يَرْ جَمُونَ ) فهذا المثل الناري . ثم قال («١٩» أَوْ كَصَيِّب مِنَ السَّمَاء فِيهِ ظُلُمَات وَرَعْدٌ وَيَرْقُ مَ ، يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ المَوْتِ ) فهذا المثل المائي

وقد ذكرنا الكلام على أسرار هذين المثلين و بعض ما تضمناه من الحكم في كتاب المعالم وغيره (١).

والمقصود: أن صلاح القلب وسعادته وفلاحه موقوف على هذين الأصلين. قال تعالى: («٣٦» إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِ كُرْ وَقُرْ آنْ مُبِينْ «٧٠» لِيُنْذِرَمَنْ كَانَ حَيَّا) فأخبر أن الانتفاع بالقرآن والإندار به إنما محصل لمن هو حي القلب ، كما قال في موضع آخر: («٥: ٣٧» إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذَ كُرى لَمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ ) وقال تعالى: («٨: ٢٤» يُأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اُسْتَجِيبُوا لَيْهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَا كُمُ لَمَا يُحْيِيكُمْ ) فأخبر سبحانه وتعالى أن حياتنا إنما هي باستجابتنا ليه وللرَّسُولِ إِذَا دَعَا كُمُ لَمَا يُحْيِيكُمْ ) فأخبر سبحانه وتعالى أن حياتنا إنما هي باستجابتنا لما يدعونا إليه الله والرسول من العلم والإيمان . فعلم أن موت القاب وهلا كه بفقد ذلك . وشبه سبحانه من لا يستجيب لرسوله بأصحاب القبور . وهذا من أحسن التشبيه ، فإن وشبه سبحانه من لا يستجيب لرسوله بأصحاب القبور . وهذا من أحسن التشبيه ، فإن أبدانهم قبو ر لقلومهم . فقد ماتت قلومهم و قبرت في أبدامهم . فقال الله تعالى : («٣٥» ٢٢»

إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ) ولقد أحسن القائل :

(١٠) فى كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية كلام قيم عن هذين انثلين .

وفى الجهل ، قبل الموت ، موت لأهله وأجسامهم ، قبـل القبور ، قبورُ وأرواحهم في وَحْشـة من جسومهم وليس لهـم حتى النشورِ نشورُ ولهذا جعل سبحانه وحيه الذي يُلقيه إلى الأنبياء روحاً ، كاقال تعالى: ( «٤٠ : ١٥» يُلْقى الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ ) في موضعين من كتابه (''، وقال: ( «٢٤: ٥٣» وَكَذَٰ لِكَ أُو ْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْر نَا ﴾ لأن حياة الأرواح والقلوب به ، وهذه الحياة الطيبة هىالتى خص بها سبحانه مَن قَبِلَ وحيه ، وعمل به ، فقال : ( «١٦ : ٩٧» مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْشَى وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَنَحْيِينَةً حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِ يَنَهُمُ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَن مَا كَانُوا يَعْمَـلُونَ ) فخصهم سبحانه وتعالى بالحياة الطيبة في الدارين. ومثله قوله تعالى: ( « ١١ : ٣ » وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُوا رَبِّكُمُ مُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ كِمَتِّمْكُمْ مَتَاكًا حَسَنًا إِلَى أَجَل مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلّ ذِي فَضْلِ فَضْلَهُ ﴾ ومثله قوله تعالى: ( « ٣٠ : ٣٠ » لِلَّذِينَ أُحْسَنُوا في هٰذَهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنَعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ) ومثله قوله تعالى : ( « ٣٩ : ١٠ » لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فَى هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللهِ وَاسِمَةٌ ﴾ فبين سبحانه أنه يُسمد المحسن بإحسانه فىالدنيا وفى الآخرة ، كما أخبر أنه يُشقى المسىء بإِساءته فىالدنيا والآخرة . قال تعالى : ( «٢٠: ٢٠» وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذَكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً صَّنْكًا وَتَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ أَعْمَى) وقال تعالى ، وقد جمع بين النوعين : (« ٦ : ١٢٥» َ فَمَنْ يُرِ دِ اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَ حْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلاَم . وَمَنْ يُرِ دْ أَنْ يُضِلُّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرُّجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَٰ لِكَ يَجْعَلُ ٱللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يُونَّمِنُونَ ﴾ .

فأهل الهدى والإيمان لهم شرح الصدر واتساعه وانفساحه ، وأهل الضلال لهم ضيق الصدر والحرج .

وقال تعالى : ( «٣٩ : ٢٢» أَ فَنَ شَرَحَ ٱللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلاَمِ فَهُوَ عَلَى نُورِ مِنْ رَبِّهِ ) . فأهل الإيمان فى النور وانشراح الصدر ، وأهل الضلال فى الظلمة وضيق الصدر . وسيأتى فى باب طهارة القاب مزيد تقرير لهذا إن شاء تمالى

والقصود: أن حياة القلب و إضاءته مادة كل خـــير فيه ، وموته وظلمته مادة كل شرّ فيه .

<sup>(</sup>١) والموضع الثانى فى سورة النحل (١٦: ٢ ينزلاللائكة بالروحمنأمره علىمن بشاء منعباده ــ الآية).

# الباب لجامين

### فى أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مدركا للحق مربدًا له ، مؤثرًا له على غيره

لما كان فى القلب قو"تان : قوة العلم والتمييز ، وقوة الأرادة والحب ، كان كماله وصلاحه باستعمال هاتين القوتين فيما ينفعه ، و يعود عليه بصلاحه وسعادته . فكماله باستعمال قوة العلم فى إدراك الحق ، ومعرفته ، والتمييز بينه وبين الباطل ، وباستعمال قوة الإرادة والمحبة فى طاب الحق ومحبته و إيثاره على الباطل . فمن لم يعرف الحق فهو ضال ، ومن عرفه وآثر غيره عليه فهو مغضوب عليه . ومن عرفه واتبعه فهو مُنعَم عليه .

وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسأله فى صلاتنا أن يهدينا صراط الذين أنم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، ولهذا كان النصارى أخص بالضلال ، لأنهم أمة جهل . واليهود أخص بالفضب ، لأنهم أمة عناد ، وهذه الأمة هم المنم عليهم . ولهذا قال سفيان ابن عُيينة « من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى ، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود » لأن النصارى عبدوا بغير علم ، واليهود عرفوا الحق وعدلوا عنه .

وفى المسند والترمذي من حديث عَدِي بن حاتم عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال « اليهود مغضوب عليهم ، والنصاري ضالون » .

وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصاين في غير موضع من كتابه ، فنها قوله تعالى : ( « ٢ : ١٨٦ » وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ، أُجِيبُ دَعْوَةَ اللَّاعِ إِذَا دَعَانِ ، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُونْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ) فَهِم سبحانه بين الاستجابة له والإيمان به . ومنها قوله عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( « ٧ : ٧ » فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعُوا النُّورَ اللَّذِي أُنْوِلَ مَعَهُ أُولئِكَ هُمُ المُهْلِحُونَ ) ، وقال تعالى : ( « ٢ : ١ » الم « ٢ » فَالِّذِينَ الْمَتَقَيِنَ « ٣ » الَّذِينَ يُونْمِنُونَ بِالْهُيْثِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفَقُونَ « ٤ » وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِالْهُيْثِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفَقُونَ « ٤ » وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْهُيْثِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفَقُونَ « ٥ » وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْهَيْنِ وَيُقْمِنُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفَقُونَ « ٤ » وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْهُيْثِ وَيَقُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُوقِنُونَ « ٥ » أُولئِكَ عَلَى بَهُ أَنْوِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَمَا أُنْوِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ « ٥ » أُولئِكَ عَلَى بَهُ مِنْوَلِ لَهُ عَلَى الْمُؤْمُونَ وَالْكَ وَمَا أُنْوِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ « ٥ » أُولئِكَ عَلَى عَلَى السَلَّكُ وَمَا أُنْوِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ « ٥ » أُولئِكَ عَلَى الْمُلْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِقُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْمِلُونَ السَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالِقُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعَلِّى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ اللّهُ عَلَى اللْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُولِقُونَ اللْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّه

هُدًى مِن رَّ بِمِ وَأُولِئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ) وقال تعالى فى وسط السورة: («٢: ١٧٧» وَالْكِنَّ الْهُرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَاللَّائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِيِّنَ وَآتَى اللَّالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْبَرِّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَاللَّائِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى اللَّهُ وَالْيَتَاكَى وَالْيَتَاكِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى اللَّهُ عَلَى السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْيَتَانَ لَفِي الرَّقَابِ وَأَقَامَ اللَّالَةَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَالْتَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَالْمُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فأقسم سبحانه وتعالى بالدهر الذي هو زمن الأعمال الرابحة والخاسرة ، على أن كل واحد في خسر ، إلا من كمّل قُوَّته العلمية بالإيمان بالله ، وقوته العملية بالعمل بطاعته . فهذا كماله في نفسه ، ثم كمّل غيره بوصيته له بذلك ، وأمره إياه به ، و بملاك ذلك ، وهو الصبر . فكمّل نفسه بالعلم النافغ والعمل الصالح ، وكمل غيره بتعليمه إياه ذلك ، ووصيته له بالصبر عليه ، ولهذا قال الشافعي رحمه الله « لو فكر الناس في سورة : والعصر ، لكفتهم » .

وهذا المعنى فى القرآن فى مواضع كثيرة : يخبر سبحانه أن أهل السعادة هم الذين عرفوا الحق واتبعوه ، وأن أهل الشقاوة هم الذين جهلوا الحق وضلوا عنه ، أو علموه وخالفوه واتبعوا غيره .

وينبغى أن تعرف أن هاتين القوتين لا تتعطلان فى القاب ، بل إن استعمل قوته العلمية فى معرفة الحقى و إدراكه ، و إلا استعملها فى معرفة ما يليق به ويناسبه من الباطل ، و إن استعمل قوته الإرادية العملية فى العمل به ، و إلا استعملها فى ضده ، فالإنسان حارث همّام بالطبع ، كما قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، « أصدق الأسماء : حارث وهام (١) » .

فالحارث الكاسب العامل ، والهمّام المريد ، فإن النفس متحركة بالإرادة . وحركتها الإرادية لها من لوازم ذاتها ، والإرادة تستلزم مراداً يكون مُتَصَوَّراً لها ، متميزاً عندها ، فإن لم تتصور الحق وتطلبه وتريده تصورت الباطل وطلبته ، وأرادته ولا بد . وهذا يتبين بالباب الذي بعده . فنقول :

<sup>(</sup>۱) روى النسائى وأبو داود\_واللفظ له \_ عن أبى وهب الجشمى، وكانت له صحبة \_ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « تسموا باسماء الأنبياء ، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ، وأصدقها حارث وهام ، وأقبحها حرب ومرة » .

# البائلالياون

### فى أنه لا سعادة للقلب، ولا لذة، ولا نعيم، ولاصلاح

إلا بأن يكون الله هو إلهٰه وفاطره وحده ، وهو معبوده

#### وغاية مطلوبه ، وأحب إليه من كل ما سواه

معلوم أن كل حى \_ سوى الله سبحانه \_ : من ملك أو إنس أو جن أو حيوان ، فهو خقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره ، ولا يتم ذلك له إلا بتصوره للنافع والضار ، والمنفعة من جنس النعيم واللذة ، والمضرة من جنس الألم والعذاب .

فلا بدله من أمرين : أحــدها معرفة ما هو الحجبوب المطلوب الذى ينتفع به ويلتذ بإدراكه ، والثانى : معرفة المعين الموصل الححصل لذلك المقصود . و بإزاء ذلك أمران آخران ؟ أحدها : مكروه بغيض ضار ، والثانى : معين دافع له عنه ، فهذه أر بعة أشياء :

أحدها: أمر هو محبوب مطلوب الوجود. الثانى: أمر مكروه مطلوب العدم. الثالث: الوسيلة إلى حصول المطلوب المحبوب الرابع: الوسيلة إلى دفع المكروه.

فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد ، بل ولحكل حيوان ، لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها .

فإذا تقرر ذلك ، فالله تعالى هو الذى يجب أن يكون هو المقصود المدعو المطاوب ، الذى يراد وجهه ، ويُبتغَى قُرُ به ، ويُطلب رضاه ، وهو الممين على حصول ذلك وعبودية ماسواه والالتفات إليه ، والتعلق به : هو المسكروه الصار ، والله هو الممين على دفعه ، فهو سبحانه الجامع لهذه الأمور الأربعة دون ما سواه . فهو المعبود المحبوب المراد . وهو المعين لعبده على وصوله إليه وعبادته له . والمسكروه البغيض إنما يكون بمشيئته وقدرته ، وهو المعين لعبده على حفعه عنه ، كما قال أعرف الحلق به : «أعوذ برضاك من سخطك ، وأعوذ بمعافاتك من

عقو بتك ، وأعوذ بك منك (١) » وقال : « اللهم إنى أسلمتُ نفسى إليك ، ووَجَّهت وَجْهى إليك ، وفَرَّهت وَجْهى إليك ، وفَوَّضتأمرى إليك ، وألجأتُ ظَهْرى إليك، رَغبةً ورهبةً إليك ، لا مَلْجأ ولا مَنْجَى منك إلا إليك (٢) » فمنه المنجَى ، و إليه الملجأ ، و به الاستعاذة من شر ماهو كائن بمشيئته وقدرته ، فالإعاذة فعله ، والمستعاذ منه فعله ، أو مفعوله الذي خلقه بمشيئته .

فالأمركله له ، والحمدكله له ، والملك كلهله ، والخيركله في يديه ، لا يحصى أحد من خلقه ثناء عليه ، بل هو كما أثنى على نفسه ، وفوق ما يثنى عليه كل أحد من خلقه ، ولهذا كان صلاح العبد وسعادته في تحقيق معنى قوله : ( «١ : ٥ » إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَمِينُ) فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب ، لكن على أكل الوجوه ، والمستعان هوالذي يستعان به على المطلوب فالأول: من معنى ألوهيته ، والثاني: من معنى ربوبيته ، فإن الإله هوالذي تألهه القلوب : محبة ، وإنابة ، وإجلالا ، وإكراماً ، وتعظيا، وذُلاً ، وخضوعاً ، وخوفاً ، ورجاء ، وتوكلا ، والرب هو الذي يُركبي عبده ، في مطيه خلقه ، ثم يهديه إلى مصالحه . فلا إله إلا هو ، ولا رب والرب هو الذي يُركبي عبده ، في مطيه خلقه ، ثم يهديه إلى مصالحه . فلا إله إلا هو ، ولا رب والم هو الذي يُركبي عبده ، في مطيه خلقه ، ثم يهديه إلى مصالحه . فلا إله إلا هو ، ولا رب والمنه ، في ما سواه أبطل الباطل ، فكذلك إلهية ما سواه .

وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في مواضع من كتابه كقوله : ( «١١ : ١٢٣) فَاعْبُدُهُ وَ تَوَكَّلُ عَلَيْهِ ) وقوله عن نبيه شُعيب : ( «١١ : ٨٨» وَمَا تَوْ فَيقِي إِلاَّ بِاللهِ عَلَيْهِ فَاعْبُدُهُ وَ تَوَكَّلْ عَلَى الْحَى الَّذِي لاَ يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ) وقوله : ( «٣٥ : ٨٥» وَ تَوَكَّلْ عَلَى الْحَى الَّذِي لاَ يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ) وقوله : ( «٣٧ ٨» وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً «٩» رَبُّ المَشْرِقِ وَالمَغْرِب لاَ إِلهَ إِلاَّ هُو فَا تَخَذْهُ وَقوله : ( «٣٧ ٨» وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً «٩» رَبُّ المَشْرِقِ وَالمَغْرِب لاَ إِلهَ إِلاَّ هُو فَا تَخَذْهُ وَكِيلاً وقوله : ( «٣٧ ١٠ » قُلْ هُو رَبِّي لاَ إِلهَ إِلاَّ هُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْنَ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ ) وقوله عن الخنفاء أَتباع إبراهيم عليه السلام: ( «٣٠ : ٤» رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْصِيرُ )

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها ، بلفظ « فقدت النبيّ صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من فراشي فالتمسته ، فوقعت يدى على بطن قدميه وهو في المسجد ، وهما منصوبتان وهو يقول : اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك » .

<sup>(</sup>٢) رواه البخارى ومدلم وأصحاب السنن عن البراء بن عازب قال نالنبي صلى الله عليه وسلم « إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ،ثماضطجع علىشقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسى إليك . ووجهت وجهى إليك . وفوضت أمرى إليك ، وألجأت ظهرى إليك ، رغبة ورهبة إليك ، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك . آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت» .

فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين لمعنبي التوحيد اللذين لا سعادة للعبد بدونهما ألبتة .

الوجه الثانى: أن الله سبحانه وتعالى خلق الحلق لعبادته ، الجامعة لمعرفته والانابة إليه ومحبته ، والاخلاص له ، فبذكره تطمئن قلوبهم ، وتسكن نفوسهم ، و برؤيته فى الآخرة تقرّ عيونهم ، ويتم نعيمهم ، فلا يعطيهم فى الآخرة شيئاً هوأحب إليهم ، ولا أقراعيونهم ، ولا أنعم لقلومهم : من النظر إليه ، وسماع كلامه منه بلا واسطة . ولم يعطهم فى الدنيا شيئاً خيراً لهم ولا أحب إليهم ، ولا أقر لعيونهم من الإيمان به ، ومحبته والشوق إلى لقائه ، والأنس بقر به ، والتنعم بذكره .

وقد جمع الذي صلى الله تعالى عليه وسلم بين هذين الأورين في الدعاء الذي رواه النسائي والإمام أحد، وابن حِبّان في صحيحه وغيرهم، من حديث عمّار بن ياسير: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يدعو به « اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق، أحيني ماعلمت الحياة خيراً لى، وتوفّني إذا كانت الوفاة خيراً لى، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلة الحق في الغضب والرضى، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيا لاينفك، وأسألك تورّة عين لاتنقطع، وأسألك الرضى بعد القضاء، وأسألك بَر د العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك، في غير ضراً عمضرات ، ولا فتنة وأسألك لذة اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هُداة مهدين ».

فيمع في هذا الدعاء العظيم القدر بين أطيب شيء في الدنيا ، وهو الشوق إلى لقائه سبحانه ، وأطيب شيء في الآخرة ، وهو النظر إلى وجهه سبحانه . ولما كان كالذلك وتمامه موقوفا على عدم مايضر في الدنيا ويفتن في الدين قال : « في غير ضَرَّاء مُضِرَّة ولا فتنة مُضلَّة » .

ولما كان كمال المبد في أن يكون عالما بالحق متبعاله معلما الخيره ، مرشداً له قال : « وَاجْمَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ » .

ولما كان الرضى النافع المحصل المقصود هو الرضى بعد وقوع القضاء لاقبله ، فإن ذلك عزم على الرضى ، فإذا وقع القضاء انفسخ ذلك العزم ، سأل الرضى بعده ، فإن المقدور يكتنفه أمران : الاستخارة قبل وقوعه ، والرضى بعد وقوعه . فمن سعادة العبد أن يجمع بينهما ، كما في المسند وغيره عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « إن من سعادة ابن آدم استخارة الله و رضاه

29

ولما كان أكثر الناس إنما يتكلم بالحق في رضاه ، فإذا غضب أخرجه غضبه إلى الباطل ، وقد يدخله أيضاً رضاه في الباطل ، سأل الله عز وجل أن يوفقه لكلمة الحق في الغضب والرضى ، ولهذا قال بعض السلف « لا تكن ممن إذا رضى أدخله رضاه في الباطل ، و إذا غضب أخرجه غضبه من الحق » .

ولما كان الفقر والغنى بليتين ومحنتين ، يبتلى الله بهما عبده . فنى الغنى يبسط يده ، وفى الفقر يقبضها ، سأل الله عز وجل القصد فى الحالين ، وهو التوسط الذى ليس معه إسراف ولا تقتير .

ولما كان النعيم نوعين : نوعا للبدن ، ونوعا للقلب ، وهو قرة العين ، وكماله بدوامه واستمراره ، جمع بينهما في قوله «أسألك نميها لا ينفد ، وقرة عين لا تنقطع » .

ولما كانت الزينة زينتين: زينة البدن ، وزينة القلب ، وكانت زينة القلب أعظمهما قدراً وأجلهما خطراً ، و إذا حصلت حصات زينة البدن على أكل الوجوه فى العُقْبَى، سأل ربه الزينة الباطنة فقال « زينا بزينة الإيمان » .

ولما كان العيش في هذه الدار لا يبرد لأحد كائناً من كان ، بل هو محشو بالغصص والنكد، ومحفوف بالآلام الباطنة والظاهرة ، سأل برد العيش بعد الموت .

والمقصود: أنه جمع فى هذا الدعاء بين أطيب مافى الدنيا ، وأطيب مافى الآخرة . فإنحاجة العبادإلى ربهم فى عبادتهم إياه وتأليهم له، كحاجتهم إليه فى خلقه لهم، ورزقه إياهم،

<sup>(</sup>١) قال الحافظ المنذرى فى الترغيب والترهيب : عن سسعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من سعادة ابن آدم استخارة الله عن وجل » رواه أحمد وأبو يسلى والحاكم وزاد « ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله » وقال : صحيح الإسناد ؟ كذا قال ورواه الترمذى بلفظ « من سعادة ابن آدم كثرة استخارة الله تعالى ورضاه بما قضى الله له . ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله تعالى وسخطه بما قضى الله له » وقال : حديث غريب لانعرفه إلا من حديث عن أبى حميد وليس بالقوى عند أهل الحديث . ورواه البزار ولفظه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من سعادة المرء استخارة وسخطه بعد القضاء » .

ومعافاة أبدانهم، وبشتر عوراتهم، وتأمين روعاتهم، بل حاجتهم إلى تأليهه ومحبته وعبوديته أعظم ، فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم ، ولا صلاح لهم ولا نعيم ولا فلاح ولا لذة ولا سعادة بدون ذلك بحال ، ولهذا كانت « لا إله إلا الله » أحسن الحسنات ، وكان توحيد الإلهية رأس الأمر ، وأما توحيد الربو بيةالذي أقر به المسلم والـكافر، وقرره أهل الـكلام في كتبهم ، فلا يكني وحده ، بل هو الحجة عليهم ، كما بين ذلك سبحانه في كتابه الكريم في عدة مواضع ، ولهذا كان حق الله على عباده أن يُعبدوه ولا يشركوا به شيئًا ، كما في الحديث الصحيح الذي رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال « أتدرى ماحق الله على عباده ؟ قلت :الله ورسوله أعلم ، قال : حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا ، أتدرى ماحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : حقهم عليه أن لا يعذبهم بالنار(١)» ولذلك يحب سبحانه عباده المؤمنين الموحدين ويفرح بتو بتهم ، كما أن في ذلك أعظم لذة العمد وسمادته ونعيمه ، فليس في الـكائنات شيء غير الله عز وجل يسكن القلب إليه ، و يطمئن به و يأنس به ، و يتنع بالتوجه إليه ، ومن عبد غيره سبحانه وحصل له به نوع منامة ولذة ، فمضرته بذلك أضعاف أضعاف منفعته ، وهو بمنزلة أكل الطعام المسموم اللذيذ، وكما أن السموات والأرض لوكان فيهما آلهة غيره سبحانه لفسدتا ، كما قال تمالى : («٢٠: ٢١» لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِمَةُ إِلاَّ ٱللهُ لَفَـدَتَا ) فَكذلك القلب إذا كان فيه معبود غير الله تعالى فسد فساداً لايرجي صلاحه إلا بأن يخرج ذلك المعبود منه ، و يكون الله تعالى وحده إلهه ومعبوده الذي يحبه و يرجوه ، و يخافه و يتوكل عليه و يتيب إليه . الوجه الثالث : أن فقر العبد إلى أن يعبد الله سبحانه وحده لا يشرك به شيئًا ليس له نظير فيقاس به ، لـكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الغذاء والشراب والنفَس ، فيقاس بها ، اكن بينهما فروق كثيرة ، فإن حقيقة العبد قلبه وروحه ، ولا صلاح له إلا بالهله الحق الذي لا إله إلا هو ، فلا يطمئن إلا بذكره ، ولا يسكن إلا بمعرفته وحبه ، وهو كادح إليه كَدُّحا فملاقيه ، ولا بدله من لقائه ، ولا صلاح له إلا بتوحيد محبته وعبادته وخوفهورجائه ، ولو حصل له من اللذات والسرور بغيره ما حصل فلا يدوم له ذلك ، بل ينتقل من نوع إلى نوع، ومن شخص إلى شخص ويتنعم بهذا في حال و بهذا في حال، وكثيراً مايكون ذلك

<sup>( )</sup> رواه البخاري ومسلم .

الذي يتنعم به هو أعظم أسباب ألمه ومضرته . وأما إلهه الحق فلا بد له منه في كل وقت وفي كل حال ، وأينما كان فنفس الإيمان به ومحبته وعبادته و إجلاله وذكره هوغذا والإيسان وقوته ، وصلاحه وقوامه ، كما عليه أهل الإيمان ، ودات عليه السنة والقرآن ، وشهدت به الفطرة والجنان ، لا كما يقوله من قل نصيبه من التحقيق والعرفان ، و بُخس حظه من الإحسان \_ : إن عبادته وذكره وشكره تكليف ومشقة ، لمجرد الابتلا والامتحان ، أو لأجل مجرد التعويض بالثواب المنفصل كالمعاوضة بالأنمان ، أو لججرد رياضة النفس وتهذيبها ليرتفع عن درجة البهيم من الحيوان ، كما هي مقالات من بُخس حظه من معرفة الرحمن ، وقل نصيبه من ذوق حقائق الإيمان ، وفرح بما عنده من زبك الأفكار وزبالة الأذهان ، بل عبادته ومعرفته وتوحيده وشكره قرة عين الإنسان ، وأفضل لذة للره ح والقلب والجنان ، وأطيب نعيم ناله من كان أهلا لهذا الشان ، والله المستعان ، وعليه التكلان .

وليس المقصود بالعبادات والأوامر المشقة والكلفة بالقصد الأول، و إن وقع ذلك ضمنه وتبعا في بعضها، لأسباب اقتضته لابد منها، هي من لوازم هذه النشأة.

فأوامراه سبحانه ، وحقه الذي أوجبه على عباده ، وشرائعه التي شرعها لهم ، هي قرة العيون ولذة القلوب ، ونعيم الأرواح وسر ورها ، وبها شفاؤها وسعادتها وفلاحها ، وكالها في معاشها ومعادها ، بل لاسر ور لها ولا فرح ولا لذة ولا نعيم في الحقيقة إلا بذلك ، كما قال تعالى: ( «١٠ : ٥٧» يأتيها الناس قَدْ جَاءَتْ كُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشَفِكُ لِلهِ فِالشَّدُورِ تعالى: ( «١٠ فَيْرُ مِنْ النَّهُ وَبُو عَظَةٌ مِنْ رَبِّكُمُ وَشَفِكُ لِلهِ فِالشَّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْهُ وَبُو مُحَدِّهِ فَبِذَلِكَ فَلْيفْرَ حُوا هُو خَيْرُ مِمَّا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ اللهُ وَمِو مَنْ الله » وقال يَجْمَعُونَ ) قال أبو سعيد الخُدرى «فضل الله : القرآن أ ، ورحمته : أن جعلكم من أهله » وقال يَجْمعون : هلال بن يَساف « بالاسلام الذي هداكم إليه . وبالقرآن الذي علمكم إياه ، هوخير مما تجمعون : من الذهب والفضة » وكذلك قال : ابن عباس والحسن وقتادة « فضله : الإسلام ، ورحمته المؤسلام » .

والتحقيق: أن كلا منهما فيه الوصفان ، الفضل والرحمة ، وهما الأمران اللذان امتن الله بهما على رسوله عليه الصلاة والسلام فقال: ( « ٤٢ : ٢٥ » وَكَذَلِكَ أُوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِ نَا مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإِيمانُ ) والله سبحانه إنما رفع من رفع بالكتاب والإيمان . ووضع من وضع بعدمهما .

فان قيل: فقد وقع تسمية ذلك تـكليفا في القرآن كـقوله: ( « ٢٨٦:٢ » لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ) وقوله: ( « ٣: ١٥٢ » لاَ نُـكَالِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ) .

قیل: نم ، إنما جا، ذلك فی جانب النفی ، ولم یسم سبحانه أوامره و وصایاه وشرائعه تكایفا قط، بل سماها روحاً ونو راً ، وشفاء وهدی و رحمة ، وحیاة ، وعهداً ، ووصیة ، ونحو دلك

الوجه الرابع : أن أفضل نميم الآخرة وأجَّله وأعلاه على الاطلاق هو النظر إلى وجه الرب عز وجل ، وسماع خطابه ، كما في صحيح مسلم عن صُهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم «إذا دخلأهل الجنة الجنة نادى مناد : يا أهل الجنة ، إن لــكم عند الله مَوعداً يرُ يد أَن يُنْجِزُ كُوه، فيقولون : ماهو ؟ ألم يبيض وجوهنا ، و يثقل مواز يننا؛و يدخلنا الجنة ، وَ يُجُونَا مِنِ النَّارِ؟ قال : فيكشف الحجاب ، فينظرون إليه ، فما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليه » وفي حديث آخر « فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ماداموا ينظرون إليه » فبين عليه الصلاة والسلام أنهم مع كال تنعمهم (١) بما أعطاهم ربهم في الجنة ، لم يعطهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليه ، و إنما كان ذلك أحب إليهم لأن مايحصل لهم به من اللذة والنعيم والفرح والسرور وقرة العين ، فوق ما يحصل لهم من التمتع بالأكل والشرب والحور العين ، ولا نسبة بين اللذتين والنعيمين ألبتة . ولهذا قال سبحانه وتعالى في حق الكفار: ( « ٨٣ : ١٥ » كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذِ لَمَحْجُوبُونَ « ١٦ » ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَيْمِ ) ، فجمع عليهم نوعي العذاب : عذاب النار ، وعذاب الحجاب عنه سبحانه ، كا جمع لأوليائه نوعى النعيم : نعيم التمتع بما في الجنة ، ونعيم التمتع برؤيته ، وذكر سبحانه هذه الأنواع الأربعة في هذه السورة ، فقال في حق الأبرار («٢٢» إِنَّ الْأَبْرَارَ آلِني نَعْيِمٍ ۗ «٣٣» عَلَى الْارَائِكِ يَنْظُرُونَ ) ، ولقد هضم معنى الآية من قال : ينظرون إلى أعدائهم يعذبون ، أوينظرون إلى قصورهم و بساتينهم ، أو ينظر بعضهم إلى بعض ، وكل هذا عدول عن المقصود إلى غيره ، و إنما المعنى ينظرون إلى وجه ربهم ، ضد حال الـكفار الذين هم عن ربهم لحجو بون ( « ١٦ » ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ) وتأمل كيف قابل سبحانه ما قاله الكفار في أعدائهم في الدنياوسخروا به منهم ، بضده في القيامة ، فإن الكفار كانوا إذا مر بهم المؤمنون يتغامزون و يضحكون منهم ( « ٣٢ » وَإِذَا رَأُو ُهُمْ قَالُوا إِنَّ هُو ۚ لَا ءِ لَضَالُّونَ ) فقال تعالى :

<sup>(</sup>١) في نسخة « نعمتهم » .

( « ٣٤ » فَالْيَوْمَ ٱلَّذِينَ آ مَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ) مقابلة لتغامزهم وضحكهم منهم ، شم قال : ( « ٣٥ » عَلَى الأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ) فأطلق النظر، ولم يقيده بمنظور دون منظور ، وأعلى ما نظروا إليه وأجله وأعظمه هو الله سبحانه ، والنظر إليه أجل أنواع النظر وأفضلها ، وهو أعلى مراتب الهداية ، فقابل بذلك قولهم ( إنَّ هُو لاَ عَلَا النظر إلى الرب سبحانه مواد من هذين الموضعين ولا بد ، إما بخصوصه و إما بالعموم والإطلاق ، ومن تأمل السياق لم يجد الآيتين تحتملان غير إرادة ذلك ، خصوصاً أو عموماً .

# فصل: في أن لذة النظر إلى وجه الله يوم القيامة تابعة للتلدذ عمرفته وعبته في الدنيا

وكما أنه لا نُسبة لنعيم مافى الجنة إلى نعيم النظر إلى وجهه الأعلى سبحانه ، فلا نسبة لنعيم الدنيا إلى نعيم محبته ومعرفته والشوق إليه والأنس به ،بل لذة النظر إليه سبحانه تابعة لمعرفتهم به ومحبتهم له ، فإن اللذة تتبع الشعور والمحبة . فكلما كان الحجب أعرف بالمحبوب ، وأشد محبة له ، كان التذاذه بقر به ورؤيته ووصوله إليه أعظم .

الوجه الحامس: أن المخلوق ايس عنده للعبد نفع ولا ضر، ولا عطاء ولا منع، ولا هدى ولا ضلال، ولا نصر ولا خذلان، ولا خفض ولا رفع، ولا عز ولا ذل ، بل الله وحده هو الذي يملك له ذلك كله، قال الله تعالى: («٣٥: ٢» مَا يَهْتَح الله للنّاسِ مِنْ رَحْمَة فَلاَ مُسِكَ اللّه علك له ذلك كله، قال الله تعالى: («٣٥: ٢» مَا يَهْتَح الله للنّاسِ مِنْ رَحْمَة فَلاَ مُسِكَ مَا وَمَا يُسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْده وَهُو العَزِيرُ الْحَكَمِيمُ) وقال تعالى: («١٠٠ نام الله فَلا مَا يَهُ مِنْ عَبَاده وَهُو الغَفُورُ الرَّحِيمُ) وقال تعالى: («٣٠: ١٠٥» إِنْ يَنْصُرُ كُمُ الله فَلاَ عَالَب يَصَيب بِهِ مَنْ يَشَاهُ مِنْ عِبَاده وَهُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) وقال تعالى: («٣٠: ١٠٥» إِنْ يَنْصُرُ كُمُ الله فَلاَ عَالَب يَصَيب بِهِ مَنْ لَكُمْ وَإِنْ يَعْدُه وَ النَّهُ وَالنَّعُونُ وَ الرَّحِيمُ وقال تعالى: عن صاحب يَسَ («٣٦: ٣٦» أَأَ عَذَدُ مِنْ دُونِهِ آلهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمُ وَإِنْ يَعْدُونَ عَنِّى شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا يَسَ («٣٦: ٣٦» أَأَ عَذَدُ مِنْ دُونِهِ آلهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمُ وَإِنْ يَعْدُونِ ) وقال تعالى: ( «٣٥: ٣٠» يَأَيُّهُمُ الله مُنْ دُونِ الرَّحْمُنُ الله عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ عَلْدُونِ ) وقال تعالى: ( «٣٥: ٣٠» أَمَّ فَذَا الَّذِي هُو جُنْدُ آلَكُمْ يَنْصُرُ كُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمُن الله عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقَ غَيْرُ الله يَوْدُونَ النَّهُ عَلَى النَّاسُ أَدْ كُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقَ غَيْرُ الله يَوْدُ وَالْ اللّهُ يَوْدُونَ الرَّعْمُ وَنَ السَّاء وَالْأَرْوْسِ ؟ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُو فَأَنَّى تُو فَكُونَ؟ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلاَ عَلَى السَّاء وَالْأَرْوْنَ إِلاَ يَعْمُ مُنْ دُونِ الرَّحْمُنَ النَّالِ الْكَافِرُونَ إِلاَ عَلَى السَّاء وَالْمُورُونَ إِلاَ اللهُ وَلَو اللَّهُ وَلَو الْمُعْنَ اللّهُ وَلُونَ إِلاَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَوْنَ الْوَلْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

في غُرُورِ «٢١» أمَنْ هٰذَا الَّذِي يَرْ زُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ؟ بَلَ لَّبُوا فِي عُتُورٍ وَنَهُورٍ ) فجمع سبحانه بين النصر والرزق ، فإن العبد مضطر إلى من يدفع عنه عدوه بنصره ، ويجلب له منافعه برَزْقه ، فلا بد له من ناصر ورازق . والله وحده هو الذي ينصر و يرزق ، فهو الرزاق ذو القوة المتين . ومن كال فطنة العبد ومعرفته : أن يعلم أنه إذا مسه الله بسوء لم يرفعه عنه غيره . وإذا ناله بنعمة لم يرزقه إياها سواه . ويذكر أن الله تعالى أوحى إلى بعض أنبيائه «أدرك لى لطيف الفطنة ، وخنى اللطف ، فإنى أحب ذلك . قال : يارب وما لطيف الفطنة ؟ قال: إن وقعت عليك ذبابة فاعلم أنى أنا أوقعتها فاسألني أرفعها. قال: وماخني اللطف ؟ قال : إذا أنتك حَبَّة فاعلم أنى أنا ذكرتك بها » وقد قال تعالى عن السحرة : ( « ٢ : ٢ - ١٠ » وَمَا هُمُ وَسَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَد إِلاَّ بِإِذْنِ ٱللهِ ) فهو سبحانه وحده الذي يكني عبده وينصره و يرزقه ويكذُوهُ .

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر قال: سممت وَهْباً يقول: قال الله تعالى في بعض كتبه « بعرتى ، إنه من اعتصم بى ، فإن كادته السموات بمن فيهن ، والأرضون بمن فيهن ، فإنى أجعل له من ذلك مخرجاً ، ومن لم يعتصم بى ، فإنى أقطع يديه من أسباب السماء وأخسف به من تحت قدميه الأرض ، فأجعله فى الهواء ، ثم أكله إلى نفسه ، كفى لعبدى ملاكى ، إذا كان عبدى فى طاعتى أعطيه قبل أن يسألنى ، وأستحيب له قبل أن يدعونى ، فأنا أعلم بحاجته التى ترفق به منه » قال أحمد : وحدثنا هاشم بن القاسم حدثنا أبو سعيد المؤدب حدثنا من سمع عطاء الخراسانى قال : « لقيت وهب بن مُنبة ؛ وهو يطوف بالبيت ؛ فقلت له : حدثنى حديثاً أحفظه عنك فى مقامى هذا ، وأوجز ، قال: نعم ، أوحى الله تبارك وتعالى الى داود : ياذاود ، أما وعزتى وعظمتى لا يعتصم بى عبد من عبيدى دون خلق – أعرف ذلك من نبيته \_ فتكيده السموات السبع ومن فيهن ، والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعات له من بينهن مخوجا ، أما وعزتى وعظمتى لا يعتصم عبد من عبادى بمخلوق دونى \_ أعرف ذلك من نبيته \_ إلا قطعت أسباب السماء من يده ، وأستخت الأرض من تحت قدميه ، ثم لا أبالى من نبيته \_ إلا قطعت أسباب السماء من يده ، وأستخت الأرض من تحت قدميه ، ثم لا أبالى من نبيته \_ إلا قطعت أسباب السماء من يده ، وأستخت الأرض من تحت قدميه ، ثم لا أبالى واد هلك » .

وهذا الوجه أظهر للعامة من الذي قبله . ولهذا خوطبوا به في القرآن أكثر من الأول . ومنه دعت الرسل إلى الوجه الأول . وإذا تدبر اللبيب القرآن وجد الله سبحانه يدعو عباده

بهذا الوجه إلى الوجه الأول ، وهذا الوجه يقتضى التوكل على الله تعالى والاستعانة به ، ودعاءه ومسألته دون ما سواه ، و يقتضى أيضاً : محبته وعبادته ، لإحسانه إلى عبده ، و إسباغ نعمه عليه ، فإذا أحبوه وعبدوه وتوكلوا عليه من هذا الوجه دخلوا منه إلى الوجه الأول .

ونظير ذلك : من ينزل به بلاء عظيم ، أو فاقة شديدة ، أو خوف مقلق ، فجمل يدعو الله سبحانه ويتضرع إليه ، حتى فتح له من لذيذ مناجاته وعظيم الإيمان به ، والإنابة إليه ماهو أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أو لا ، ولكنه لم يكن يعرف ذلك أو لا حتى يطلبه ، ويشتاق إليه ، وفي نحو ذلك قال القائل :

الوجه السادس: أن تعلق العبد بما سوى الله تعالى مَضَرة عليه ، إذا أخذ منه فوق القدر الزائدعلي حاجته ، غير مستعين به على طاعته ، فإذا نال من الطعام والشراب والنكاح واللباس فوق حاجته ضره ذلك ، ولو أحب سوى الله ما أحب ، فلا بد أن يسلبه ويفارقه ، فإن أحبه لغير الله فلا بد أن تضره محبته و يعذُّب بمحبوبه ، إما في الدنيا و إما في الآخرة ، والغالب أنه يعذب به فى الدارين ، قال تعالى : ( « ٣٤ : ٩ » وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفَقُونَهَا فِي سَبِيلِ أَللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِمَذَابٍ أَلِيمٍ «٣٥» يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُـكُوى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُو بُهُمْ وَظُهُو رُهُمْ هِذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ)، وقال تعالى : ( « ٩ : ٥٥ » فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَ الْهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ ، إِنَّمَا يُر يَدُ اللهُ ليعَذِّيمُمْ بِمَا فِي الْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَتَرْ هَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمَ كَافِرُونَ ) ، ولم يصب من قال : إن الآية على التقديم والتأخير ، كالجرجاني ، حيث قال : ينتظم قوله « في الحياة الدنيا » بعد فصل آخر ليس بموضعه ، على تأويل « فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة» وهذا القول يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما . وهومنقطع ، واختاره قتادة وجماعة ، وكأنهم لما أشكل عليهم وجه تعذيبهم بالأموال والأولاد في الدنيا ، وأن سر ورهم ولذتهم ونعيمهم بذلك ، فروا إلى التقديم والتأخير .

وأما الذين رأوا أن الآية على وجهها ونظمها فاختلفوا فى هذا التعذيب ، فقال الحسن البصرى : يعذبهم بأخذ الزكاة منها والإنفاق فى الجهاد ، واختاره ابن جرير ، وأوضحه . فقال : العذاب بها إلزامهم بما أوجب الله عليهم فيها من حقوقه وفرائضه ، إذ كان يؤخذ منه ذلك ،

وهو غير طيب النفس ، ولا راج من الله جزاء ، ولا من الآخذ منه حمداً ولا شكراً ، بل على صغار منه وكره (١) .

وهذا أيضاً عدول عن المراد بتعذيبهم في الدنيا بها ، وذهاب عن مقصود الآية .

وقالت طائفة: تعذيبهم بها أنهم يتعرضون بكفرهم لغنيمة أموالهم ، وسَبّى أولادهم ، فإن هذا حكم الكافر ، وهم فى الباطن كذلك . وهذا أيضاً من جنس ما قبله ، فإن الله سبحانه أقر المنافقين ، وعصم أموالهم وأولادهم بالإسلام الظاهر وتولّى سرائرهم ، فلوكان المراد ماذكره هؤلاء لوقع مراده سبحانه: من غنيمة أموالهم وسبى أولادهم ، فإن الإرادة لهمنا كونييّة بمعنى المشيئة ، وما شاء الله كان ولا بد ، وما لم يشأ لم يكن .

والصواب ، والله أعلم ، أن يقال : تعذيهم بها هو الأمر المشاهد من تعذيب طلاًب الدنيا ومحبيها ومؤثريها على الآخرة : بالحرص على تحصيلها ، والتعب العظيم فى جمعها ، ومقاساة أنواع المشاق فى ذلك ، فلا تجد أتعب بمن الدنيا أكبر كمّة ، وهو حريص بجهده على تحصيلها . والعذاب هنا هو الألم والمشقة والنصب ، كقوله صلى الله تعالى عايه وآله وسلم « السفر قطعة من العذاب " » وقوله « إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه (") أى يتألم ويتوجع ، لا أنه يعاقب بأعمالهم ، وهكذا من الدنيا كل همه أو أكبرهمه ، كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فى الحديث الذى رواه الترمذي وغيره من حديث أنس رضى الله عنه « من كانت الآخرة همه الحديث الله غناه فى قلبه ، وجمع له شمله ، وأتته الدنيا وهى راغمة ، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه ، وفرّق عليه شمله ، ولم يأته من الدنيا إلا ماقدر له » (أ) .

ومن أبلغ المذاب في الدنيا: تشتيت الشمل وتفريق القلب ، وكون الفقر نُصب عيني العبد لا يفارقه ، ولولا سكرة عشاق الدنيا بحبها لاستغاثوا من هذا المذاب ، على أن أكثرهم

<sup>(</sup>١) نص عبارة ابن جرير « لا تعجبك يامجه أموال هؤلاء المنافقين وأولادهم ، فتصلى على أحدهم إذا مات وهوم على قبره من أحل كثرة ماله وولده فإنى إنما أعطيته ما أعطيته من ذلك لأعذبه فى الدنيا بالنموم والهموم بما ألزمه فيها من المؤن والنفقات والزكوات وبما ينوبه فيها من الرزايا والصيبات » .

 <sup>(</sup>۲) رواه البخارى ومسلم والإمام أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه عن أبى هريرة .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاری ومسلم وغیرهما عن ابن عمر

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذى من طريق يزيد الرقاشى عن أنس . ويزيد وثق ولا بأس به فى المتابعات . وقد روى مثل هذا الحديث بمعناه قريبا منه عن أبى الدرداء . رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط والبيهتى فى الزهد . وعن زيد بن ثابت رواه ابن ماجه ورواته ثقات ، والطبرانى باسناد لا بأس به وابن حيان فى صحيحه . انظر التزغيب والترهيب للحافظ المنذرى فى باب التفرغ للعبادة .

لا يزال يشكو و يصرخ منه ، وفي الترمذي أيضاً عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: « يقول الله تبارك وتعالى: ابن آدم ، تفرَّع لمبادتي أملاً صدرك غنى ، وأشد فقرك ، و إن لا تفعل ملأت يديك شغلا ، ولم أسد فقرك " وهذا أيضاً من أنواع العذاب ، وهو اشتغال القلب والبدن بتحمل أنكاد الدنيا ومحار بة أهلها إياه ، ومقاساة معاداتهم ، كما قال بعض السلف « من أحب الدنيا فليوطن نفسه على تحمل المصائب ومحب الدنيا لا ينفك من ثلاث : هم "لازم ، وتعب دائم ، وحسرة لا تنقضى ، وذلك أن محبها لا ينال منها شيئاً إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه ، كما في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام « لو كان لابن آدم واديان من مال لا بتغي لهما ثالثاً (٢) » وقد مثل عيسى ابن مريم عليه السلام محب الدنيا بشارب الخر ، كلما ازداد شربا ازداد عطشاً .

وذكرابن أبى الدنيا أن الحسن البصرى كتب إلى عربن عبدالعزيز «أما بعد: فإن الدنيا دارظمن، ليست بدار إقامة ، إيما أنزل إليها آدم عليه السلام عقوبة ، فاحذرها يا أميرالمؤمنين ، فإن الزاد منها تركها ، والغنى فيها فقرها . لها فى كل حين قتيل ، تذل من أعزها ، وتفقر من جمعها . هى كالسم يأكله من لا يعرفه ، وهو حُتْفُه ، فكن فيها كالمداوى جراحه ، يحتمى قليلا ، مخافة مايكره طويلا ، ويصبر على شدة الدواء مخافة طول البلاء ، فاحذر هذه الدار الغرارة ، الحداعة الحيالة ، التى قد تزينت بخدعها ، وفتنت بغرورها ، وختلت بآمالها ؛ وتشوفت لخطاً بها ، فأصبحت كالعروس المجلوة ؛ فالعيون إليها ناظرة ، والقلوب عليها والهة ، والنفوس لحاعاتة ، وهى لأزواجها كلهم قاتلة ؛ فعاشق لها قد ظفر منها بحاجته ، فاغتر وطغى ، ونسى المعاد ، فشغل بها لبه ، حتى زكّت عنها قدمه ، فعظمت عليها ندامته ، وكثرت حسرته ، واجتمعت عليه سكرات الموت وألمه ، وحسرات الفوت ، وعاشق لم ينل منها بغيته ، فعاش بغصّته ، وذهب بكده ، ولم يدرك منها ما طلب ، ولم تسترح نفسه من التعب ، فحرج بغير

ابن آدم إلا التراب ، ويتوب الله على من تاب » .

<sup>(</sup>۱) نسخة « أملاً صدرك » وقال الترمذى : حديث حسن . ورواه ابن ماجه وابن حبان فى صحيحه باختصار والحاكم وقال : صحيح الاسناد . والبيهتي في كتاب الزهد .

<sup>(</sup>۲) روى أحمد والبخار ومسلم والترمذى عن أنس ، وأحمد والبخارى ومسلم عن ابن عباس ، والبخارى عن ابن النبيّ صلى الله عليه وسلم عن ابن الزبير . وابن ماجه عن أبى هريرة . وأحمد عن أبى واقد الليثى : أن النبيّ صلى الله عليه وسلم عال « لو كان لابن آدم واد من مال لابتغى إليه ثانيا ، ولو كان له واديان لابتغى لها ثالثا . ولا يمالا جوف

زاد، وقدم على غير مهاد . فكن أسر ماتكون فيها أحذر ماتكون لها ، فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصته إلى مكروه ، وصل الرخاء منها بالبلاء ، وجُعل البقاء فيها إلى فناء . سرورها مشوب بالحزن،أمانيها كاذبة ، وآمالها باطلة ، وصفوها كدر ، وعيشها نكد فلوكان ربنا لم يخبر عنها خبرا ، ولم يضرب لها مثلا ، لكانت قد أيقظت النائم ، ونبهت الغافل . فكيف وقد جاء من الله فيها واعظ ، وعنها زاجر ؟ فمالها عند الله قدر ولا وزن ، ولا نظر إليها منذ خلقها . ولقد عرضت على نبينا بمفاتيحها وخزائنها (١) لاينقصها عند الله جَناح بعوضة ، فأبى أن يقبلها ، كره أن يحب ما أبغض خالقه ، أو يرفع ماوضع مليكه . فزواها عن الصالحين اختيارا ، و بسطها لاعدائه اغترارا . فيظن المفرور بها المقتدر عليها أنه أكرم بها ، ونسى ماصنع الله عز وجل برسوله حين شد الحجر على بطنه » .

وقال الحسن أيضاً «إن قوما أكرموا الدنيا فصلبتهم على الخُشُب. فأهينوها فأهنأ ماتكون إذا أهنتموها » وهذا باب واسع .

وأهل الدنيا وعشاقها أعلم بما يقاسونه من العذاب وأنواع الألم في طلبها .

ولما كانت هي أكبر همّ من لايؤمن بالآخرة ، ولايرجو الماء ربه .كان عذابه بها بحسب حرصه علماً ، وشدة اجتهاده في طلبها .

و إذا أردت أن تعرف عذاب أهلها بها فتأمل حال عاشق ، فان في حب معشوقه ، وكلما رام قربا من معشوقه نأى عنه ، ولا يني له و يهجره ، و يصل عدوه . فهو مع معشوقه في أ نكد عيش . يختار الموت دونه ، فمعشوقه قليل الوفاء ، كثير الجفاء ، كثير الشركاء ، سريع الاستحالة ، عظيم الخيانة ، كثير التلون ، لا يأمن عاشقه معه على نفسه ولا على ماله ، مع أنه لاصبر له عنه ولا يجد عنه سبيلا إلى سَاوة تُريحه ، ولا وصال يدوم له ، فلو لم يكن لهذا العاشق عذاب إلا هذا الماجل لكني به ، فكيف إذا حيل بينه و بين لذاته كلها ، وصار معذبا بنفس ما كان ملتذا به على قدر لذته به ، التي شغلته عن سعيه في طلب زاده ، ومصالح معاده ؟ .

وسنعود إلى تمام الكلام في هذا الباب في باب ذكر علاج مرض القلب بحب الدنيا إن شاء الله تعالى ، ولم تكن محبته له

<sup>(</sup>۱) يشير إلى حديث « أعطيت مالم يعط أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض ـــ الحديث» رواه أحمد عن على رضي الله عنه .

لله تعالى ، ولا لكونه معيناً له على طاعة الله تعالى : عذب به فى الدنيا قبل يوم القيامة ، كا قيل :

أنت القتي\_\_\_ل بكل من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفى فإذا كان يومُ المعاد ولى الحكمُ العدل سبحانه كلَّ محب ما كان يحبه في الدنيا. فكان معه : إما منعما أو معذبا . ولهذا « يمثل لصاحب المـال ماله شجاعاً أقرع يأخذ بلهْز مَتيه ـ يعنى شدقیه \_ يقول : أنا مالُك ، أنا كنزك ، و يُصَفَّح له صفائح من نارٍ يُكُوَّى بها جَبينه وجَنبه وظهره (۱) » وكذلك عاشق الصور إذا اجتمع هو ومعشوقه على غير طاعة الله تعالى جمع الله بينهما في النار ، وعذب كل منهما بصاحبه . قال تعالى : ( «٤٣ : ٦٧ » الْاخِلاَّه يَوْمَئْذِ. بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوثٌ إِلاَّ المُتَّقِينَ ) وأخبر سبحانه أن الذين توادُّوا في الدنيا على الشرك يكفر بعضهم ببعضَ يوم القيامة وَيَلْعَنُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَمَأْوَانَهُمْ النَّارُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (٢) فُالحجب مع محبو به دنيا وأخرى . ولهذا يقول الله تعالى يوم القيامة للخلق « أليس عدلاً منى أن أُولِّي كل رجل منكم ما كان يتولى في دار الدنيا؟ » وقال صلى الله تعالى عليه وسلم « المرء مع من أحب (٣) » وقال الله تعالى : ( « ٢٠ : ٢٧ » وَيَوْمَ يَعَضُّ إِلظَّا لِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُول سَبِيلاً « ٢٨» يَاوَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَاناً خَلِيلاً «٢٩» لَقَدْ أَضلَنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ، وَكَانَ الشَّيْطانُ لِلإِنْسَانِ خَذُولاً ) ، وقال تعالى : ( « ٣٧ : ٢٢ » أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَأَنُوا يَعْبُدُونَ « ٢٢ » مِنْ دُونِ ٱللهِ . فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ « ٢٣ » وَقِنُومُ إنَّهُمْ مَسْنُولُون « ٢٤ » مَالَكُمُ لَا تَنَاصَرُونَ ؟ ) ، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه « أزواجهم : أشباههم ونظراؤهم » وقال تعالى : ( « ٧:٨١ » وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِّجَتْ ) ، فقُرُن كل شكل إلى شكله ، مجمل معه قريناً وزوجا : البَرُّ مع البر، والفاجرمع الفاجر .

والمقصود: أن من أحب شيئاً سوى الله عزّ وجل فالضرر حاصل له بمحبوبه: إن وجد و إن فقد ، فإنه إن فقده عذب بفواته وتألم على قدر تعلق قلبه به ، و إن وجده كان ما يحصل

<sup>(</sup>١) رواه البخارى ومسلم عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٢) انظر سورة العنكبوت آية ٢٥ ( ثم يوم الفيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأواكم النار

وما لکم من ناصرین ) . (۳) رواه أحمد والبخاری ومسلم عن أنس ، عن ابن مسعود . ﴿

له من الألم قبل حصوله ، ومن النكد في حال حصوله ، ومن الحسرة عليه بعد فوته : أضعاف أضعاف ما في حصوله له من اللذة :

في الأرض أشتى من محب و إن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكياً فى كل حال محافة فرقة ، أو لاشتياق فيبكى إن نأوا ، شوقاً إليهم ويبكى إن دنوا ، حَذَر الفراق قسخن عينه عند التلاقى وتسخن عينه عند الفراق

وهذا أمر معلوم بالاستقراء والاعتبار والتجارب، ولهذا قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره «الدنيا ملعونة ملعون مافيها إلاذ كرالله وماوالاه» فَذِ كُرُهُ : جميع أنواع طاعته ، فكل من كان في طاعته فهو ذا كر له ، و إن لم يتحرك لسانه مِالذ كر، وكل من والأهُ الله فقد أحبه وقر به، فاللعنة لا تنال ذلك بوجه ، وهي نائلة كل ماعداه . الوجه السابع: أن اعتماد العبد على المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر من جهته هو ولا بد، عكس ما أمّله منه، فلا بد أن يخذل أمن الجهة التي قَدَّر أن ينصر منها، ويذم من حيث قدر أن يحمد ، وهذا أيضاً كما أنه ثابت بالقرآن والسنة فهو معلوم بالاستقراء والتجارب، قال تعالى : (« ٨١ : ٨١ »وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللهِ آلِهَةً ليَـكُونُوا كَمُمْ عِزًّا «٨٢» كَلاَّ سَيَكَهُمُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهُمْ ضِدًّا ) وقال تعالى : ( « ٣٦: ٧٤ » وَٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ « ٧٥ » لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَهُمْ كَمُمْ جُنْلُا مُحْضَرُونَ ) أَي يغضبون لهم و يحار بون ، كما يغضب الجندو يحارب عن أصحابه ، وهم لا يستطيعون نصرهم ، بل هم كُلُّ عليهم وقال تعالى : ( « ١٠١ : ١٠١ » وَمَا ظَلَمْنَا هُمْ وَلَـكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ۖ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتْهُمْ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ مِنْ شَيْءٌ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ، وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبيب ) أي غير تَحْسير، وقال تعالى : ( « ٢٦ : ٢١٣ » فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللهِ إِلَمْاً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُذَّبِينَ ) وقال تعالى ( « ٢٧ : ٢٧ » لاَ تَجْمَلُ مَعَ اللهِ إلهٰ ۚ ٱخْرَ فَتَقَعْدُ مَذْمُومًا نَخْذُولا فإن المشرك يرجو بشركه النصر تارة ، والحد والثناء تارة ؛ فأخبر سبحانه أن مقصوده ينعكس عليه ، ويحصل له الخذلان والذم .

والمقصود: أن هذين الوجهين في المخلوق ضدهما في الخالق سبحانه . فصلاح القلب

وسعادته وفلاحه فى عبادة الله تعالى والاستعانة به ، وهلاكه وشقاؤه وضرره العاجل والآجل فى عبادة المخلوق والاستعانة به .

الوجه الثامن ؛ أن الله سبحانه غنى كريم ، عزيز رحيم . فهو محسن إلى عبده مع غناه عنه ، يريد به الخير ، ويكشف عنه الضر ، لا لجلب منفعة إليه من العبد ، ولا لدفع مضرة ، بل رحمة منه و إحسانا . فهوسبحانه لم يخلق خلقه ليتكثَّر بهممن قِلَّة ، ولا ليعتزُّ بهممن ذِلَّة ، ولا ليرزقوه ولا لينفعوه ، ولا ليدفعوا عنه ، كما قال تمالى : ( « ٥١ : ٥٦ » وَمَا خَلَقْتُ الْحِينَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ « ٥٠ » مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْفِيونِ « ٥٨ » إنَّ ٱللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ) وقال تعالى : ( « ١٠١ : ١١١) » وَقُل الْحَمْـدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمَ ْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ ۚ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي اللَّكِ وَلَمْ ۚ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلَّ وَكَبِّرْهُ ۖ تَكْمِيراً ﴾ فهو صبحانه لايوالي من يواليه من الذل ، كما يوالي المخلوق المخلوق ، و إنما يوالي أولياءه إحسانا ورحمة ومحبة لهم . وأما العباد فإنهم كما قال تعالى ( «٣٨ : ٣٨» وَٱللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْـتُمُ الْفُقَرَاهِ ﴾ فهم لفقرهم وحاجتهم إنما يُحسن بعضهم إلى بعض لحاجته إلى ذلك وانتفاعه به عاجلاً أو آجلاً . ولولا تصور ذلك النفع لما أحسن إليه . فهو في الحقيقة إنما أراد الإحسان إلى نفسه ، وجعل إحسانه إلى غيره وسيلة وطريقا إلى وصول نفع ذلك الإحسان إليه . فإنه إما أن يحسن إليه لتوقع جزائه في العاجل ، فهو محتاج إلى ذلك الجزاء ، أو معاوضة بإحسانه ، أو لتوقع حمده وشكره ، وهو أيضًا إنما يحسن إِليه ليحصل منه ما هو محتاج إليه من الثناء والمدح ، فهو محسن إلى نفسه بإحسانه إلى الغير، و إما أن يريد الجزاء من الله تعالى في الآخرة ، فهو أيضاً محسن إلى نفسه بذلك ، و إنما أخر جزاءه إلى يوم فقره وفاقته ، فهوغير ملوم في هذا القصد ، فإنه فقير محتاج ، وفقره وحاجته أمر لازم له من لوازم ذاته ، فكاله أن يحرص على ما ينفعه ولا يعجز عنه ، وقال تعالى : ( « ٧ : ١٧ » إِنْ أَحْسَنْتُمْ ۚ أَحْسَنْتُمْ ۚ لِأَنْفُسِكُمْ ) ، وقال : ( ٣ ٢ : ٢٧٢ » وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمُ لَا تُظْلَمُونَ ) ، وقال تعالى ، فيما رواه عنه رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : « يا عبادى إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ، ولن تبلغوا ضرى فتضروني ؟ ياعبادي ، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ، ثم أُوَفِّيكم إياها ، فمن وجد خيرًا فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومنَّ إلا نفسه (١) » .

 <sup>(</sup>١) رواه مسلم والترمذي وابن ماجه عن أبي ذر رضى الله عنه في حديثه الطويل

فالمخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول ، بل إنما يقصد انتفاعه بك ، والرب تعالى إنما يريد نفعك لا انتفاعه به ، وذلك منفعة محضة لك خالصة من المضرة ، بخلاف إرادة المخلوق نفعك ، فإنه قد يكون فيه مضرة عليك ، ولو بتحمل منَّته .

فتدبر هذا فإن ملاحظته تمنعك أن ترجو المخلوق أو تعامله دون الله عز وجل ، أو تطلب منه نفماً ، أو دفعاً أو تعلق قلبك به ، فإنه إنما يريد انتفاعه بك لا محض نفعك ، وهذا حال الخلق كلهم بعضهم مع بعض ، وهو حال الولد مع والده ، والزوج مع زوجه . والمملوك مع سيده ، والشريك مع شريكه ، فالسعيد من عاملهم لله تعالى لا لهم ، وأحسن إليهم لله تعالى ، وخاف الله تعالى فيهم ، ولم يخفهم مع الله تعالى ، ورجا الله تعالى بالإحسان إليهم ، ولم يرجهم مع الله تعالى ، كما قال أولياء الله عز وجل : («٩٠٧٦» مع الله ، وأحبهم لحب الله ، ولم يحبهم مع الله تعالى ، كما قال أولياء الله عز وجل : («٩٠٧٦» أي أن عله من الله تعالى ، كما قال أولياء الله عز وجل : («٩٠٧٦» أي أن أن يد من من الله تعالى ، كما قال أولياء الله عز وجل . («٩٠٧٦» الله ، وأحبهم لحب الله الله يوله الله تعالى ، كما قال أولياء الله عز وجل . («٩٠٤٠) .

الوجه التاسع: أن العبد المخلوق لا يعلم مصلحتك حتى يُعرِّفه الله تعالى إياها ، ولا يقدر على تحصيلها لك ، حتى يقدره الله تعالى عليها ، ولا يريد ذلك حتى يخلق الله فيه إرادة ومشيئة . فعاد الأمر كله لمن ابتدأ منه ؛ وهو الذي بيده الخيركله ، وإليه يرجع الأمركله ، فتعلق القلب بغيره رجاء وخوفاً وتوكلا وعبودية : ضرر محض ، لا منفعة فيه ، وما يحصل بذلك من المنفعة فهو سبحانه وحده الذي قدرها و يسرها وأوصلها إليك .

الوجه العاشر: أن غالب الخلق إبما يريدون قضاء حاجاتهم منك ، و إن أضر ذلك بدينك ودنياك ، فهم إبما غرضهم قضاء حوائجهم ولو بمضرتك ، والرب تبارك وتعالى إبما يريدك لك ، و يريد دفع الضرر عنك ، فكيف يريدك لك ، و يريد الإحسان إليك لك لا لمنفعته ، و يريد دفع الضرر عنك ، فكيف تعلق أملك ورجاءك ، وخوفك بغيره ؟ وجماع هذا أن تعلم « أن الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء على ينفعوك إلابشيء قد كتبه الله لك ، ولواجتمعوا كلهم على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك ( « ٩ : ١ ٥ » قُل لنْ يُصِيبناً لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك ( الله تعالى : ( « ٩ : ١ ٥ » قُل لنْ يُصِيبناً إلاً مَا كَتَبَ ٱللهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَناً وَعَلَى ٱللهِ فَلْيَتُو كُلِّ المُؤْمِنُونَ ) .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي من حديث ابن عباس في الحديث الذي أوله. « بإغلام احفظ الله يحفظك » . .

#### خاتمة لهذا الباب

لما كان الإنسان ، بل وكل حى متحرك بالإرادة ، لا ينفك عن علم و إرادة وعمل بتلك الإرادة ، وله مراد مطلوب ، وطريق وسبب يوصل إليه ، مُعين عليه ، وتارة يكون السبب منه ، وتارة يكون من خارج منفصل عنه ، وتارة منه ومن الحارج ، فصار الحى مجبولا على أن يقصد شيئاً و يريده ، ويستمين بشيء و يعتمد عليه في حصول مراده .

والمراد قسمان : أحدهما : ماهو مراد لنفسه . والثاني : ما هو مراد لغيره .

والمستعان قسمان ، أحدها : ماهو مستعان بنفسه ، والثاني : ما هو تبع له وآلة .

فهذه أربعة أمور: مراد لنفسه ، ومراد الخيره ، ومستمان بنفسه ، ومستعان بكونه آلة ، وتبعاً للمستعان بنفسه .

فلا بد القلب من مطاوب يطمئن إليه ، وتنتهى إليه محبته . ولابد له من شيء يتوصل به ، ويستعين به في حصول مطاوبه ، والمستعان مدعو ومسئول ، والعبادة والاستعانة كثيراً ما يتلازمان ، فمن اعتمد القلب عليه في رزقه ونصره ونفعه خضع له ، وذل له ، وانقاد له وأحبه من هذه الجهة ، و إن لم يحبه لذاته ، لكن قد يغلب عليه حكم الحال حتى يحبه لذاته ، وينسى مقصوده منه ، وأما من أحبه القلب وأراده وقصده فقد لا يستعين به ، ويستعين بغيره عليه ، كن أحب مالاً أو منصباً أو امرأة ، فإن علم أن محبو به قادر على تحصيل غرضه استعان به ، فاجتمع له محبته والاستعانة به .

فالأقسام أربعة : محبوب لنفسه وذاته ، مستعان بنفسه . فهذا أعلى الأقسام ، وليس ذلك إلا لله وحده . وكل ماسواه فإنما ينبغى أن يحب تبعا لحبته ، ويستعان به لكونه آلة وسببا ( الثانى ) محبوب لغيره ومستعان به أيضا ، كالمحبوب الذى هو قادر على تحصيل غرض محبه ( الثالث ) محبوب مستعان عليه بغيره ( الرابع ) مستعان به غير محبوب فى نفسه .

فإذا عرف ذلك تبين من أحق هذه الأقسام الأربعة بالعبودية والاستعانة ، وأن محبة غيره واستعانته به إن لم تكن وسيلة إلى محبته واستعانته ، و إلا كانت مضرة على العبد ، ومفسدتها أعظم من مصلحتها . والله المستعان وعليه التكلان .

# البَابُ لِيسَابِع

### في أن القرآن متضمن لأدوية القلب؛ وعلاجه من جميع أمراضه

قالِ الله عز وجل ( « ١٠ : ٥٧ » يأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعظَةٌ مِن رَّبِّكُمْ وَشِهَا لِهِ لِلَّا فِي الصُّدُورِ ) وقال تعالى : ( « ١٧ : ٨٨ » وَنُـنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَاهُوَ شَهَاعِ وَرَحْمَةُ ۚ اللَّهُوْمِينِ ﴾ وقد تقدم أن جماع أمراض القلب هي أمراض الشبهات والشهوات . والقرآن شفاء للنوعين . ففيه من البينات والبراهين القطعية مايبين الحق من الباطل ، فتزول أمراض الشُّبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك، بحيث يرى الأشياء على مامى عليه، وليس تحت أديم السماء كتاب متصمن للبراهين والآيات على المطالب العالية : من التوحيد،و إثبات الصفات ، و إثبات المعاد والنبوّات ، ورد النِّحَل الباطلة والآراء الفاسدة ، مثل القرآن . فإنه كفيل بذلك كله ، متضمن له على أتم الوجوه وأحسنها ، وأقربها إلى العقول وأفصحها بيانا ، فهو الشفاء على الحقيقة من أدواء الشبه والشكوك ؛ ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه . فمن رزقه الله تعالى ذلك أبصر الحقّ والباطل عيانا بقلبه ، كما يرى الليل والنهار ،وعلم أن ماعداه من كتب الناس وآرائهم ومعقولاتهم : بين علوم لاثقة بها ، و إنما هي آراء وتقليد ، وبين ظنون كاذبة لا تغني عن الحق شيئًا ، وبين أمور صحيحة لا منفعة للقلب فيها ؛ وبين علوم صحيحة قد وعَّروا الطريق إلى تحصيلها ، وأطالوا الكلام في إثباتها ، مع قلة نفعها . فهي « لحم جمل غَثِّ على رأس جبل وَعْر ، لا سهل فيُرتَقَى ، ولا سمين فينتقل(١)» . وأحسن ما عند المتكلمين وغيرهم فهو في القرآن أصح تقريراً وأحسن تفسيرا ، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد، كما قيل:

لولا التنافس في الدنيا لما وُضِعت كتب التناظر ، لا المغنى ولا العمد يحلون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد

<sup>(</sup>١) من وصف المرأة الأولى لزوجها في حديث أم زرع الذي رواه البخاري .

فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذى وضعوه الشبه والشكوك ، والفاضل الذكى يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك . ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى ؛ والعلم واليقين من كتاب الله تعالى وكلام رسوله ، و يحصل من كلام هؤلاء المتحيرين المتشككين الشاكين ، الذين أخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم ، حيث يقول (١) :

« نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعى العالمين ضلال وأرواحنا فى وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذًى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا لقد تأملت الطرق الكلامية ، والمناهج الفلسفية ، فما رأيتها تشنى عليلا ، ولا تروى غليلا . ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن ، أقرأ فى الاثبات : ( « ٢٠ : ٥ » الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ اُسْتَوَى ) : ( « ٣٥ : ١٠ » إليه يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْ فَعَهُ ) وأقرأ فى النفى : ( « ٢٠ : ١٠ » لَيْسَ كَمِثْ لِهِ شَيْءً ) ( « ١٠:٢٠ » وَلاَ يُحيطُونَ بِهِ عِلْمًا ) ومن جرّب مثل تجر بتى عرف مثل معرفتى » .

فهذا إنشاده وألفاظه فى آخركتبه . ودرو أفضل أهل زمانه على الإطلاق فى علم الكلام والفلسفة ، وكلام أمثاله فى مثل ذلك كثير جدًا قد ذكرناه فى كتاب الصواعق (٢) وغيره ، وذكرنا قول بعض العارفين بكلام هؤلاء « آخر أمر المتكلمين الشك ، وآخر أمر المتصوفين الشطح » والقرآن يوصلك إلى نفس اليقين فى هذه المطالب التى هى أعلى مطالب العباد ، ولذلك أنزله من تكلم به . وجعله شفاء لما فى الصدور ، وهدى ورحمة للمؤمنين .

وأما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب ، والتزهيد في الدنيا ، والترغيب في الآخرة ، والأمثال والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار ، فيرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك فيها ينفعه في معاشه ومعاده ، ويرغب عما يضره ، فيصير القلب محبًّا للرشد ، مبغضا للني . فالقرآن مزيل للإمراض الموجهة للارادات الفاسدة ، فيصلح القلب ، فتصلح إرادته ، ويعود إلى فطرته التي فطر عليها ، فتصلح أفعاله

<sup>(</sup>١) هو الفخر الرازى ، قال هذا في غير موضع من كتبه ، مثل كتاب أقسام اللذات .

<sup>(</sup>٢) كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة . أنفس وأقوى ما ألف فى هدم طواغيت الملاحدة ، والمتفلسفة والمفتونين بهم من المؤولين والمحرفين للنصوص . وقد طبع مختصره فى مكة المكرمة بأصر جلالة الملك العالم العدل الصالح المصلح عبد العزيز آل سعود ، أيده الله بنصره .

الاختيارية الكسبية ، كما يعود البدن بصحته وصلاحه إلى الحال الطبيعي ، فيصير بحيث لا يقبل إلا الحق ، كما أن الطفل لا يقبل إلا اللبن .

وعاد الفتى كالطفل، ليس بقابل سوى المَحْضِ شيئا، واستراحت عواذله (۱) فيتغذى القلب من الإيمان والقرآن بما يزكيه ويقويه، ويؤيده ويفرحه، ويسره وينشطه، ويثبت ملكه، كما يتغذى البدن بما ينميه ويقويه. وكل من القلب والبدن محتاج إلى أن يتربّى فينمو ويزيد، حتى يكمل ويصلح، فكما أن البدن محتاج إلى أن يزكو بالأغذية المصاحبة له والحمية عما يضره، فلا ينمو إلا بإعطائه ما ينفعه، ومنع ما يضره، فكذلك القلب لا يزكو ولا يتم صلاحه إلا بذلك، ولا سبيل له إلى الوصول إلى ذلك إلا من القرآن، وإن وصل إلى شيء منه من غيره فهو نزر يسير، لا يحصل له به تمام المقصود، وكذلك الزرع لا يتم إلا بهذين الأمرين، فيئذ يقال: زكا الزرع وكمل.

ولما كانت حياته ونعيمه لاتتم إلابزكاته وطهارته لميكن بدمن ذكرهذا وهذا ، فنقول

## البائبالثامن

#### في زكاة القلب

الزكاة في اللغة: هي النماء والزيادة في الصلاح ، وكمال الشيء ، يقال : زكا الشيء إذا نما ، قال الله تعالى : (« ٩ : ٣٠٠ » خُذْ مِنْ أَمْوَا لِهُمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُ مُمْ وَتُرَ كَيْمِمْ ، عِكَا ) فِهِم بين الأمرين : الطهارة والزكاة ، لتلازمهما . فإن نجاسة الغواحش والمعاصى في القلب بمنزلة الأخلاط الرديئية في البدن ، وبمنزلة الدغل في الزرع ، وبمنزلة الخبث في الذهب والفضة والنحاس والحديد ، في أن البدن إذا استفرغ من الأخلاط الرديئة تخلصت القوة الطبيعية منها فاستراحت ، نعملت عملها بلا معوق ولا ممانع ، فنما البدن ، فكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب بالتوبة فقد استفرغ من تخليطه ، فتخلصت قوة القلب وإرادته للخير ، فاستراح

<sup>(</sup>١) المحض : اللبن الحالص

من تلك الجواذب الفاسدة والمواد الرديئة : زكا ونما ، وقوى واشتد ، وجلس على سرير ملكه ، ونفذ حكمه في رعيته ، فسمعت له وأطاعت . فلا سبيل له إلى زكانه إلا بعد طهارته كا قال تعالى : ( « ٣٤ : ٣٠ » قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فَرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَنْ كَيَ لَهُمْ إِنَّ الله خَبِيرُ بِمَا يَصْنَعُونَ ) فِعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج . ذلك أَنْ كَي لَمُمْ إِنَّ الله خَبِيرُ بِمَا يَصْنَعُونَ ) فِعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج . ولهذا كان غض البصر عن المحارم يوجب ثلاث فوائد ، عظيمة الحطر جليلة القدر : إحداها : حلاوة الإيمان ولذته ، التي هي أحلى وأطيب وألذ بما صرف بصره عنه وتركه لله إحداها . فإن من ترك شيئًا لله عوضه الله عز وجل خيراً منه ، والنفس مولعة بحب النظر إلى الصور الجيلة ، والعين وائد القلب . فيبعث رائده لنظر ما هناك ، فإذا أخبره بحسن المنظور إليه وجاله ، تحرك اشتياقاً إليه ، وكثيراً ما يتعب رسوله و رائده ؛ كاقيل :

وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كلَّه أنت قادر عليه ، ولا عن بعضه أنت صابر

فإذا كفّ الرائد عن الكشف والمطالعة استراح القلب من كلفة الطلب والإرادة ، فن أطلق لحظاته دامت حسراته . فإن النظر يولد المحبة . فتبدأ علاقة يتعلق بها القلب بالمنظور إليه . ثم تقوى فتصير غراما يازم القلب . كلزوم الغريم الذى لا يفارق غريمه . ثم يقوى فيصير عشقا . وهو الحب المغرط . ثم يقوى فيصير شغفا . وهو الحب المغرط . ثم يقوى فيصير شغفا . وهو الحب الذى قد وصل إلى شفاف القلب وداخله . ثم يقوى فيصير تتيًا . والتتيم التعبد ومنه تيّمه الحب إذا عبده . وتيم الله عبدالله . فيصير القلب عبدا لمن لا يصلح أن يكون هو عبدا له . وهذا كله جناية النظر . فينئذ يقع القلب في الأسر فيصير أسيرا بعد أن كان ملكا ، ومسجونا بعد أن كان مطلقا . يتظلم من الطرف ويشكوه . والطرق ويقول : أنا رائدك ورسولك ، وأنت بعثتني . وهذا إيما تبتلي به القلوب الفارغة من حب الله يقول : أنا رائدك ورسولك ، وأنت بعثتني . وهذا إيما تبتلي به القلوب الفارغة من حب الله ومعبوده فلا بد أن يتعبد قلبه لنيره . قال تعالى عن يوسف الصديق عليه السلام : ومعبوده فلا بد أن يتعبد قلبه لنيره . قال تعالى عن يوسف الصديق عليه السلام : ومعبوده فلا بد أن يتعبد قلبه لنيره . قال تعالى عن يوسف الصديق عليه السلام : العربي لما كانت مشركة وقعت فيه ومع كونها ذات زوج ، ويوسف عليه السلام المه الهريز لما كانت مشركة وقعت فيه وهه ، مع كونها ذات زوج ، ويوسف عليه السلام العربي لما كانت مشركة وقعت فيه وهه ، مع كونها ذات زوج ، ويوسف عليه السلام المورد فلا المناز بن لما كانت مشركة وقعت فيه وهه ، مع كونها ذات زوج ، ويوسف عليه السلام المورد في المورد المورد المورد المورد المورد المه كونها ذات زوج ، ويوسف عليه السلام المورد المور

لَى ۚ كَانَ مَخْلَصاً لله تعالى نَجَا مِن ذلك مِع كُونِه شَابًا عَزَبًا غريباً مملوكا .

(الفائدة الثانية) في غض البصر: نور القلب وصة الفراسة. قال أبو شجاع الكرماني: «من عمر ظاهره باتباع السنة ، وباطنه بدوام المراقبة ، وكف نفسه عن الشهوات ، وغض بصره عن المحارم ، واعتاد أكل الحلال لم تخطىء له فراسة » وقد ذكر الله سبحانه قصة قوم لوطوما ابتلوا به ، ثم قال بعد ذلك ( « ١٥ : ٧٥ » إنَّ فِي ذلك لا يَات للمُتُوسِّمِينَ ) ، وهم المتفرسون الذين سلموا من النظر المحرم والفاحشة ، وقال تعالى عقيب أمره المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم ( « ٢٤ : ٣٥ » الله نور السَّمُواتِ وَالْارْضِ ) .

وسر هذا: أن الجزاء من جنس العمل . فمن غضّ بصره عما حرم الله عز وجل عليه عوضه الله تعالى من جنسه ما هو خير منه ؟ فكما أمسك نو ر بصره عن المحرمات أطلق الله نو ر بصيرته وقلبه ، فرأى به مالم يره من أطلق بصره ولم يغضه عن محارم الله تعالى . وهذا أمر يحسه الإنسان من نفسه . فإن القلب كالمرآة ، والهوى كالصدأ فيها . فإذا خلصت المرآة من الصدأ انطبعت فيها صور المعلومات . فيكون انطبعت فيها صور المعلومات . فيكون علمه وكلامه من باب الحرص والظنون .

(الفائدة الثالثة) قوة القلب وثباته وشجاعته، فيعطيه الله تعالى بقوته سلطان النصرة، كما أعطاه بنوره سلطان الحجة، فيجمع له بين السلطانين، ويهرب الشيطان منه ، كما في الأثر « إن الذي يخالف هواه يَفْرَق الشيطان من ظله » ولهذا يوجد في المتبع هواه من ذل النفس وضعفها ومهاتها ما جعله الله لمن عصاه، فإنه سبحانه جعل العز لمن أطاعه والذل لمن عصاه. قال تعالى: ( «٣٠: ١٣٩» قال تعالى: ( «٣: ١٣٩» قال تعالى: ( «٣: ١٣٩» وَلا تَهْوُلُ وَلَر سُولِهِ وَ الْمُؤْمِنِينَ ) وقال تعالى: ( «٣: ١٠٩» وَلا تَهْوُلُ تَهُولُ وَلا تَهْوُلُ أَوْلُ وَلَ مُؤْمِنِينَ ) وقال تعالى: ( «٣٠: ١٠٩» مَنْ كَانَ يُريدُ الْهُوزَةُ وَلا المُؤَةُ مَهُم السلف « الناس يطلبون العزة فليطلبها بطاعة الله : بلكم الطيب، والعمل الصالح. وقال بعض السلف « الناس يطلبون العز بأبواب الملوك ولا يجدونه إلا في طاعة الله » وقال الحسن « و إن هَمْلَجَتْ بهم البراذين ، وَطَقَطْقَتْ بهم البغال إن ذل المصية لني قلوبهم ، أبى الله عز وجل إلا أن يُذِلَّ من عصاه، وذلك أن من أطاع الله تعالى فقد والاه. ولا يذل من والاه ر به ، كما في دعاء القنوت « إنه لايذل من واليت ولا يغز من عاديت "

<sup>(</sup>۱) دعاء الفنوت رواه أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه من حديث الحسن بن على ّرضى الله عنهما . قال الترمذى : هذا حديث لانعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبى الحوراء السعدى واسمه ربيعة ابن شيبان . ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم فى الفنوت شيئاً أحسن من هذا . اه وانظر التعليق على المنتق (١: ٣٤٥ رقم: ١٢١٣) .

والقصود : أن زكاة القلب موقوفة على طهارته ، كما أن زكاة البدن موقوفة على استفراغه من أخلاطه الرديئة الفاسدة ، قال تعالى : ( « ٢٤ : ٢١ » وَلَوْ لاَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَ ْحَمَّتُهُ مَا زَكَىَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ أَبَدًا وَالْكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّيِّ مَنْ يَشَاءِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) ، ذكر ذلك سبحانه عقيب تحريم الزنا والقذف ونكاح الزانية ، فدل على أن التركي هو باجتناب ذلك ،وكذلك قوله تعالى في الاستئذان على أهل البيوت («٢٨:٢٤» وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ٱرْجِعُوا فَارْجِعُوا هُو أَرْ كَى لَكُمْ ﴾ فإنهم إذا أمروا بالرجوع لئلا يَطُّلموا على عورة لم يحب صاحب المنزل أن 'يطَّلَع عليها كان ذلك أزكى لهم ، كما أن ردَّ البصر وغَضَّه أَزَكَى لِصاحبه ، وقال تعالى : ( « ٨٧ : ١٤ » قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى « ١٥ » وَذَكَرَ أَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ) ، وقال تعالى عن موسى عليه السلام فى خطابه لفرعون ( « ٧٩ : ١٨ » هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكِّى؟) وقال تعالى: ( « ٦ : ٦ » وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ الزُّكَاةَ ) ، قالِ أَكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم : هي التوحيد : شهادة أن لا إله إلا الله ، والإيمان الذي به يزكو القلب ، فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب ، وذلك طهارته ، و إثبات إلهٰيته سبحانه ، وهوأصل كل زكاة ونماء ، فإن التزكى \_ و إن كان أصله النماء والزيادة والبركة \_ فإنه إنما يحصل بإزالة الشر. فلهذا صار التزكى ينتظم الأمرين جميمًا . فأصل ما تزكو به القلوب والأرواح : هو التوحيد ، والتزكية جعل الشيء زكيا ، إما في ذاته ، و إما في الاعتقاد والخبر عنه ، كما يقال : عَدَّلته وفَسَّقته ، إذا جعلته كذلك في الخارج ، أو فى الاعتقاد والخبر ، وعلى هذا فقوله تعالى : ( «٣٣ : ٣٣ » فَلَا تَزَ كُوا أَنْفُسَكُمْ ) هو على غير معنى : ( « ٩١ : ٩ » قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَاهَا ) أى لا تخبروا بزكاتها وتقولوا : نحن زا كون صالحون مُتَّقون ، ولهذا قال عقيب ذلك : ( « ٣٣ » هُوَ أَعْلَمُ عَن ٱتَّـقَى). وكان اسم « زينب » « بَرَّة » فقال « تزكى نفسها » فسماها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « زينب (١٠) » وقال: «الله أعلم بأهل البر مذكم » وكذلك قوله: ( « ٤ : ٤٩ »

<sup>(</sup>۱) هى زينب بنت جحش، أمها أميمة بنت عبدالمطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهى التي أنزل الله في شأنها وشأن زوجها زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى لله عليه وسلم الآيات من سورة الأحزاب ٣٦\_٠٠٠.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ ثُيزَ كُونَ أَنْفُسَهُمْ ) أَى يعتقدون زَكَا هَا وَيَخبرونَ بِه ، كَمَا يَزَكَى المزكَى المشاهد ، فيقول عن نفسه ما يقول المزكّى فيه ، ثم قال الله تعالى : (بَلِ اللهُ يُزَكِّى مَنْ يَشَاهُ) أَى هُو اللّه يَعِعله زاكياً ، ويخبر بزكاته ، وهذا بخلاف قوله : ( « ٩١ : ٩ » قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكُاهاً ) فإنه من باب قوله : ( « ٧١ : ١٨ » هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَى ؟ ) أَى تعمل بطاعة الله تعالى ، فتصير زاكياً ، ومثله قوله : ( « ٧٨ : ١٤ » قَدْ أَفْلَحَ مَنْ نَزَكَى ) .

وقد اختلف فی الضمیر المرفوع فی قوله: ( زکاها ) فقیل: هو لله . أی أفلحت نفس زکاها الله عز وجل ، وخابت نفس دشاها ، وقیل: إن الضمیر بعود علی فاعل ( أفلح ) ، وهو « مَن » سواء کانت موصولة أو موصوفة ، فإن الضمیر لو عاد علی الله سبحانه لقال: قد أفلح من زکاه وقد خاب من دشاه . والأولون یقولون « من » و إن کان لفظها مذ کراً فإذا وقمت علی مؤنث جاز إعادة الضمیر علیها بلفظ المؤنث ، مراعاة للمعنی ، و بلفظ المد کر مراعاة للفظ ، وکلاها من الکلام الفصیح ، وقد وقع فی القرآن اعتبار لفظها ومعناها ، فالأول کقوله : « ۲ : ۲۰ » وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ) فأفرد الضمير ، والثانی کقوله : ( « ۲ : ۲۰ » وَمَنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ) .

قال المرجعون للقول الأول: يدل على صحة قولنا: مارواه أهل السنن من حديث ابن أبى مُليكة عن عائشة رضى الله عنها قالت «أتيت ليلة ، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ربِّ أعط نفسي تقواها ، وزَ كُهّا ، أنت خير من زكاها ، أنت وليها ومولاها » فهذا الدعا كالتفسير لهذه الآية ، وأن الله تعالى هو الذي يزكر النفوس فتصير زاكية ، فالله هو المزكى ، والعبد هو المنزكى . والفرق بينهما فرق مابين الفاعل والمطاوع قالوا: والذي حاء في الفرآن من إضافة الركاة إلى العبد إلى العبد الماني ، دون الأول . كةوله: ( « ١٤ : ١٤ » قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَى ) وقوله : ( « ١٨ : ١٨ » هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَى ؟) أى تقبل تزكية الله تعالى لك ، فتزكّى ؟ قالوا: وهذا هو الحق . فإنه لايفلح إلا من زكاه الله تعالى قالوا: وهذا اختيار ترجمان القرآن ابن عباس ، فإنه قال في رواية على بن أبي طَلحة وعطاء والكلبي وهذا اختيار ترجمان القرآن ابن عباس ، فإنه قال في رواية على بن أبي طَلحة وعطاء والكلبي وقد أفاح من زكى الله تعالى نفسه »

<sup>(</sup>١) رواه ابن جرير الطبرى وابن كثير . وقال ابن كيثير عن ابن أبي حاتم عن جويبر عن الضحاك عن

واختاره ابن جرير. قالوا : ويشهد لهذا القول أيضاً قوله في أول السورة ( « ٨٧٪ ٨٪» فأُ لمُمَنَّهَا فُجُو رَهَا وَتَقُواها ﴾ . قالوا : وأيضاً فإنه سبحانه وتعالى أخبر أنه خالق النفس وصفاتها وذلك هو معنى التسوية .

قال أصحاب القول الآخر : ظاهر الكلام ونظمه الصحيح : يقتضي أن يعود الضمير على « من » أي أفلح من زكى نفسه . هذا هو المفهوم المتبادر إلى الفهم ، بل لايكاد يفهم غيره ، كما إذا قلت : هذه جارية قد ربح من اشتراها . وصلاة قد سعد من صلاها ، وضالة قد خاب من آواها . ونظائر ذلك .

قالوا: والنفس مؤنثة ، فلو عاد الصمير على الله سبحانه لكان وجه الكلام ؛ قد أفلحت نفس زكاها ، أو أفلحت من زكاها ، لوقوع « مَن » على النفس . قالوا : و إن جاز تفريغ الفعل من التاء لأجل لفظ « مَن » كما تقول : قد أفلح من قامت منكن ، فذاك حيث لا بقع اشتباه والتباس. فإذا وقع الاشتباه لم يكن بدُّ من ذكر مايزيله .

قالواً : و « مَن » موصولة بمعنى الذي . ولو قيل : قد أُفلح الذي زكاها الله لم بكن جائزًا ، لعود الضَّميْرُ المؤنث على الذي . وهو مذكر . قالوا : وهو سبحانه قصد نسبة الفلاح إلى صاحب

النفس إذا زكى نفسه . ولهذا فرغ الفعل من التاء ، وأتى بـ « مَن » التي هي بمعني الذي . وهذا الذي عليه جمهور المفسرين ، حتى أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما . وقال قتادة : ﴿ قَلَّا أَفْلَحَ مَنْ زَكَاْهَا ) « مَنْ عمل خيراً زكاها بطاعة الله عز وجل » وقال أيضاً : « قد أفلح من زكى نفسه بعمل صالح » وقال الحسن : « قد أفلح من زكى نفسه فأصلحها وحملها على طاعة الله تعالى ، وقد خاب من أهلكها وحملها على معصية الله تمالى » قال ابن قُتيبة : « يريد أفلح من زكى نفسه ، أى نماها وأعلاها بالطاعة والبرِّ والصدقة ، واصطناع المعروف ( وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّماً ) أي نقصها وأخفاها بترك عمل البر وركوب المعاصي » . والفاجر أبدا خفي المكان، زَمِن المروءة، غامض الشخص، ناكس الرأس. فمرتكب الفواحش قد دس نفسه وقعها ، ومصطنع المعروف قد شهر نفسه ورفعها . وكانت أجواد العرب تنزل الرُّني و يَفَاع الأرض

ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قول الله هزَّ وجلَّ بن قد أفلح من زكاها ﴾ قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم «أفلحت نفس زكاها الله عنَّ وجلُّ » ورواه ابن أبِّ جاتم من حديث أبِّ مالك به . وجويبر هذا هو ابن سعيد متروك . والضحاك لم يلق ابن عباس .

لتشهر أما كنها للمُعْتَهِين . وتوقد النيران في الليل للطارقين . وكانت اللئام تنزل الأولاج والأطراف والأهضام (١) ، لتخفى أما كنها على الطالبين ، فأولئك أعلوا أنفسهم وزكوها ، وهؤلاء أخفوا أنفسهم ودسوها . وأنشد :

و بواب بيتك في معلم رحيب المباءة والمسرح كفيت العُفاة طِلاب القِرى ونبح الكلاب لمستنبح

فهذان قولان مشهوران في الآية .

وفيها قول ثالث: أن المعنى: خاب من دس نفسه مع الصالحين وليس منهم ، حكاه الواحدى ، قال : ومعنى هذا : أنه أخفى نفسه فى الصالحين ، يُرِى الناس أنه منهم وهو منطو على غير ماينطوى عليه الصالحون .

وهذا \_ و إن كان حقا فى نفسه \_ لكن فى كونه هو المراد بالآية نظر ، و إنما يدخل فى الآية بطريق العموم . فإن الذى يدس نفسه بالفجور إذا خالط أهل الخير دس نفسه فيهم . والله تعالى أعلم .

## البابالياسع

### في طهارة القلب من أدرانه وأنجاسه

هذا الباب ، و إن كان داخلا فيها قبله ، كما بينا أن الزكاة لا تحصل إلا بالطهارة ، ولكنا أفردناه بالذكر لبيان معنى طهارته ، وشدة الحاجة إليها ، ودلالة القرآن والسنة عليها . قال الله تعلى ( « ٧٤ : ١ » يأتُم اللُدَّتُرُ «٢» قُمْ فأنْذر «٣» وَرَبَّكَ فَكَبِّر «٤» وَثِياَبِكَ فَطَهَرُ ) وقال تعالى : ( « ٥ : ٤١ » ) أُولئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ . فَهُمْ فَى الدُّنيا خِزْى وَ لَمُهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٍ ) وجهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب ههنا القلب ، والمراد بالطهارة إصلاح الأعمال والأخلاق .

<sup>(</sup>۱) الرابية: ما ارتفع من الأوض. و «يفاع» كسحاب: التل. والمعنى: الضيف، وكل طالب فضل أو رزق. والولجة \_ بفتيع اللام \_: كهف يستتر فيه المبارة من مطر وغيره، والهضمة خصر الهاءوكسرها \_ المطمئن من الأرض وإطن الوادى.

قال الواحدى: اختلف المفسرون فى معناه ، فروى عطاء عن ابن عباس وضى الله عنهما قال « يعنى من الإنم ، ومماكانت الجاهلية تجيزه » وهذا قول قتادة ومجاهد ، قالا « نفسك فطهرها من الذنب » ونحوه قول الشَّهْ ي و إبراهيم والصحاك والزَّهْرِي . وعلى هذا القول : « الثياب » عبارة عن النفس ، والعرب تَكْنِي بالثياب عن النفس . ومنه قول الشَّمَّاخ : رموها بأثواب خفاف ، فلا ترى لها شَهما إلا النعام المَنفَرا

رموها يعنى الركاب(١) بأبدانهم . وقال عنترة :

وإذا كان فاجراً : إنه لخبيث الثياب » قال الشاعر :

فشككتُ بالرمح الأصمِّ ثيابه ليس الكريم على القَنَى يُحُرُّم

يعنى نفسه .

وقال فى رواية الكلبى: يعنى لاتغدر ، فتكون عادرا دنس الثياب . وقال سعيد بن جبير:
«كان الرجل إذا كان عادراً قيل: دنس الثياب ، وخبيث الثياب» وقال عكرمة : «لاتلبس ثوبك على معصية ، ولا على فُجْرَة» وروى ذلك عن ابن عباس ، واحتج بقول الشاعر :
و إنى بحمد الله لا ثوب عادر لبست ، ولا من خِزية أتقنع (٢)
وهذا المعنى أراد من قال فى هذه الآية « وعملك فأصلح» وهوقول أبى رزين ورواية منصور عن مجاهد وأبى روق ، وقال السّدى : « يقال للرجل إذا كان صالحاً : إنه لطاهم الثياب ،

لاَ هُمَّ إِنَّ عَامِرَ بنَ جَهُم ِ أُوْذَمَ حَجًّا فِي ثِياَبٍ دُسُمِ (٣) يعنى أنه متدنس بالخطايا ، وكما وصفوا الغادر الفاجر بدنس الثوب وصفوا الصالح بطهارة الثوب ، قال امرؤ القيس :

\* ثيابُ بَني ءَوف طهارَى نَقيَّة \*

يريد أنهم لا يغدرون ، بل يفون ، وقال الحسن : « خُلُقك فحسنهُ » ، وهذا قول القرطبي ، وعلى هذا : الثياب عبارة عن الحلق ، لأن خلق الإنسان يشتمل على أحواله اشتمال ثيابه على نفسه .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة «يغنى الإبل» .

 <sup>(</sup>۲) الذي في تفسير ابن حرير « ولا منعذرة أتصنع» وسمى الشاعر : غيلان بن سلنة .

<sup>(</sup>٣) أو ذم الحج: أوجبه على نفسه . والدسم: جمع دسم ، أى دانس، يقول: أخرم بالحج وهومتلطخ الدوب.

وروى العَوَفى عن ابن عباس فى هذه الآية « لا تكن ثيابك التى تلبس من مكسب غير طيب » والعنى طهرها من أن تكون مغصوبة ، أو من وجه لا يحل اتخاذها منه ، وروى عن سعيد بن جبير : « وقلبك . ونيتك فطهر » وقال أبو العباس : الثياب اللباس ، ويقال : القلب ، وعلى هذا ينشد :

#### \* فسُلِّي ثيابي من ثيابك تَنْسلي (١) \*

وذهب بعضهم فى تفسير هذه الآية إلى ظاهرها ، وقال : إنه أمر بتطهير ثيابه من النجاسات التى لا تجوز معها الصلاة ، وهوقول ابن سيرين ، وابن زيد . وذكر أبو إسحاق : « وثيابك فقصر » ، قال : لأن تقصير الثوب أبعد من النجاسة ، فإنه إذا انجر على الأرض لم يُؤمَن أن يصيبه ما ينجسه ، وهذا قول طاوس. وقال ابن عرفة « معناه : نساءك طهرهن » وقد يكنى عن النساء بالثياب واللباس. قال تعالى : ( « ٢ : ١٨٧ » أُحِل لَكُم مُن لَيْلَة الصِّيام الرَّفَثُ إلى نِسَائِكُم هُن لِباس لَكُم وَأَنْتُم وَأَنْتُم لِبَاسُ لَهُن ) ، ويكنى عنهن بالإزار ، ومنه قول الشاعر :

ألا أبلغ أبا حَفْصِ رسولا فدَّى لك، من أخى ثقةٍ: إزارى

أَى أَهَلَى ، ومنه قول البراء بن مَعْرُ ور للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة العَقَبة ، « لَنَمْنَعَنَّكَ مِمَّا نَمْنَعُ منهُ أُزُرَ نَا (٢) » أي نساءنا

قلت: الآية تعمُّ هذا كله ، وتدل عليه بطريق التنبيه واللزوم ، إن لم تتناول ذلك لفظاً فإن المسامر به إن كان طهارة القلب ، فطهارة الثوب وطيب مكسبه تكميل لدلك ، فإن خبث الملبس يُكسبُ القلب هَيْئةً خبيثة ، كما أن خبث المطعم يكسبه ذلك ، ولذلك حرم لبس جلود النُّور والسِّباع بنهى النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن ذلك فى عدة أحاديث صحاح (٢) لا معارض لها ، لما تُكسب القلب من الهيئة المشابهة لتلك الحيوانات ، فإن الملابسة

<sup>(</sup>١) السل : انتزاع الشيء وإخراجه في رفق . والشعر لامرئ القيس .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن إسحاق في السيرة عن كعب بن مالك في حديث بيعة العقبة الطويل .

<sup>(</sup>٣) روى أحمد وأبو داود والنسائى عن أبى المليح بن أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « نهى عن حاود السباع » ورواه الترمذى وزاد « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حاوية « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حاود النمور » أن يركب عليها » وروى أبو داود والنسائى عن معاوية « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس حاود السباع والركوب عليها » .

الظاهرة تسرى إلى الباطن ، ولذلك حرم لبس الحرير والذهب على الذكور(١) لما يكتسب القلب من الهيئة التي تكون لمن ذلك لبسه من النساء وأهل الفخر والحيلاء .

والمقصود: أن طهارة الثوب وكونه من مكسب طيب هو من تمام طهارة القلب وكالها ، فإن كان المأمور به ذلك فهو وسيلة مقصودة لغيرها ، فالمقصود لنفسه أولى أن يكون مأموراً به و إن كان المأمور به طهارة القلب وتزكية النفس ، فلا يتم إلا بذلك ، فتبين دلالة القرآن على هذا وهذا .

وقوله: ( « ٥ : ٤١ » أُولِئُكَ الَّذِينَ لَمْ يُو دِ اللهُ أَنْ يُطْهَرَّ قُلُو بَهُمْ ) عَمْيب قوله: ( سَمَّاعُونَ لِلْكَذِب سَمَّاعُونَ لِقَوْم آخَرِينَ لَمْ يَا وُكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلَم مِنْ بَعْد مَوَاضِعه ، هما يدل على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريفاً للحق عن مواضعه ، فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيه ، فإذا جاء الحق بخلافه ردَّه وكذبه إن قدر على ذلك ، وإلا حَرَّفه ، كما تصنع الجَهْمية بآيات الصفات وأحاديثها ، يردُّون هذه بالتأويل الذي هو تكذيب بحقائقها ، وهذه بكونها أخبارآحاد لا يجوز الاعتاد عليها في باب معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته . فهؤلاء و إخوانهم من الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ، فإنها لو طهرت لما أعرضت عن الحق ، وتعوضت بالباطل عن كلام الله تعالى ورسوله ، كما أن المنحرفين من أهل الإرادة من الله تعلم تعوضوا بالسماع الشيطاني عن السماع القرآني الإيماني . قال عثمان بن عفان رضى الله عنه : « لو طهرت قلو بنا لما شبعت من كلام الله » .

فالقلب الطاهر \_ لكالحياته ونوره وتخلصه من الأدران والحبائث \_ لايشبع من القرآن ، ولا يتغذى إلا بحقائقه . ولا يتداوى إلا بأدويته ، بخلاف القلب الذى لم يطهره الله تمالى ، فإنه يتغذى من الأغذية التى تناسبه ، بحسب مافيه من النجاسة . فإن القلب النجس كالبدن العليل المريض ، لا تلائمه الأغذية التى تلائم الصحيح .

ودلت الآية على أن طهارة القلب موقوفة على إرادة الله تعالى ، وأنه سبحانه لما لم يرد أن يطهر قلوب القائلين بالباطل ، المحرفين للحق ، لم يحصل لهما الطهارة .

<sup>(</sup>١) روى البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « لاتلبس الحرير فإن من لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة » وكذلك روياه من حديث أنس بافظ ، « فلن يلبسه فى الآخرة » .

ولا يصح أن تفسرالإرادة ههنا بالإرادة الدينية ، وهي الأمر والمحبة ، فانه سبحانه قد أراد ذلك لهم أمراً ومحبة ، ولم يرد وقوعها منهم ، ذلك لهم أمراً ومحبة ، ولم يرد وقوعها منهم ، لما له في ذلك من الحكمة التي فواتها أكره إليه من فوات الطهارة منهم . وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير في القدر (١) .

ودلت الآية على أن من لم يطهر الله قلبه فلا بد أن يناله الخزى فى الدنيا والعذاب فى الآخرة ، بحسب نجاسة قلبه وخبثه . ولهذا حرَّم الله سبحانه الجنة على من فى قلبه نجاسة وخبث ، ولا يدخلها إلا بعد طيبه وطهره . فإنها دار الطيبين . ولهذا يقال لهم ( « ٣٩ : ٣٧ » طِبْتُم و فَادْخُلُوها خَالِدِينَ ) أى ادخلوها بسبب طيبكم . والبشارة عند الموت لهؤ لاء دون غيرهم ، كا قال تعالى : ( « ١٦ : ٢٧ » الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ اللَّارُيكةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامُ عَلَيْكُمُ الْذَخُلُوا الجَنَّةَ بِمَا كُنْتُم و تَعْمَلُونَ ) فالجنة لايدخلها خبيث ، ولا من فيه شيء من الخبث . فن تطهر فى الدنيا ولتى الله طاهراً من نجاساته دخلها بغير معوق ، ومن لم يتطهر فى الدنيا فإن كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعدما يتطهر فى الذار من تلك النجاسة ، ثم لا يخرج منها ، حتى إن أهل الإيمان إذا حازوا المحراط حُبِسوا على قنطرة بين الجنة والنار ، فيهذَّبون و يُنَقَّون من بقايا بقيت عليهم ، الصراط حُبِسوا على قنطرة بين الجنة والنار ، فيهذَّبون و يُنَقَّون من بقايا بقيت عليهم ، قصَّرت بهم عن الجنة ، ولم توجب لهم دخول النار ، حتى إذا هُذَّبوا ونُقُوا أَذِن لهم فى دخول النار ، حتى إذا هُذَبوا ونُقُوا أَذِن لهم فى دخول النار ، حتى إذا هُذَبوا ونُقُوا أَذِن لهم فى دخول النار ، حتى إذا هُذَبوا ونُقُوا أَذِن لهم فى دخول النار ، حتى إذا هُذَبوا ونُقُوا أَذِن لهم فى دخول النار ، حتى إذا هُذَبوا ونُقُوا أَذِن لهم فى دخول النار ، حتى إذا هُذَبوا ونُقُوا أَذِن لهم فى

والله سبحانه بحكمته جعل الدخول عليه موقوفا على الطهارة ، فلا يدخل المصلى عليه حتى يتطور . وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفا على الطيب والطهارة ، فلا يدخلها إلا طيب حاهم . فهما طهارتان : طهارة البدن ، وطهارة القلب . ولهذا شرع للمتوضىء أن يقول عقيب وضوئه « أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . اللهم اجعلني من التّوّابين واجعلني من التّوّابين واجعلني من التّوابين من المتله ين (٢) » فطهارة القلب بالتو بة ، وطهارة البدن بالماء . فلما اجتمع له الطهران صملح للدخول على الله تعالى ، والوقوف بين يديه ومناجاته .

<sup>(</sup>۱) هو كتاب شفاء العليل فىالفضاء والقدر والتعليل . طبعه السيد أمين الحانجى سنة ١٣٧٠ . (۱) روى الإمام أحمد ومسلم وأبوداود والترمذى عن عمر بن الحطاب رضى الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن عجداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء » وزاد الترمذى «اللهم اجعلى من التوابين واجعلى من التطهرين» .

وسأَلت شيخ الإسلام (۱) عن معنى دعاء النبى صلى الله عليه وسلم « اللهم طهر في من خطاياى بالماء والتُلج والبَرَد (۲) » كيف يطهر الخطايا بذلك ؟ وما فائدة التخصيص بذلك ؟ وقوله فى لفظ آخر « والماء البارد » والحار أبلغ فى الإنقاء ؟

فقال: الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفا، فيرتخى القلب وتضطرم فيه نار الشهوة وتنجسه، فإن الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب الذي يمد النار و يوقدها، ولهذا كما كثرت الخطايا اشتدت نار القاب وضعفه، ولماء يغسل الخبث و يطفىء النار، فإن كان بارداً أو رث الجسم صلابة وقوة، فإن كان معه ثاج و بردكان أقوى في التبريد وصلابة الجسم وشدته، فيكان أذهب لأثر الخطايا. هذا معنى كلامه، وهو محتاج إلى مزيد بيان وشرح.

فاعلم أن ههنا أربعة أمور: أمران حسيان ، وأمران معنويان . فالنجاسة التي تزول بالماء هي ومزيلها حسيان ، وأثر الحطايا التي تزول بالتوبة والاستغفار هي ومزيلها معنويان ، وصلاح القلب وحياته ونعيمه لا يتم إلا بهذا وهذا . فذكر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من كل شطر قسما نَبَّة به على القسم الآخر . فتضمن كلامه الأقسام الأربعة في غاية الاختصار ، وحسن البيان . كما في حديث الدعاء بعد الوضوء « اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين » فإنه بتضمن ذكر الأقسام الأربعة . ومن كال بيانه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، وتحقيقه لما يخبر به ، ويأمر به : تمثيله الأمر المطلوب المعنوي بالأمر المحسوس . وهذا كثير في كلامه ، كقوله في حديث على بن أبي طالب « سل الله الهدى والسداد ، واف كر بالمحدي هدايتك الطريق ، وبالسداد سداد السّهم » إذ هذا من أبلغ التعليم والنصح ، حيث أمره أن يذكر إذا سأل الله الهدى إلى طريق رضاه وجنته : كونه مسافراً ، وقد ضل عن الطريق ، ولا يدري أبن يتوجه ، فطلع له رجل خبير بالطريق عالم بها ، فسأله أن يدله على الطريق ، ولا يدرى أبن يتوجه ، فطلع له رجل خبير بالطريق عالم بها ، فسأله أن يدله على

 <sup>(</sup>١) هو شيخ الإسلام تق الدين إمام عصره وحجة الله على خلفه القائم لله بالدعوة جاهداً مجاهداً صابراً
 محتسباً : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحرائى المولود سنة ٦٦١ ه والمتوفى بقلعة دمشق
 محبوساً ظلما لقوله الحق إرضاء لله ، و إغضابا لأئمة البدعة فى سنة ٧٢٣ هـ .

<sup>(</sup>۲) روى الإمام أحمد ومالك فى الموطأ والبخارى ومسلم وأصحاب السنن ، إلا الترمذى ، عن أبى هريرة رضى الله عنه قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر فى الصلاة سكت هنيهة ، قبل الفراءة ، فقلت : يارسول الله ، بأبى أنت وأمى ، أرأيت سكوتك بين التكبير والفراءة ما تقول ؟ قال : أقول : اللهم باعد بيني وبين خطاياى كما باعدت بين المصرق والمغرب . اللهم تفنى من خطاياى كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس . اللهم اغسلنى من خطاياى بالماء والثلج والبرد » .

الطريق ، فهكذا شأن طريق الآخرة ، تمثيلا لهـا بالطريق المحسوس للمسافر . وحاجة المسافر إلى الله سبحانه: إلى أن يهديه تلك الطريق، أعظم من حاجة السافر إلى بلد إلى من يدله على الطريق الموصل إليها . وكذلك السداد \_ وهو إصابة القصد قولا وعملا \_ فمثله مثل رامي السهم ، إذا وقع مهمه في نفس الشيء الذي رماه ، فقد سدد سهمه وأصاب، ولم يقع باطلا ، فَهَكَذَا الْمُصِيبُ لَلْحَقُّ فَي قُولُهُ وَعَمْلُهُ بَمْنَرَلَةِ الْمُصِيبُ فِي رَمِيهِ . وَكَثْيِرا مَا يَقْرِنُ فِي القرآنُ هَذَا وهذا . فمنه قوله تمالى : ( « × : ١٩٧ » و تَز وَ دُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ) أمر الحاج بأن يتنزودوا لسفرهم، ولا يسافروا بغير زاد ، ثم نبههم على زاد سفرالآخرة ، وهو التقوى . فكما أنه لا يصل المسافر إلى مقصده إلا بزاد يُبلغه إياه ، فكذلك المسافر إلى الله تعالى والدار الآخرة لا يصل إِلا بزاد من التقوى ، فجمع بين الزادين ، ومنه قوله تعالى : ( « ٧ : ٢٦ » يَا بَنِي آ دَمَ قَدْ أُنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْآ تِكُمْ وَرِيشاً وَلِباسُ التَّمْوَى ذَاك خَيْرٌ ) فجمع بين الزينتين : زينة البدن باللباس ، وزينة القلب بالتقوى ،زينة الظاهر والباطن ، وكمال الظاهر والباطن ،ومنه قوله تعالى : ( « ٢٠ : ١٢٣ » فَمَن أُتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضُلُّ وَلاَ يَشْقَى) فنني عنه الضلال ، الذي هو عذاب القلب والروح ، والشقاء الذي هو عذاب البدن والروح أيضاً ، فهو منعَّم القلب والبدن بالهدى والفلاح ، ومنه قول امرأةُ العزيز عن يوسف عليه السلام لما أرَّتُهُ النسوة اللائمات لها في حبه: ( « ١٢ : ١٣ » فَذَالِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ) ، فأرتهن جماله الظاهر. ثم قالتِ : ﴿ وَلَقَدُ ۚ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَأَسْتَمْصَهَ ۖ ﴾ فأخبرت عن جماله الباطن بعفته ، فأخبرتهن بجمال باطنه ، وأرتهن جمال ظاهر.

فنبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بقوله «اللهم طهرنى من خطاياى بالما والثلج والبرد» على شدة حاجة البدن والقلب إلى ما يطهرهما ويبردهما ويقويهما ، وتضمن دعاؤه سؤال هذا وهذا، والله تعالى أعلم .

وقريب من هذا: أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم «كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك (۱) وفي هذامن السر\_ والله أعلم\_: أن النَّجُو كيثقل البدن ويؤذيه باحتباسه ،والدنوب تثقل القلب وتؤذيه باحتباسها فيه ، فهما مؤذيان مضران بالبدن والقلب ، فحمد الله عند خروجه

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها .

على خلاصه من هذا المؤذى لبدنه ، وخفة البدن وراحته ، وسأل أن يخلصه من المؤذى الآخر و ير يح قلبه منه و يخففه .

وأسرار كلماته وأدعيته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فوق ما يخطر بالبال .

### فصل فما في الشرك والزنا واللواطة من الخبث

وقد وسم الله سبحانه الشرك والزنا واللواطة بالنجاسة والخبث فى كتابه دون سائر الذنوب و إن كانت مشتملة على ذلك ، لكن الذي وقع في القرآن قوله تعالى : ( « ٩ : ٢٨ » يأيُّهَا الَّذينَ آ مَنُوا إِنَّمَـا الْمُشْرِكُونَ نَجَسَ ۖ) ، وقوله تعالى فى حق اللوطية : ( « ٢١ : ٧٤ » وَلُوطاً آ تَيْنَاهُ حُكُماً وَعِلْماً وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَمْمَلُ ٱلْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمْ سَوْء فَاسِقِينَ )، وقالت اللوطية : ( « ٢٧ : ٥٦ » أُخْرَجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتَكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُ ونَ ) فأقروا مع شركهم وكفرهم أنهم هم الأخابث الأنجاس ، وأن لوطاً وآله مطهرون من ذلكُ باجتنابهم له ، وقال تعالى في حق الزناة : ( « ٢٤ : ٢٦ » الْخَبَيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَا لْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ) .

فأما نجاسة الشرك فهي نوعان : نجاسة مغلظة ، ونجاسة محففة ، فالمغلظة : الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل ، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ، والمحقَّفة : الشرك الأصغر ؛ كيسير الرياء، والتصنع للمخلوق، والحلف به(١) وخوفه ورجائه . ونجاسة الشرك عينية . ولهذا جعل سبحانه الشرك تَجَسا \_ نفتح الجيم \_ ولم يقل: إنما المشركون نجس \_ بالكسر \_ فإن النجَس عين النجاسة ، والنجس ـ بالكسر ـ هو المتنجس . فالثوب إذا أصابه بول أو خمر نجس (٢). والبول والحمر نجس . فأنجس النجاسة الشرك ، كما أنه أظلم الظلم . فان النجس في اللغة والشرع هو المستقدر الذي يطلب مباعدته والبعد منه ، بحيث لايلمس ولا يشم ولا يرى ،

بالانتفاع بها على أى وجه ، وأن الواجب التباعد منها واراقتها .

<sup>(</sup>١) هذا إذا لم يكن على سبيل التعظيم والحوف منه ، كما يحلف أكثر العامة بالأولياء والأنبياء إذ أرادوا عدم الحنث ويحلفون بالله كذبا من غير خوف منه ولا رهية .

<sup>. (</sup>٢) الحُمْر رجس والوليت بنجس . والأدلة لا تنهض على تنجسها . وإنمــا هي صريحة في تشـــديد التحريم

فضلا أن يخالط و يلابس لقذارته ، ونُفْرة الطباع السليمة عنه . وكلما كان الحي أكمل حياة وأصح حياء كان إبعاده لذلك أعظم ، ونفرته منه أقوى .

فالأعيان النجسة إما أن تؤذى البدن أو القلب، أو تؤذيهما معا. والنجَس قد يؤذى برائحته، وقد يؤذى بملابسته، وإن لم تكن له رائحة كريهة.

والمقصود: أن النجاسة تارة تكون محسوسة ظاهرة ، وتارة تكون معنوية باطنة ، فيغلب على الروح والقلب الحبث والنجاسة ، حتى إن صاحب القلب الحي ليشم من تلك الروح والقلب رائحة خبيثة يتأذى بها ، كما يتأذى من شم رائحة النَّنْ ، و يظهر ذلك كثيرا فى عرقه ، حتى ليوجدلوا محة عرقه نتنا . فإن نَثن الروح والقلب يتصل بباطن البدن أكثر من ظاهره ، والعرق يفيض من الباطن ، ولهذا كان الرجل الصالح طيب العرق . وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أطيب الناس عرقا . قالت أم سُلَم ، وقد سألها رسول الله عليه الصلاة والسلام عنه وهي تلتقطه «هو من أطيب الطيب (١) » فالنفس النجسة الحبيثة يقوى خبثها ونجاستها حتى يبدو على الجسد . والنفس الطيبة بضدها ، فإذا تجردت وخرجت من البدن وجد لهذه كأطيب نَفْحَة مسك وُجدت على وجه الأرض ، ولتلك كأنتن ريح جِيفة وجدت على وجه الأرض ، ولتلك كأنتن ريح جِيفة وجدت على وجه الأرض ، ولتلك كأنتن ريح جِيفة وجدت على وجه الأرض ،

والمقصود: أن الشرك لما كان أظم الظلم ، وأقبح القبائح ، وأنكر المنكرات ، كان أبغض الأشياء إلى الله تعالى وأكرهها له ، وأشدها مَقْتا لديه ، ورتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة مالم يرتبه على ذنب سواه ، وأخبر أنه لا يغفره ، وأن أهله بجس ، ومنعهم من قربان حرمه ، وحرّم ذبائحهم ومنا كتهم ، وقطع الموالاة بينهم و بين المؤمنين ، وجعلهم أعداء له سبحانه ولملائكته ورسله والمؤمنين ، وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم وأبناءهم ، وأن يتخذوهم عبيداً ، وهذا لأن الشرك هضم لحق الربوبية ، وتنقيص لعظمة الألهية ، وسوء ظن يتخذوهم عبيداً ، وهذا لأن الشرك هضم لحق الربوبية ، وتنقيص لعظمة الألهية ، وسوء ظن

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم عن ثابت عن أنس بن مالك . وروى البخارى عن أنس « أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا . فيقيل عندها على ذلك النطع . فإذا قام أخذت من عرقه وشعره فجمعته في الارورة ثم جعاته في سكة قال . فلم الحضرت أنس بن مالك الوفاة أوصى أن يجمل في حنوطه » انظر المنتقى ( ١ : ٣١ رقم ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٢) كما جاء ذلك في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في قبض روح المؤمن والسكافر . رواه الإمام أحمد باسناد رواته محتج بهم في الصحيح .

برب العالمين ، كما قال تعالى: ( « ٤٨ : ٦ » وَ يُعَذِّبَ الْمَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِأَللَّهِ ظَنَّ السَّوءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ ٱللهُ عَلَيْهمْ وَلَعَهُمْ وَأَعَدُّ كَمُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَت مُصِيراً ) ، فلم يجمع على أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع على أهل الشرك ، فإنهم ظنوا به ظن السوء ، حتى أشركوا به ، ولو أحسنوا به الظن لوحَّدوه حق توحيده ، ولهذا أخبر سبحانه عن الشركين أنهم ما قدروه حق قدره في ثلاث مواضع من كتابه (١) وكيف يقدره حق قدره من جمل له عَدْلاً ونِدًّا ، يحبه ، و يخافه ، و يرجوه ، ويذل له ، و يخضع له ، ويهرب من سخطه ، و يؤثر مرضاته ؟ قال تعالى : (« ٢ : ١٦٥ »وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ ٱللهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللهِ ) وقال تعالى : ( « ٢ : ١ » الْحَنْدُ لِلهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ) أى يجعلون له عَدْلًا فى العبادة والمحبة والتعظيم . وهذه هى النسوية التى أثبتها المشركون بين الله و بين آلهتهم ، وعرفوا \_ وهم فىالنار \_ أنها كانت ضلالا وباطلا ، فيقولون لآلهتهم وهم فى النار معهم ( « ٢٦ : ٩٧ » تَالَّتُهِ إِنْ كُنَّا لَنِي ضَلَالِ مُبِينٍ « ٩٨ » إِذْ نُسَوِّيكُمُ ۚ بِرَبِّ الْعَاكِمِين ومعلوم أنهم ما سووهم به في الذات والصفات والأفعال ، ولا قالوا : إن آلهتهم خالفت السموات والأرض ، وأنها تحيى وتميت ، و إنما سووها به فى محبتهم لها ، وتعظيمهم لها ، وعبادتهم إياها ، كما ترى عليه أهل الاشراك ممن ينتسب إلى الإسلام . ومن العجب أنهم ينسبون أهل التوحيد إلى التنقص بالمشايخ والأنبياء والصالحين، وما ذنبهم إلا أن قالوا: إنهم عبيد لا علكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضراً ولا نفعاً ، ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً ، وأنهم لا يشفعون لعابديهم أبداً ، بل قد حرم الله شفاعتهم لهم ، ولا يشفعون لأهل التوحيد إِلا بعد إذن الله لهم في الشفاعة ، فليس لهم من الأمر شيء ، بل الأمركله لله ، والشفاعة كلما له سبحانه ، والولاية له ، فليس لحلقه من دونه ولي ولا شفيع .

<sup>(</sup>۱) الموضع الأول في سورة الأنعام (۲: ۹۱ وما قــدروا الله حتى قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بصر من شيء) الثاني في سورة الحجج (۲۲: ۲۶ ماقدروا الله حتى قــدره إن الله لقوى عزيز) الثالث في سورة الزمر (۲۹: ۲۷ وما قدروا الله حتى قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يصركون) وانظر أنواع ظن السوء باقة في زاد المعاد في غزوة الأحزاب .

فالشرك والتعطيل مبنيان على سوء الظن بالله تعالى ، ولهذا قال إبراهيم إمام الحنفاء لحميائه من المشركين : ( « ٣٧ : ٨٦ » أَإِفْكاً آلِمَةً دُونَ ٱللهِ تُرِيدُونَ ؟ « ٨٧ » فَعَا ظَنَّكُمْ ۚ بِرَبِّ الْمَاكِينَ ؟) و إن كان المعنى: ماظنكم به أن يعاملكم و يجازيكم به ، وقد عبدتم معه غيره ، وجعلتم له ندًا ؟ فأنت تجد تحت هذا النهديد : ماظننتم بربكم من السوء حتى عبدتم معه غيره ؟ فإن المشرك إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلىمن يدبر أمرالعالم معه : منوزير، أوظهير ،أوعون . وهذا أعظمالتنقيص لمن هو غنى عن كل ما سواه بذاته،وكل ماسواه فقير إليه يذاته ، و إما أن يظن أن الله سبحانه إنما تتم قدرته بقدرة الشريك ، و إما أن يظن بأملايعلم حتى يعلمه الواسطة ، أولايرحم حتى يجعله الواسطة يرحم ، أو لا يكني عبده وحده ، أو لايفعل ما يريد العبد حتى يشفع عنده الواسطة ، كما يشفع المخلوق عند المخلوق ، فيحتاج أن يقبل شفاعته لحاجته إلى الشافع وانتفاعه به ، وتكثُّره به من القِلَّة ، وتعززه به من اللِّلة ، أو لايجيب دعاء عباده حتى يسألوا الواسطة أن ترفع تلك الحاجات إليه ، كما هو حال ملوك الدنيا ، وهذا أصل شرك الخلق ، أو يظن أنه لا يسمع دعاءهم لبعده عنهم ، حتى يرفع الوسائط إليه ذلك ، أو يظنُّ أن للمخلوق عليه حقاً . فهو يُقُسِم عليه بحق ذلك المخلوق عليه ، و يتوسل إليه بذلك المخلوق ، كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك بمن يعزُّ عليهم ولا يمكنهم مخالفته ، وكل هذا تنقص للر بوبية ، وهضم لحقها ، ولو لم يكن فيه إلا نقص محبة الله تعالى وخوفه ورجائه ، والتوكل عليه ، والإنابة إليه ، من قلب المشرك ، بسبب قسمته ذلك بينه سبحانه وبين من أشرك به ، فينقص و يضعف أو يضمحل ذلك التعظيم والمحبة والحوف والرجاء ، بسبب صرف أكثره أو بعضه إلى من عبده من دونه ــ لـكني في شناعته .

قالشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه والتنقص لازم له ضرورة ، شا، المشرك أم أبى . ولهذا اقتضى حمده سبحانه وكال ربوبيته أن لا يغفره ، وأن يُحلّد صاحبه فى العذاب الأليم ، ويحمله أشتى البرية . فلا تجد مشركا قط إلا وهو متنقص لله سبحانه ، وإن زعم أنه يعظمه مذلك . كا أنك لا تجد مبتدعًا إلا وهو متنقص للرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، وإن زعم أنه معظم له بتلك البدعة . فإنه يزعم أنها خير من السنة وأولى بالصواب ، أو يزعم أنها هى السنة ، إن كان جاهلا مقلدا ، وإن كان مستبصرا فى بدعته فهو مشاق لله ورسوله .

فالمتنقصون المنقوصون عند الله تعالى ورسوله وأوليائه: هم أهل الشرك والبدعة ، ولا سيما من بَنَى دينه على أن كلام الله ورسوله أدلة لفظية لاتفيد اليقين ، ولا تغنى من اليقين والعلم شيئاً . فيا لله المسلمين ، أيُّ شيء قات من هذا التنقص ؟ .

وكذلك من نغى صفات الكمال عن الرب تعالى ، خشية مايتوهمه من التشبيه والتحسيم . فقد جاء من التنقص بضد ماوصف الله سبحانه به نفسه من الكمال .

والمقصود: أن هاتين الطائفتين هم أهل التنقص في الحقيقة ، بل هم أعظم الناس تنقصا ، لبّس عليهم الشيطان حتى ظنوا أن تنقصهم هو الكال . ولهذا كانت البدعة قرينة الشرك في كتاب الله تعالى . قال تعالى : ( « ٧ : ٣٣ » قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفُوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا فَلَى كتاب الله تعالى . قال تعالى : ( « ٧ : ٣٣ » قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفُوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْلَيِقِ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَالَمَ ' يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى أَللهُ مِالاً نَعْلَمُونَ ) فالإنم والبغى قرينان . والشرك والبدعة قرينان .

#### فص\_ل

وأما نجاسة الذنوب والمعاصى ، فإنها بوجه آخر ، فإنها لا تستلزم تنقيص الربوبية ، ولا سوء الظن بالله عز وجل . ولهذا لم يرتب الله سبحانه عليها من العقوبات والأحكام ما رتبه على الشرك ، وهكذا استقرّت الشريعة على أنه يُعنى عن النجاسة المخففة ، كالنجاسة في محسل الاستجْمار (۱) ، وأسفل الحُفّ ، والحذاء (۲) ، أو بول الصبى الرّضيع (۱) وغير ذلك ، مالا يُعنى عن المغلظة ، وكذلك يعنى عن الصغار ما لا يعنى عن السكبائر ، و يعنى لاهل التوحيد المحض الذي لم يَشو بوه بالشرك ما لا يُعنى لمن ليس كذلك ، فلو لتى الموحد الذي لم يشرك بالله شيئاً

<sup>(</sup>١) لما ثبت فى البخارى ومسلم وغيرهما «أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يستنجى بثلاثة أحجار ، ويأمر بذلك » . ومسح أثر الخارج بالحجر يترك أثراً خفيفاً فعنى عنه .

<sup>(</sup>۲) روى أبو داود عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسسه لم قال « إذا وطيء أحدكم بنعله الأدى فإن التراب له طهور » وفى لفظ « إذا وطيء الأذى بخفيه فطهورهما التراب » .

<sup>(</sup>٣) روى البخارى ومسلم وغيرهما عن أم قيس بنت محصن ﴿ أَنُهَا أَنْتَ بَابِنَ لَهَا صَغَيْرٍ لَمْ يَأْكُلُ الطَّمَا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه ، فدعا بمناء فنضحه عليه ولم يفسله » .

ألبتة رَبَّه بقُراب الأرض خطايا أتاه بقُرابها مَغفرة (١) ، ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده وشابَهُ بالشرك . فإن التوحيد الخالص الذي لا يشو به شرك لا يبقىمعه ذنب . فإنه يتضمن من محبة الله تعالى و إجلاله ، وتعظيمه ، وخوفه ، ورجائه وحده ، ما يوجب غسل الذنوب ، ولوكانت قُواب الارض، فالنجاسة عارضة ، والدافع لهـا قوى"، فلا تثبت معه ، ولـكن بجاسة الزنا واللواطة أغلظ من غيرها من النجاسات ، من جهة أنها تفسد القلب ، وتضعف توحيده جداً ، ولهذا كان أحظى الناس بهذه النجاسة أكثرهم شركاء فكاما كان الشرك في العبد أغاب كانت هذه النجاسة والحبائث فيه أكثر ، وكما كان أعظم إخلاصاً كان منها أبعد ، كما قال تعالى عن يوسف الصديق عايه السلام ( « ١٢ : ١٢ » كَذَالِكَ لِنَصْرِ فَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ) فان عشق الصور الحرَّمة نوع تَعَبَّد لها ، بل هو من أعلى أنواع التعبد ، ولا سيما إذا استولى على القاب وتمكّن منه صار تتّيُّما ، والتّنيم التعبد ، فيصير العاشق عابداً لمعشوقه ، وكثيراًما يغلب حبُّه وذ كره والشوق إليه ، والسعى في مرضاته ، و إيثارُ محابِّه على حب الله وذكره ، والسعى في مرضاته ، بل كثيراً ما يذهب ذلك من قلب العاشق بالكلية ، ويصير متعلقاً بمعشوقه من الصور ، كما هو مشاهد ، فيصير المعشوق هو إلمه من دون الله عز وجل ، يقدِّم رضاه وحبه على رضَىالله وحبه ، و يتقرَّبُ إليه ما لا يتقرب إلىالله ، وُ يُنفق في مرضاته مالا ينفقه في مرضاة الله ، و يتجنُّب من سَخَطه ما لا يتجنب من سخط الله تعالى ، فيصير آثر عنده من ربه : حُبًّا، وخضوعا ، وذلا ، وسمعاً ، وطاعة .

ولهذا كان العشق والشرك متلازمين ، وإنما حكى الله سبحانه العشق عن المشركين من قوم لوط ، وعن امرأة العزيز ، وكانت إذ ذاك مشركة ، فكفا قوى شرك العبد 'بلى بعشق الصور ، وكما قوى توحيده صرف ذلك عنه والزنا واللواطة كال لذتهما إنما يكون مع العشق ولا يخلو صاحبهما منه ، وإنما لِتنقُّله من محل إلى محل لا يبقى عشقه مقصوراً على محل واحد بل ينقسم على سهام كثيرة ، لكل محبوب نصيب من تأثُّله وتعبده .

<sup>(</sup>۱) روی الترمذی \_ وقال: حسن \_ عنأنس بنمالك قال: سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول « قال الله : یا ابن آدم مادعوتنی ورجوتنی غفرت لك علی ما كان منك ولا أبالی . یا ابن آدم ، لو بلغت ذتوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا أبالی . یا ابن آدم إنك لو أتیتنی بقراب الأرض خطایا ، ثم لقیتنی لاتصرك بی شیئا لأتیتك بقرابها منفرة » . و « قراب » بضم الفاف : مایقارب ملاً ها .

فليس فى الذَّنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين ، ولهما خاصية فى تبعيد القلب من الله ، فإنهما من أعظم الحبائث ،فإذا انصبغ القلب بهما بعد ممن هو طيب ،لايصعد إليه إلا طيب ، وكلما ازداد خبثاً ازداد من الله بعداً ، ولهذا قال المسيح فيما رواه الإمام أحمد فى كتاب الزهد « لا يكون البطاً لون من الحكماء ، ولا يلج الزناة مَلكوت السماء» .

ولما كانت هذه حال الزنا كان قريباً للشرك في كتاب الله تعالى . قال الله تعالى : ( « ٣٤ : ٣ » الزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانِهَ أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانِ أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانَ أَوْ مُشْرِكَ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) .

والصواب: القول بأن هذه الآية محكمة يعمل بها لم ينسخها شيء ، وهي مشتملة على خبر وتحريم ، ولم يأت من ادّعي نسخها بحجة ألبتة ، والذي أشكل منها على كثير من الناس واضح بحمد الله تعالى ، فأنهم أشكل عليهم قوله « الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة » هل هو خبر أو نهي ، أو إباحة ؟ فإن كان خبرا فقد رأينا كثيراً من الزناة ينكح عنيفة ، و إن كان نهياً فيكون قد نهي الزاني أن يتزوج إلا بزانية أو مشركة ، فيكون نهيا له عن نكاح المؤمنات العفائف ، و إباحة له في نكاح المشركات والزواني ، والله سبحانه لم يرد ذلك قطعاً ، فلما أشكل عليهم ذلك طلبوا للآية وجهاً يصح حملها عليه .

فقال بعضهم: المراد من النكاح الوطء والزنا ، فكأنه قال : الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة .

وهذا فاسد ، فإنه لا فائدة فيه ، ويصان كلام الله تعالى عن حمله على مثل ذلك ، فإنه من المعلوم أن الزانى لايزنى إلا بزانية ، فأى فائدة فى الإخبار بذلك ؟ ولما رأى الجمهور فساد هذا التأويل أعرضوا عنه .

ثم قالت طائفة: هذا عام اللفظ خاص المعنى ، والمراد به رجل واحد وامرأة واحدة ، وهى عَناق البَغيّ وصاحبها (١) فإنه أسلم ، واستأذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى نكاحها. فنزلت هذه الآبة .

<sup>(</sup>۱) هو مرثد بن أبى مرثد . وكان رجلا يحمل الأسرى من مكة حتى يأتى بهم المدينة \_ وحديثه رواه أبو داود والترمذى والنسائى فى كتاب النـكاح . وذكره الحافظ ابن كثير فى تفسير الآية من ســـورة النور .

وهذا أيضاً فاسد، فإن هذه الصورة المعينة وإن كانت سبب النزول فالقرآن لا يقتصر به على محال أسبابه ولوكان كذلك لبطل الاستدلال به على غيرها .

وقالت طائفة : بل الآية منسوخة بقوله ( « ٢٤ : ٣٣ » وَأَنْكُوا الْأَيَاكَى مِنْكُمْ ) وهذا أفسد من السكل ، فإنه لا تعارض بين هاتين الآيتين ، ولا تناقض إحداهما الأخرى ، بل أمر سبحانه بإنكاح الأيامى ، وحرّم نكاح الزانية ، كما حرّم نكاح المعتدة والمحرمة ، وذوات المحارم ، فأين الناسخ والمنسوخ في هذا ؟

فَإِن قَيل : فما وجه الآية ؟ .

قيل: وجهها \_ والله أعلم \_ أن المتزوج أم أن يتزوج المحصنة العفيفة ، و إبما أبيح له نكاح المرأة بهذا الشرط ، كما ذكر ذلك سبحانه في سورتي النساء والمائدة (١) والحكم المعلق على الشرط ينتني عند انتفائه ، والإباحة قد علّقت على شرط الإحصان ، فإذا انتني الإحصان انتفت الإباحة المشروطة به ، فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وشرعه الذي شرعه على لسان رسوله ، أو لا يلتزمه ، فإن لم يلتزمه فهو مشرك لا يرضى بنكاحه إلا من هو مشرك مثله ، و إن التزمه وخالفه و نكح ماحرم عليه ، لم يصح النكاح ، فيكون زانياً ، فظهر معنى قوله ( لا يَنْكِح عُمُ إِلا زَانِيةً أَوْ مُشْرِكةً ) وتبين غاية البيان ، وكذلك حكم المرأة .

وكما أن هذا الحسكم هو موجب القرآن وصريحه فهو موجب الفطرة ، ومقتضى العقل ، فإن الله سبحانه حرم على عبده أن يكون قر ناناً دَيُّوثاً زوج بغى ، فإن الله تعالى فطرالناس على استقباح ذلك واستهجانه ، ولهذا إذا بالغوا في سب الرجل قالوا : زوج قحبة ، فحر م الله على المسلم أن يكون كذلك .

فظهرت حكمة التحريم وبان معنى الآية ، والله الموفق .

ومما يوضح التحريم ، وأنه هو الذي يليق بهذه الشريعة الكاملة : أن هذه الجناية من المرأة تعود بفساد فراش الزوج وفساد النسب الذي جمله الله تمالي بين الناس لتمام مصالحهم ،

<sup>(</sup>۱) قال تعالى فى سورة النساء (٣:٣ فانكحوا ماطاب لسم من النساء) وقال فيها أيضاً (٣:٣ وأحل لسم ما وراء ذلكم أن تبتنوا بأموالسم محصنين غير مسافحين ) وقال فى سسورة المائدة (٤: ه والمحصنات من الذين أوتوا السكتاب من قبلسكم).

وعده من جملة نعمه عليهم ، فالزنا يفضى إلى اختلاط المياه ، واشتباه الأنساب ، فمن محاسن الشريعة : تحريم نكاح الزانية ، حتى تتوب وتُستبرأ .

وأيضاً فإن الزانية خبيثة ، كما تقدم بيأنه ، والله سبحانه جعل النكاح سبباً المودة والرحمة والمودة وخالص الحب ، فكيف تكون الخبيئة مودودة للطيب ، زوجا له ، والزوج سمّى زوجا من الازدواج وهو الاشتباه فالزوجان الاثنان المتشابهان ، والمنافرة ثابتة بين الطيب والخبيث شرعا وقدرا ، فلا يحصل معها الازدواج والتراحم والتواد ، فلقد أحسن كل الإحسان من ذهب إلى هذا المذهب ، ومنع الرجل أن يكون زوج قحبة .

فأين هذا من قول من جوز أن يتزوجها و يطأها الليلة ، وقد وطئها الزانى البارحة ، وقال : ماء الزانى لا حرمة له ، فهب أن الأمركذلك ، فماء الزانى لا حرمة ، فكيف يجوز اجتماعه مع ماء الزانى فى رحم واحد ؟

والمقصود: أن الله سبحانه سمى الزوانى والزناة خبيثين وخبيثات ، وجنس هذا الفعل قد شرعت فيه الطهارة ، و إن كان حلالا ، وسمى فاعله جنبا ، لبعده عن قراءة القرآن ، وعن الصلاة ، وعن الساجد ، فمنع من ذلك كله حتى يتطهر بالماء . فكذلك إذا كان حراما يبعد القلب عن الله تعالى ، وعن الدار الآخرة ، بل يحول بينه و بين الإيمان ، حتى يحدث طهرا كاملا بالتو بة ، وطهراً لبدنه بالماء . وقول اللوطية ( أُخْرِ جُوهُمْ مِنْ قَرْيَةِ كُمْ إِنَّهُمْ أَ نَاسٌ يَعَطَهَرَ وَنَ ) من جنس قوله سبحانه فى أسحاب الأخدود ( « ٨٥ : ٨ » وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْمُونَ مِنَا يَوْمُنُوا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ) وقوله تعالى : ( « ٥ : ٥ » قُلْ يَاهُلَ الْكَتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَا إِلاَّ أَنْ آمَنَا بِاللهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلُ ) .

وهكذا المشرك إنما ينقم على الموحد تجريده للتوحيد ، وأنه لا يشو به بالإشراك . وهكذا المبتدع : إنما ينقم على السنى تجريده متابعة الرسول ، وأنه لم يشبها بآراء الرجال ، ولا بشىء مما خالفها . فصبر الموحد المتبع للرسول على ما ينقمه عليه أهل الشرك والبدعة خير له وأنفع ، وأسهل عليه من صبره على ما ينقمه الله ورسوله عليه من موافقة أهل الشرك والبدعة . إذا لم يكن بد من الصبر ، فاصطبر على الحق ، ذاك الصبر تُحمد عقباه

## البأب لغايير

### في علامات مرض القلب وصحته

كل عصو من أعضاء البدن خلق لفعل خاص ، به كماله في حصول ذلك الفعل منه ، ومرضه : أن يتعذر عليه الفعل الذي خلق له ، حتى لا يصدر منه ، أو يصدر مع نوع من الاضطراب ، فمرض اليد: أن يتعذر عليها البطش ، ومرض العين: أن يتعذر عليها النظر والرؤية ، ومرض اللسان : أن يتعذر عليه النطق ، ومرض البدن : أن يتعذر عليه حركته الطبيعية أو يضعف عنها ، ومرض القلب : أن يتعذر عليه ماخلق له من معرفة الله ومحبته والشوق إلى لفائه ، والإنابة إليه ، و إيثار ذلك على كل شهوة ، فلو عرف العبدكل شيء ولم يعرف ربه ، فكأنه لم يعرف شيئًا ، ولو نال كل حظ من حظوظ الدنيا وَلَدَّاتُهَا وشهواتُها ولمَّ يُظْفِر بمحبة الله ، والشوق إليه ، والأنس به ؛ فكأنه لم يظفر بلذة ولا نعيم ولا قرة عين ، بل إِذَا كَانَ القلب خَالياً عن ذلك عادت تلك الحظوظ واللدات عذابًا له ولا بد ، فيصير معذبًا بنفس ما كان منعماً به من جهتين : من جهة حسرة فَوْته ، وأنه حيل بينه وبينه ، مع شدة تعلق روحه به ، ومن جهة فَوْت ما هو خير له وأنفع وأدوم ، حيث لم يحصل له ، فالحبوب الحاصل فات ، والمحبوب الأعظم لم يظفر به ، وكل من عرف الله أحبه ، وأخلص العبادة له ولا بد ، ولم يؤثر عليه شيئًا من المحبوبات ، فمن آثر عليه شيئًا من المحبوبات فقلبه مريض ، كما أن المعدة إذا اعتادت أكل الخبيث وآثرته على الطيب سقطت عنها شهوة الطيب، وتعوُّضت عحبة غيره

وقد يمرض القلب و يشتد مرضه ، ولا يعرف به صاحبه ، لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها ، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته ، وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح ، ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة؛ فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه ، وتألم بجهله بالحق بحسب حياته .

وما لجرح بميت إيلام (١).

<sup>(</sup>١) هذه قطعة من بيت للمتنبي ، وهو بتمامه .

من يهن يسهل الهوان عليه مالجــرح بميت إيلام

وقد يشعر بمرضه ، ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها ؛ فهو يؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء ، فإن دواءه فى مخالفة الهوى ، وذلك أصعب شىء على النفس ، وليس لهـــا أنفع منه

وتارة يوطن نفسه على الصبر، ثم ينفسخ عزمه، ولا يستمر معه لصعف علمه و بصيرته وصبره: كمن دخل فى طريق مخوف مفض إلى عاية الأمن، وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن، فهو محتاج إلى قوة صبر، وقوة يقين بما يصير إليه، ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق، ولم يتحمل مشقتها، ولا سيما إن عدم الرفيق، واستوحش من الوحدة، وجعل يقول: أين ذهب الناس؟ فلى بهم أسوة. وهذه حال أكثر الخلق، وهى التى أهلكتهم؛ فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق، ولا من فقده إذا استشمر قلبه مرافقة الراعيل الأول، الذين أنم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهدا، والصالحين وحسن أولئك رفيقا؛ فتفرد العبد في طريق طلبه دليل على صدق الطلب

ولقد سئل إسحٰق بن راهو يه عن مسألة فأجاب . فقيل له : إن أخاك أحمد بن حنبل يقول فيها بمثل ذلك . فقال: ماظننت أن أحدا يوافقني عليها ، ولم يستوحش بعد ظهور الصواب له من عدم الموافقة ؛ فإن الحق إذا لاح وتبين لم يحتج إلى شاهد يشهد به . والقلب يبصر الحق كما تبصر الدين الشمس . فإذا رأى الرأى الشمس لم يحتج في علمه بها واعتقاده أنها طالعة إلى من يشهد بذلك و يوافقه عليه .

وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامتة في كتاب الحوادث والبدع «حيث جاء الأمر بازوم الجاعة فالمراد به لزوم الحق وأتباعه ، و إن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيراً » لأن الحق هو الذي كانت عليه الجاعة الأولى من عهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه ، ولا نظر إلى كثرة أهل البدع بعدهم . قال عمرو بن ميمون الأوردي : صحبت معاذاً بالين ، في افارقته حتى واريته في التراب بالشأم ، ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ، فسمعته يقول : عليكم بالجاعة ، فإن يد الله على الجاعة ، ثم سمعته يوما من الأيام وهو يقول : سيلى عليكم والاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها ، الجاعة ، ثم سمعته يوما من الأيام وهو يقول : سيلى عليكم والاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها ، فصلوا الصلاة لميقاتها ، فهى الفريضة ، وصلوا معهم فإنها لكم نافلة . قال قلت : يا أصحاب نحمد ، مأدرى ما تحدثونا ؟قال: وماذاك ؟قلت تأمرني بالجاعة وتحضى عليها . ثم تقول : صل الصلاة وحدك وهي مأدرى ما تحدثونا ؟قال: وماذاك ؟قلت تأمرني بالجاعة وتحضى عليها . ثم تقول : صل الصلاة وحدك وهو عليها . ثم تقول : صل الصلاة وحدث عليها . ثم تقول : صل الصلاة وحدك وهي ما أدرى ما تحدثونا ؟قال: وماذاك ؟قلت تأمرني بالجاعة وتحضى عليها . ثم تقول : صل الصلاة وحدك المنافلة . قال قلت : يا أصحاب نحمد ، في القري ما تحدثونا ؟قال: وماذاك ؟قلت تأمرني بالجاعة وتحضى عليها . ثم تقول : صل الصلاة وحدك المنافلة . قال قلت : يا أصحاب فعد ، في ما أدرى ما تحدثونا ؟قال: وماذاك ؟قلت تأمرني بالجاعة وتحضى عليها . ثم تقول : صلى الشافلة . قال قلت : يا أصحاب فعد ، في ما أدرى ما تحدثونا ؟قال : قال قلت : يا أصحاب فعد ، في ما في الفرة . قال قلت : يا أصحاب فعد ، في ما من الأدرى ما تحدثونا ؟قال : قال قلت : يا أصحاب فعد ، في الفرة . قال قلت : يا أصحاب فعد ، في ما من الأدرى ما تحدثونا ؟قال قلت : يا أصحاب فعد ، في ما من الأدرى ما تحدثونا ؟قال : قلت الفرة . قلت نافلة . قال قلت الميان المناك ؟قلت المن

الفريضة ، وصل مع الجاعة وهى نافلة ؟ قال : ياعرو بن ميمون ، قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية ، تدرى ما الجاعة ؟ قلت : لا . قال : إن جمهور الجاعة : الذين فارقوا الجماعة . الجاعة ما وافق الحق ، وإن كنت وحدك » وفي طريق أخرى « فضرب على نخذى وقال : ويحك ، إن جمهور الناس فارقوا الجماعة . وإن الجماعة ماوافق طاعة الله عز وجل » قال نعم من حماد « يعنى إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد ، وإن كنت وحدك . فإنك أنت الجماعة حينئذ » ذكره البيهتي وغيره .

وقال أبو شامة عن مبارك عن الحسن البصرى قال « السنة ، والذى لا إله إلا هو ، بين الغالى والجافى ، فاصبروا عليها رحمكم الله ؛ فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيا مضى ، وهم أقل الناس فيا يقى : الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف فى إترافهم ، ولا مع أهل البدع فى بدعهم ، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم ، فكذلك إن شاء الله فكونوا » .

وكان محمد بن أسلم الطُّوسى ، الإمام المتفق على إمامته ، مع رتبته ؛ أتبع الناس للسنة فى زمانه ، حتى قال : « ما بلغنى سُنة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا عملت بها ، ولقد حرصت على أن أطوف بالبيت راكبا ؛ فما مُكِنّتُ من ذلك ، فسئل بعض أهل العلم فى زمانه عن السَّواد الأعظم الذين جاء فيهم الحديث « إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم » فقال : « محمد بن أسلم الطوسى هو السواد الأعظم » وصدق والله ، فإن العصر إذا كان فيه عارف بالسنة داع إليها فهو الحجة ، وهو الإجماع ، وهو السواد الأعظم ، وهو سبيل المؤمنين التي من فارقها واتبع سواها ولاه الله ما تولى ، وأصلاه جهنم ، وساءت مصيرا ، والمقصود : أن من علامات أمراض القلوب عدولها عن الأغذية النافعة الموافقة لهما إلى ولاغذية الضارة ، وعدولها عن دوائها النافع إلى دائها الضار ، فهنا أربعة أمور : غذاء نافع ، ودواء شاف ، وغذاء ضار ، ودواء مهلك .

فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافى على الضار المؤذى ، والقلب المريض بضد ذلك . وأنفع الأغذية غذاء الإيمان ، وأنفع الأدوية دواء القرآن ، وكل منهما فيه الغذاء والدواء ومن علامات محته أيضاً : أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة ، ويحل فيها ، حتى يبقى كأبه من أهلها وأبنائها ، جاء إلى هذه الدار غريباً يأخذ منها حاجته ، ويعود إلى وطنه ،

كما قال عليه السلام لمبد الله بن عمر «كن فى الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ، وعُدَّ نفسك من أهل القبور » :

فحىً على جنات عَدْنِ فَإِنها منازلك الأولى وفيها المُحَيِّمُ و(١) ولكننا سَبْى العدو ، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم ؟

وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه « إن الدنيا قد ترحلت مدبرة ، و إن الآخرة قد ترحلت مقبلة ، ولحكل منهما بنون ، فكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب ، وغداً حساب ولا عمل» .

وكلَّ صح القلب من مرضه ترحل إلى الآخرة وقرب منها حتى يصير من أهلها ، وكلَّ مرض القلب واعتل آثر الدنيا واستوطنها ، حتى يصير من أهلها .

ومن علامات محة القلب أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى الله ويخبت اليه ، ويتعلق به تعلق الحجب المضطر إلى محبو به ، الذى لا حياة له ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا برضاه وقر به والأنس به ، فبه يطمئن ، و إليه يسكن ، و إليه يأوى ، و به يفرح ، وعليه يتوكل ، و به يثق ، و إياه يرجو ، وله يخاف ، فذ كره قوته، وغذاؤه ، ومحبته، والشوق اليه حياته ونعيمه ولذته وسروره ، والالتفات إلى غيره والتعلق بسواه داؤه ، والرجوع إليه دواؤه ، فإذا حصل له ر به سكن إليه واطمأن به ، وزال ذلك الاضطراب والقلق ، وانسدت تلك الفاقة ، فإن في الفلب فاقة لا يسدها شيء سوى الله تعالى أبداً ، وفيه شعث لا يلمه غير الإخلاص له ، وعبادته وحده ، فهو دائما يضرب على صاحبه حتى يسكن ويطمئن إلى إلهه ومعبوده ، فينئذ يباشر روح الحياة ، ويذوق على صاحبه حتى يسكن ويطمئن إلى إلهه ومعبوده ، فينئذ يباشر روح الحياة ، ويذوق طعمها ، و يصير له حياة أخرى غير حياة النافلين المرضين عن هذا الأمر الذى له خلق الخلق ، ولأجله خلقت الجنة والنار ، وله أرسلت الرسل ونزات الكتب ، ولو لم يكن جزاء إلا نفس وجوده اكنى به جزاء وكنى بفوته حسرة وعقو بة .

<sup>(</sup>١) هذان البيتان من قصيدة طويلة للحافظ ابن القيم رحمه الله في ذكر الجنة والشوق إليها . ذكرها بطولها في كتاب حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح .

قال بعض العارفين « مساكين أهل الدنيا ، خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها ؛ قيل : وما أطيب ما فيها ؟ قال : محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه ، والتنعم بذكره وطاعته » .

وقال آخر « إنه ليمر بى أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة فى مثل هذا إنهم لنى عيش طيب » .

، قال آخر « والله ما طابت الدنيا إلا بمحبته وطاعته ، ولا الجنة إلا برؤيته ومشاهدته » وقال أبو الحسين الوراق « حياة القلب في فركر الحي الذي لا يموت ، والعيش الهني الحياة مع الله تعالى لا غير »

ولهذا كان الفوت عند العارفين بالله أشد عليهم من الموت ؛ لأن الفوت انقطاع عن الحق ، والموت انقطاع عن الحق ،

وقال آخر « من قرت عينه بالله تعالى قرت به كل عين ، ومن لم تقر عينه بالله تقطع قلبه على الدنيا حسرات » .

وقال يحيى بن معاذ «من سر بخدمة الله سرت الأشياء كلها بخدمته ، ومن قرت عينه بالله قرت عيون كل أحد بالنظر إليه »

ومن علامات صحة القلب: أن لا يفتر عن ذكر ربه، ولا يسأم من خدمته، ولا يأنس بغيره ؛ إلا بمن يدله عليه، ويذكرهُ به، ويذاكره بهذا الأمر.

ومن علامات صحته : أنه إذا فاته ورده وجد لفواته ألما أعظم من تألم الحريص بفوات ماله وفقده .

ومن علامات صحته : أنه يشتاق إلى الحدمة ، كما يشتاق الجائع إلى الطعام والشراب . ومن علامات صحته : أنه إذا دخل فى الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنيا ، واشتد عليه خروجه منها ، ووجد فيها راحته ونعيمه ، وقرت عينه وسرور قلبه .

ومن علامات صحته : أن يكون همه واحداً ، وأن يكون فيالله .

ومن علامات صحته: أن يكون أشح بوقته أن يذهب ضائعاً من أشد الناس شحا بماله .

ومنها: أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل ، فيحرص على الإخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والإحسان ، و يشهد مع ذلك مِنَّة الله عليه فيه وتقصيره في حق الله .

فهذه ست مشاهد لا يشهدها إلا القلب الحي السليم .

وبالجملة فالقلب الصحيح: هو الذي هَمُّه كله في الله ، وحبه كله له ، وقصده له ، و بدنه له وأعاله له ، ونومه له ، و يقظته له ، وحديثه والحديث عنه أشهى إليه من كل حديث . وأفكاره تحوم على مراضيه ومحابه : الحلوة به آثر عنده من الحلطة إلا حيث تكون الحلطة أحب إليه وأرضى له ، قرَّة عينه به ، وطمأ نينته وسكونه إليه ، فهو كلما وجد من نفسه التفاتا إلى غيره تلا عليها ( « ٨٩ : ٢٧ ـ ٣٠ » يأ يَّتُهَا النَّهْسُ المُطْمَئْنَةُ أُرْجِعِي إِلَى رَبِّكُ رَاضِيةً مَرْضِيّةً ) فهو يردد عليها الحطاب بذلك ليسمعه من ربه يوم لقائه فينصبغ القلب بين يدى وتحببا وتقر با عَكما أنى الحجب القيم في محبة محبو به بخدمته وقضاء أشغاله . فكلما عرض له أمن من ربه أو نهى أحسَّ من قلبه ناطقا ينطق « لبَيْكُ وَسَهْديْك ؛ إنى سامع مطيع ممتثل ، ولك على المنتق في خلة عائد إليك » .

و إذا أصابه قدر وجد من قلبه ناطقا يقول « أنا عبدك ومسكينك وفقيرك ، وأنا عبدك الفقير العاجز الضعيف المسكين ، وأنت ربى العزيز الرحيم ؛ لا صبر لى إن لم تصبرنى ، ولا قوة لى إن لم تحملنى وتُقُوَّنى ؛ لا ملحاً لى منك إلا إليك ، ولا مستعان لى إلا بك ، ولا انصراف لى عن بابك ، ولا مذهب لى عنك » .

فینطرح بمجموعه بین یدیه ، و یعتمد بکلیته علیه ، فإن أصابه بما یکره قال : رحمة أهدیت إلی ، ودواء نافع من طبیب مشفق ، و إن صرف عنه ما یحب قال : شَرَّا صرف عنی و كم رمت أمراً خِرْت كی فی انصرافه وما زلت بی مــــنی أبّر وأرحما فكل ما مَسَّه به من السَّراء والضَّرَّاء اهتدی بها طریقاً إلیه ، وانفتح له منه باب یدخل منه علیه ، كما قیل :

ما مَسَّنى قَدَر بَكُرُو أو رضًى إلا اهتديت به إليك طريقاً أَمْضِ القضاء على الرضى منى به إبى وجدتك فى البلاء رفيقاً ولله هاتيك القلوب وما انطوت عليه من الضائر ، وماذا أودعته من الكنوز والذخائر ولله طيب أسرارها ولا سيا يوم تُبُلَى السرائر .

سيبدولها طيب ونور وبهجة وحسن ثناء يوم تبلى السرائر



علم عظيم فشمرت إليه ، واستبان لها صراط مستقيم فاستقامت بها الأعلى فلم تستجب إليه ، واختارت على ماسواه وآثرت مالديه.

# البّاكِ كحادى ثير

## في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه

هذا الباب كالأساس والأصل لما بعده من الأبواب ، فإن سائر أمراض القلب إنما تنشأ من جانب النفس ، فالموادُّ الفاسدة كلها إليها تنصبُّ، ثم تنبعث منها إلى الأعضاء . وأول ماتنال القلب ؛ وقد كان رسول الله صلى عليه وسلم يقول فى خطبة الحاجة « الحمد لله نستعينه ونستهديه ، نوستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا (۱) » .

وفى المسند والترمذى من حديث حُصين بن عبيد (٢) ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : «ياحُصين ،كم تعبد؟ قال : سبعة ، ستة فى الأرض و واحد فى السماء ، قال : فمن الذى تُعيدُ لرَعْبتك ورَهْبتك ؟ قال : الذى فى السماء . قال : أُسْلِمْ حتى أعلمك كات ينفعك الله مها ، فأسلم . فقال : قل : اللهم ألهمنى رشدى . وقرني شر نفسيى » .

وقد استعاد صلى الله عليه وسلم من شرها عموما ، ومن شر مايتولد منها من الأعمال ، ومن شر مايتولد منها من الأعمال ، ومن شر مايترتب على ذلك من المكاره والعقوبات ، وجمع بين الاستعادة من شر النفس ومن سيئات الأعمال . وفيه وجهان :

<sup>(</sup>١) روى أبو داود والترمذى ــ وصححه ــ والحاكم والبيهق عن ابن مسعود رضى الله عنه قال « علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النصهد فى الصلاة والتصهد فى الحاجة . وذكر تصهد الصلاة ، قال : والتصهد فى الحاجة : أن الحد لله نستعينه ــ الحديث .

<sup>(</sup>۲) حصين بن عبيد \_ وكانت فى الأصول كلها ابن المنذر \_ وهو خطأ . وهو والد عمران بن حصين . اختلف فى إسلامه . فروى أحمد والنسائى باسناد صحيح عن ربهى بن حراش عن عمران بن حصين « أن حصينا آتى الني صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم \_ الحديث ، وفيه : ثم أن حصينا أسلم » ورواه النسائى من وجه آخر عن ربعى عن عمران بن حصين عن أبيه «أنه أنى الني صلى الله عليه وسلم فقال : يامجه . كان عبد المطلب خيراً لقومك منك \_ الحديث \_ وفيه : فلما أراد أن ينصرف قال : ما أقول ؟ قال : قل : اللهم قنى شر نفسى واعزم لى على أرشد أمرى . ولم يكن أسلم . ثم أسلم \_ الحديث » .

أحدها: أنه من باب إضافة النوع إلى جنسه ، أى أعوذ بك من هذا النوع من الأعمال والثانى: أن المراد به عقوبات الأعمال التي تسوء صاحبها .

فعلى الأول : يكون قد استعاذ من صفة النفس وعملها .

وعلى الثانى : يكون قد استعاذ من العقو بات وأسبابها .

ويدخل العمل السيىء فى شر النفس . فهل المعنى : مايسوءنى من جزاء عملى ، أو من عملى السيىء ؟ وقد يترجح الأول ، فإن الاستعاذة من العمل السيىء ؟ وقد يترجح الأول ، فإن الاستعاذة من جزائه وموجبه ؛ و إلا فالموجود لايمكن رفعه بعينه .

وقد اتفق السالكون إلى الله على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم على أن النفس قاطعة بين القلب و بين الوصول إلى الرب ، وأنه لايُدخَلُ عليه سبحانه ولا يوصل إليه إلا بعد إماتتها وتركها بمخالفتها والظفر بها .

فإِن الناس على قسمين : قسم ظفرت به نفسه فملكته وأهلكته وصار طوعا لها تحت أوامرها . وقسم ظفروا بنفوسهم فقهروها ، فصارت طوعا لهم منقادة لأوامرهم .

قال بعض العارفين: انتهى سفرالطالبين إلى الظفر بأنفسهم. فمن ظفر بنفسه أفلح وأنجح ومن ظفرت به نفسه خسر وهلك. قال تعالى (« ٧٩: ٣٧: ٤١ » كَأَمَّا مَنْ طَغَى وَءَ اثْرَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِى الْمَأْوَى. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهُوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِى النَّفْسَ عَنِ الْهُوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِى النَّفْسَ عَنِ الْهُوَى

فالنفس تدعو إلى الطغيان و إيثار الحياة الدنيا ، والرب يدعو عبده إلى خوفه ونهى النفس عن الهوى . والقلب بين الداعيين ، يميل إلى هذا الداعى مرة و إلى هذا مرة . وهذا موضع المحنة والابتلاء ، وقد وصف سبحانه النفس فى القرآن بثلاثة صفات : المطمئنة ، والأمَّارة بالسوء، واللوّامة .

فاختلف الناس: هل النفس واحدة ، وَهذه أوصاف لها . أم للعبد ثلاث أنفس؟: نفس مطمئنة ، ونفس لوامة ، ونفس أمارة .

فالأول قول الفقهاء والمتكلمين . وجمهور المفسرين ، وقول محقق الصوفية ، والثانى قول كثير من أهل التصوف .

والتحقيق: أنه لا نزاع بين الفريقين؛ فإنها واحدة باعتبار ذاتها ، وثلاث باعتبار صفاتها . فإذا اعتبرت بنفسها فهى واحدة ، و إن اعتبرت مع كل صفة دون الأخرى فهى متعددة ، وما أظنهم يقولون إن لكل أحد ثلاث أنفس : كل نفس قائمة بذاتها ، مساوية للأخرى فى الحد والحقيقة ، وأنه إذا قبض العبد قبضت له ثلاث أنفس ، كل واحدة مستقلة بنفسها .

وحيث ذكرسبحانه النفس، وأضافها إلى صاحبها؛ فإيما ذكرها بافظ الإفراد، وهكذا في سائر الأحاديث، ولم يجئ في موضع واحد « نفوسك » و « نفوسه » ولا « أنفسك » و «أنفسه » و إيما جاءت مجموعة عند إرادة العموم، كقوله: ( « ٨١ : ٧ » وَإِذَا النَّفُوسُ رُوِّجَتْ ) أو عند إضافتها إلى الجمع ؛ كقوله صلى الله عليه وسلم « إنما أنفسنا بيد الله (١٠ » ولو كانت في الإنسان ثلاث أنفس لجاءت مجموعة إذا أضيفت إليه ولو في موضع واحد .

فالنفس إذا سكنت إلى الله ، واطمأنت بذكره ، وأنابت إليه ، واشتاقت إلى اقائه ، وأنست بقر به ، فهى مطمئنة ، وهى التى يقال لها عند الوفاة ( « ٨٩ : ٢٧ : ٨٨ » يُأَيِّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمئينَةُ أُرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضيَّةً ). قال ابن عباس : (يا أيتها النفس المُطمئنة ) يقول : المصدقة ، وقال قتادة : « هو المؤمن ، اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله » وقال الحسن « المطمئنة بما قال الله . والمصدقة بما قال » ، وقال مجاهد « هى المنيبة المخبتة التى أيقنت أن الله ربها ، وضربت جَأْشاً (٢) لأمره وطاعته ، وأيقنت بلقائه »

وحقيقة الطمأنينة: السكون والاستقرار ، فهى التى قد سكنت إلى ربها وطاعته وأمره وذكره ، ولم تسكن إلى سواه ، فقد اطمأنت إلى محبته وعبوديته وذكره ، واطمأنت إلى أمره ونهيه وخبره ، واطمأنت إلى لقائه ووعده ، واطمأنت إلى التصديق بحقائق أسمائه وصفاته ، واطمأنت إلى الرضى به ربًّا ، وبالإسلام ديناً ، و بمحمد رسولا ، واطمأنت إلى قضائه وقدره ، واطمأنت إلى كفايته وحسبه وضمانه ، فاطمأنت بأنه وحده ربها و إلهها ومعبودها ومليكها ومالك أمرها كله ، وأن مرجعها إليه ، وأنها لا غنى لها عنه طرفة عين .

<sup>(</sup>١) فى قصة نومهم عن صلاة الفجر ــ حين عرسوا من آخر الليل وهم راجعون إلى المدينة ــ رواها مسلم وأحمد عن أبي قتادة . ورواها أحمد عن عمران بن حصين .

<sup>(</sup>٢) قال في لسان العرب في مادة « حأش » : ضربت حأشاً ، معناه قرت عيناً واطمأنت كما يضرب البعير بصدره الأرض إذا برك وسكن .

وإذا كانت بضد ذلك فهى أمارة بالسوء تأمر صاحبها بما تهواه: من شهوات الغي ، واتباع الباطل، فهى مأوى كل سوء ، وإن أطاعها قادته إلى كل قبيح وكل مكروه . وقد أخبر سبحانه أنها أمارة بالسوء ، ولم يقل «آمرة » لكثرة ذلك منها ، وأنه عادتها ودأبها إلا إذا رحمها الله وجعلها زاكية تأمر صاحبها بالخير ، فذلك من رحمه الله ، لا منها . فإنها بذاتها أمارة بالسوء ؛ لأنها خلقت في الأصل جاهلة ظالمة ، إلا من رحمة الله ، والعدل والعلم طارى عليها بإلهام ربها وفاطرها لها ذلك ، فإذا لم يلهمها رشدها بقيت على ظلمها وجهلها . فلم تكن أمارة إلا بموجب الجهل والظلم ، فلولا فضل الله ورحمته على المؤمنين ما زكت منهم نفس واحدة فإذا أراد الله سبحانه بها خيرا جعل فيها ما تزكو به وتصلح : من الإرادات والتصورات

و إذا لم يرد بها ذلك تركها على حالهـا التى خلقت عليها من الجهل والظلم . وسبب الظلم : إما جهل ، وإما حاجة . وهى فى الأصل جاهلة . والحاجة لازمة لهـا ،

وسبب الظلم : إما جهل ، وإما حاجة . وهي في الاصل حاهلة . والحاجة لازمة لهـــا فلذلك كان أمرها بالسوء لازمًا لهــا إن لم تدركها رحمة الله وفضله .

و بهذا يعلم أن ضرورة العبد إلى ربه فوق كل ضرورة ، ولاتشبهها ضرورة تقاس بها ، فإنه إن أمسك عنه رحمته وتوفيقه وهدايته طرفة عين خسر وهلك .

# فصل فصل وأما اللوامة

فاختلف فى اشتقاق هذه اللفظة ، هل هى من التلوم ، وهو التلون والتردد ، أو هى من اللوم ؟ وعبارات السلف تدور على هذين المعنيين .

قال سعيد بن جبير « قلت لابن عباس : ما اللوامة ؟ قال : هي النفس اللؤوم » . وقال مجاهد « هي التي تُندِّم على مافات وتلوم عليه » .

وقال قتادة « هى الفاجرة » وقال عكرمة « تلوم على الخسير والشر » وقال عطاء عن ابن عباس « كل نفس تلوم نفسها يوم القيامة ، تلوم المحسن نفسه أن لا يكون ازداد إحسانا ، وتلوم المسىء نفسه أن لا يكون رجع عن إساءته » .

وقال الحسن « إن المؤمن ـ والله ـ ماتراه إلايلوم نفسه على كل حالاته ، يستقصرها في كل مايفعل فيندم ويلوم نفسه ، و إن الفاجر لَيَهُضِي قُدُمًا لايعاتب نفسه »

فهذا عبارات من ذهب إلى أنها من اللوم .

وأما من جعلها من التلوم فلكثرة ترددها وتلومها ، وأنها لاتستقر على حال واحدة .

والأول أظهر ؛ فإن هذا المعنى لوأريد لقيل : المتلومة . كما يقال : المتلونة والمترددة . والكول أظهر ؛ فإن هذا المعنى لوأريد لقيل : المتلوم عليه . فالتلوم ولكن هو من لوازم اللوم .

والنفس قد تكون تارة أمارة ، وتارة لوامة ، وتارة مطمئنة ، بل فى اليوم الواحد والساعة الواحدة يحصل منها هذا وهذا . والحمكم للغالب عليها من أحوالها ، فكونها مطمئنة وصف مدح لها . وكونها لوامة ينقسم إلى المدح والذم ، بحسب ماتلوم عليه .

والمقصود: ذكر علاج مرض القلب باستيلاء النفس الأمارة عليه. وله علاجان: محاسبتها، ومخالفتها، وهلاك القلب من إهمال محاسبتها، ومن موافقتها واتباع هواها، وفي الحديث الذي رواه أحمد وغيره من حديث شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « الحكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنّى على الله » دان نفسه: أي حاسبها.

وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال « حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا ، فإنه أهون عليكم فى الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم ، وتَزَيَّنوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لاتخفى منكم خافية » .

وذكر أيضاً عن الحسن قال « لاتلقى المؤمن إلا يحاسب نفسه : وماذا أردت تعملين ؟ وماذا أردت تأكلين ؟ وماذا أردت تشر بين (١) ، والفاجر يمضى قُدُمًا قدما لايحاسب نفسه » وقال قتادة فى قوله تعالى (« ١٨ : ٢٨» وَكَانَ أَمْرُهُ فَرُطاً» ) : أضاع نفسه وغبن ، مع ذلك تراه حافظا لماله مضيعا لدينه .

وقال الحسن : « إن العبد لا يزال بخــير ما كان له واعظ من نفسه ، وكانت المحاسبة من همته » .

<sup>(</sup>١) في نسخة « ماذا أردت بكامتي ، وماذا أردت بأكلتي ، وماذا أردت بشربتي ؟ » .

وقال ميمون بن مهران « لا يكون العبد تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك الشريكه ؛ ولهذا قيل : النفس كالشريك الخوان ، إن لم تحاسبه ذهب بمالك » .

وقال ميمون بن مهران أيضا « إن التقى أشد محاسبة لنفسه من سلطان عاص ، ومن شريك شحيح » .

وذكر الإمام أحمد عن وهب قال « مكتوب فى حكمة آل داود : حق على العاقل : أن لا يغفل عن أربع ساعات: ساعة يناجى فيها ربه ، وساعة يحاسب فيها نفسه ، وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيو به و يصدقونه عن نفسه ، وساعة يتخلى فيها بين نفسه و بين لذاتها فيا يحل و يجمل ، فإن فى هذه الساعة عوناً على تلك الساعات ، و إجماماً للقلوب » وقد روى هذا مرفوعاً من كلام النبى صلى الله عليه وسلم . رواه أبو حاتم وابن حبان وغيره .

وكان الأحنف بن قيس يجيء إلى المصباح ، فيضع أصبعه فيه ، ثم يقول : حِسّ ياحنيف ما حملك على ما صنعت يوم كذا ؟ ما حملك على ما صنعت يوم كذا ؟ .

وكتب عمر بن الخطاب إلى بعض عماله « حاسب نفسك فى الرخاء قبل حساب الشدة ، فإن من حاسب نفسه فى الرخاء قبل حساب الشدة عاد أمره إلى الرضى والغبطة ، ومن ألهته حياته وشغلته أهواؤه عاد أمره إلى الندامة والخسارة »

وقال الحسن: « المؤمن قو الم على نفسه ، يحاسب نفسه لله ، و إنما خف الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم فى الدنيا ، و إنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة . إن المؤمن يفاجئه الشيء و يعجبه ، فيقول: و لله إني لأشتهيك . وإنك لمن حاجتى ، ولكن والله مامن صلة إليك ، هيهات هيهات . حيل بيني و بينك ، ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه ، فيقول: ما أردت إلى هذا ؟ مالى ولهذا ؟ والله لا أعود إلى هذا أبداً ، إن المؤمنين قوم أوقفهم القرآن وحال بينهم و بين هلكتهم ، إن المؤمن أسير في الدنيا يسمى فى فكاك رقبته ، لا يأمن شيئاً حتى يلتى الله ؛ يعلم أنه مأخوذ عليه فى سمعه وفي بصره ، وفي لسانه ، وفي جوارحه ، مأخوذ عليه فى ذلك كله » .

قال مالك بن دينار « رحم الله عبداً قال لنفسه : ألست صاحبة كذا ؟ ألست صاحبة كذا ؟ ألست صاحبة كذا ؟ ثم زمها ، ثم خطمها ، ثم ألزمها كتاب الله عز وجل ، فكان لها قائداً » . وقد مثلت النفس مع صاحبها بالشريك في المال ، فكما أنه لا يتم مقصود الشركة من

الربح إلابالمشارطة على ما يفعل الشريك أو لا ، ثم بمطالعة ما يعمل ، والإشراف عليه ومراقبته ثانياً ، ثم بمحاسبته ثانياً ، ثم بمنعه من الخيانة إن أطلع عليه رابعاً ، فكذلك النفس: يشارطها أولا على حفظ الجوارح السبعة التي حفظها هو رأس المال . والربح بعد ذلك ، فمن ليس له رأس مال ، فكيف يطمع في الربح ؟ وهذه الجوارح السبعة (() ، وهي العين ، والأذن ، والقم ، والفرج ، واليد ، والرجل : هي مراكب العطب والنجاة ، فمنها عطب من عطب بإهمالها . وعدم حفظها ، ونجا من نجا بحفظها ومراعاتها ، فحفظها أساس كل خير ، وإهمالها أساس كل فير . قال تعالى ( « ٢٤ ؛ ٣٠ » قُلُ لِمُؤْمِنين يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهم مُ وَيَحْفَظُوا فَرُ وَجَهُم ) ، وقال تعالى ( « ١٧ ؛ ٣٠ » وَلاَ تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلم إنَّ السَّمْع وَالْبَصَر وَاللهُ اللهِ وَاللهُ وَقُولُوا أَوْنُ السَّمْع وَالْبُصَر وَاللهُ وَقُولُوا أَوْنُ السَّمْع وَالْبُصَر وَاللهُ وَقُولُوا أَوْنُ السَّمْع وَالْبُصَر وَاللهُ وَقُولُوا أَوْنُ اللهِ يَعْدُوا الَّتِي هِي اللهُ وَقُلُ اللهَ وَقُلُ المِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِي الشَّمُ اللهُ مَنْ وَاللهُ اللهُ وَقُولُوا أَوْنُ اللهُ وَقُولُوا أَوْنُ اللهُ وَقُولُوا أَوْنُ اللهُ وَقُولُوا أَوْنُ اللهُ وَقُولُوا أَوْنَ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَقُولُوا أَوْنَ اللهُ وَقُولُوا أَلَوْنَ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقُولُوا أَوْنُوا أَلَوْنَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَقُولُوا أَلَوْنَ اللهُ ال

فإذا شارطها على حفظ هذه الجوارح انتقل منها إلى مطالعتها والإشراف عليها ومراقبتها ، فإنه إن أهملها لحظة رتعت فى الحيانة ولا بد ، فإن تمادى على الإهال تمادت فى الحيانة حتى تُذْهِبَ رأس المال كله ، فتى أحس بالنقصان انتقل إلى المحاسبة ؛ فحينئذ يتبين له حقيقة الربح والحسران ، فإذا أحس بالحسران وتيقنه استدرك منهاما يستدركه الشريك من شريكه : من الرجوع عليه بما مضى ، والقيام بالحفظ والمراقبة فى دراقبته ومحاسبته ، وليحذر من إهاله

و يعينه على هذه المراقبة والمحاسبة : معرفته أنه كلــا اجتهد فيها اليوم استراح منها غداً إذا صار الحساب إلى غيره ، وكلــا أهملها اليوم اشتد عليه الحساب غداً .

و يعينه عليها أيضاً : معرفته أن ربح هذه التجارة سكنى الفردوس ، والنظر إلى وجه الرب سبحانه ، وخسارتها : دخول النار والحجاب عن الرب تعالى ، فإذا تيقن هذا هان عليه الحساب اليوم ؛ فحق على الحازم المؤمن بالله واليوم الآخر أن لا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها وخطواتها ، فسكل نفسٍ من أنفاس العمر جوهرة نفيسة

<sup>(</sup>١) كذا ، ولم يذكر السابعة .

لاحظً لها يمكن أن يشترى بها كنر من الكنوز لايتناهى نعيمه أبد الآباد . فإضاعة هذه الأنفاس ، أو اشتراء صاحبها بها ما يجلب هلاكه : خسران عظيم لا يسمح بمثله إلاأجهل الناس وأحمقهم وأقلهم عقلا . و إنما يظهر له حقيقة هذا الخسران يوم التغابن ( «٣ : ٣٠» يَوَّمَ تَجَدُ كُلُّ نَفْسٍ مَاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُعْضَرًا وَمَاعَ لَتْ مِنْ سُوْ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَ وَ بَيْنَهُ أَمَداً بَعِيدًا )

## فص\_ل

## ومحاسبة النفس نوعان:

نوع قبل العمل ، ونوع بعده .

فأما النوع الأول: فهو أن يقف عند أول هَمِّه و إرادته ، ولايبادر بالعمل حتى يتبين له رجحانه على تركه.

قال الحسن رحمه الله « رحم الله عبدا وقف عند همّة ، فإن كان لله مضى ، و إن كان لغيره تأخر » .

وشرح هذا بعضهم فقال: إذا تحركت النفس العمل من الأعمال وهم به العبد، وقف أو لا ونظر: هل ذلك العمل مقدور له أو غير مقدور ولا مستطاع ؟ فإن لم يكن مقدورا لم يقدم عليه، و إن كان مقدورا وقف وقفة أخرى ونظر: هل فعله خير له من تركه ، أو تركه خير له من فعله ؟ فإن كان الثانى تركه ولم يقدم عليه ، و إن كان الأول وتف وقفة ثالثة و نظر: هل الباعث عليه إرادة وجه الله عز وجل وثوابه أو إرادة الجاه والثناء والمال من الحالوق ؟ فإن كان الثانى لم يقدم عليه ، و إن أن مطلوبه ، الملا تعتاد النفس الشرك . و يحف فإن كان الثانى لم يقدم عليه ، و إن أفضى به إلى مطلوبه ، الملا تعتاد النفس الشرك . و يحف عليها العمل لفير الله ، فبقدر ما يخف عليها ذلك يثقل عليها العمل لله تعالى ، حتى يصير أثقل شيء عليها ، و إن كان الأول وقف وقفة أخرى ، ونظر : هل هو مُعان عليه ، وله أعوان أمسك يساعدونه و ينصرونه إذا كان العمل محتاجا إلى ذلك أم لا ؟ فإن لم يكن له أعوان أمسك عنه ، كما أمسك النبى صلّى الله عليه وسلّم عن الجهاد بمكة حتى صار له شو كة وأنصار .

و إن وحده مُعانا عليه فليقدم عليه فإنه منصور ، ولا يفوت النجاح إلا مَنْ فَوَّتَ خصلة من هذه الحصال ، و إلا فمع اجتماعها لايفوته النجاح .

فهذه أو بع مقامات يحتاج إلى محاسبة نفسه عليها قبل العمل ؛ فما كل مايريد العبد فعله يكون مقدورا له ، ولا كل ما يكون مقدورا له يكون أمله خيرا له من تركه ، ولا كل ما يكون فعله خيرا له من تركه يفعله لله ، ولا كل ما يفعله لله يكون معانا عليه ، فإذا حاسب نفسه على ذلك تبين له ما يقدم عليه ، وما يحجم عنه .

#### فص\_ل

النوع الثاني : محاسبة النفس بعد العمل ، وهو ثلاثة أنواع :

أحدها: محاسبتها على طاعة قصّرت فيها من حق الله تعالى ؛ فلم توقعها على الوجه الذي ينبغي .

وحق الله تمالى فى الطاعة ستة أمو رتقدمت ، وهى : الإخلاص فى العمل ، والنصيحة لله فيه ، ومتابعة الله عاليه ، وشهود فيه ، وشهود مِنَّة الله عليه ، وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله .

فيحاسب نفسه: هل وَفَى هذه المقامات حنها ؛ وهل أنى بهافى هذه الطاعة ؛ الثانى : أن يجاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيرا له من فعله .

الثاث : أن يحاسب نفسه على أمر مباح ، أومعتاد : لِمَ فعله ؟ وهل أراد به الله والدار الآخرة ؟ فيكون رابحا ، أو أراد به الدنيا وعاجلها ؛ فيخسر ذلك الربح و يفوته الظفر به .

## فص\_\_\_ا

وأخر ما عليه الإهمال ، وترك المحاسبة والاسترسال ، وتسهيل الأمور وتمشيتها ، فإن هذا يؤول به إلى الهلاك ، وهذه حال أهل الغرور : يغمض عينيه عن العواقب ، ويُمَثّى الحال ، ويتكل على العفو ؛ فيهمل محاسبة نفسة والنظر في العاقبة . وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة

الذنوب، وأنس بها، وعسر عليها فطامها، ولو حضره رشده لعلم أن الحمية أسهل من الفطام وترك المألوف والمعتاد.

قال أبن أبي الدنيا: حدثني رجل من قريش، ذكر أنه من ولد طلحة بن عبيد الله قال : كان تَوْ بَةُ بِن الصِّمَّة بالرَّقَّةِ ، وكان محاسبًا لنفسه ، فحسب يوما ، فإذا هو ابن ستين سنة ، فحسب أيامها ، فإذا هي أحد وعشرون ألف يوم وخمسمائة يوم ، فصرخ ، وقال : يا و بلتي! ألقي ربى بأحد وعشرين ألف ذنب ؟ كيف وفي كل يوم آلاف من الذنوب؟ . ثم خَرَّ مَغْشيًّا عليه ، فإذا هو ميت ، فسمعوا قائلا يقول: « يالكِ رَكْضَةً إلى الفردوس الأعلى» وجماع ذلك : أن يحاسب نفسه أوَّلا على الفرائض ، فإِن تذكر فيها نقصاً تداركه ، إما بقضاء أو إصلاح .ثم يحاسبها على المناهى ، فإن عرف أنه ارتكب منها شيئًا تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية . ثم يحاسب نفسه على الغفلة ، فإن كان قد غفل عما خلق له تداركه بالذكر والإقبال على الله تعالى . ثم يحاسبها بما تكلم به ، أو مشت إليه رجلاه ، أو بطشت يداه ، أو سمعته أذناه : ما ذا أرادت بهذا ؟ ولمن فعلته ؟ وعلى أى وجه فعلته ؟ ويعلم أنه ُ لا بد أن يُنشر لكل حركة وكلة منه ديوانان : ديوان لمن فعلتَه ؟ وكيف فعلتَه ؟ فالأول سؤال عن الإخلاص ، والثاني سؤال عن المتابعة ، وقال تعالى ( « ١٥ : ١٢ » فَوَرَ بِلِّكَ لَنَسْتَكَنَّهُمْ أَ جَمَعِينَ « ٩٣ » عَمَّا كَأَنُو ا يَعْمَـلُونَ ) وقال تعالى ( « ٧ : ٦ » فَلَنَسْتُكَنَّ الَّذِينَ أَرْسِلَ إِكَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَايِنَ «٧» فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَاثِبِينَ)، وقال تعالى : ( « ٣٣ : ٨ » لِيَسْئُلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقَهِمْ ) .

فإذا سئل الصادقون وحوسبوا على صدقهم فمــا الظن بالــكاذبين ؟

قال مقاتل يقول تعالى : أخذنا ميثاقهم لكي يسأل الله الصادقين \_ يعنى النبيين \_ عن تبليغ الرسالة » وقال مجاهد « يسأل المباغين المؤدين عن الرسل \_ يعنى : هل بلغوا عنهم \_ كما يسأل الرسل ، هل بلغوا عن الله تعالى ؟ »

والتحقيق: أن الآية تتناول هذا وهذا ، فالصادةون هم الرسل ، والمبلغون عنهم ، فيسأل الرسل عن التبليغ و يسأل المبلغين عنهم عن تبليغ مابلغهم الرسل ، ثم يسأل الذين بلغتهم الرسالة ماذا أجابوا المرسلين ، كما قال تعالى : ( « ٢٨ : ٦٥ » وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ المُسْلِينَ ) .

قال قتادة : كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون : ماذا كنتم تعبدون ؟ وماذا أجبتم ' المرسلين ؟ فيسأل عن المعبود وعن العبادة .

وقال تعالى («١٠٢: ٨» ثُمُّ لَتُسْأَلُنْ يَوْمَئْذِ عَنِ النَّهِ إِ) قال محمد بن جرير: يقول تعالى : ثم ايساً لنكم الله عز وجـل عن النعيم الذي كنتم فيه في الدنيا: ماذا عملتم فيه ؟ من أين وصلتم إليه ؟ وفيم أصبتموه ؟ وماذا عملتم به ؟

وقال قتادة « إن الله سائل كل عبد عما استودعه من نعمه وحقه »

والنعيم المسئول عنه نوعان : نوع أخذ من حله وصرف فى حقه ، فيسأل بمن شكره . ونوع أخذ بغير حله وصرف فى غير حقه ، فيسأل عن مستخرجه ومضرفه .

' فإذا كان العبد مسئولا ومحاسبا على كل شيء ، حتى على سمعه و بصره وقلبه ، كما قال تعالى : ( « ٣٤ : ١٧ » إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَّادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً ) ؛ فهو حقيق أن يحاسب نفسه قبل أن يناقش الحساب .

وقد دل على وجوب محاسبة النفس قوله تعالى ( « ٥٩ : ١٨ » يُـنَّ يُمَا ٱلَّذِينَ ، اَمَنُوا اللهُ وَلْتَنْظُرُ \* نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدِ ) يقول تعالى : لينظر أحدكم ما قدم ليوم القيامة من الأعمال : أمن الصالحات التى تنجيه ، أم من السيئات التى تو بِقُهُ ؟

قال قتادة « مازال ربكم يقرب الساعة حتى جعلها كغد » . ·

والمقصود أن صلاح القلب بمحاسبة النفس، وفساده بإهمالهـا والاسترسال معها .

#### فص\_ل

## وفي محاسبة النفس عدة مصالح

منها: الاطلاع على عيوبها ، ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه إزالته ، فإذا اطلع على عيبها مقتها في ذات الله تعالى .

وقد روى الإمام أحمد عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال «لا يَهْقَهُ الرجل كل الهقه حتى يعتب الله ، ثم يرجع إلى نفسه فيكون لهـا أشد مقتاً » .

وقال مُطَرِّف بن عبد الله « لولا ما أعلم من نفسي لقَلَيْتُ الناس » ..

وقال مصرف في دعائه بعرفة « اللهم لا ترد الناس لأجلي » .

وقال بَكْرُ بن عبد الله المُزَنِي « لما نظرت إلى أهل عرفات ظننت أنهم قد غفر لهم ، لولا أنى كنت فيهم » .

وقال أيوب السِّختياني « إذا ذكر الصالحون كنتُ عنهم بمعْزِل » .

ولما احْتُضِرَ سفيان الثورى دخل عليه أبو الأشهب (١)، وحماد بن سلمة ، فقال له حماد: «يا أبا عبد الله ، أليس قد أمنت مما كنت تخافه ؟ وتقدم على من ترجوه ، وهو أرحم الراحمين ، فقال : يا أبا سلمة ، أتطمع لمثلى أن ينجو من النار ؟ قال : إى والله ، إنى لأرجو لك ذلك » .

وذكر عن مسلم بن سعيد الواسطى قال: أخبرنى حَمَّاد بن جعفر بن زيد: أن أباه أخبره قال: «خرجنا فى غَزاةٍ إلى كائبل، وفى الجيش: صلة بن أشْيَم؛ فنزل الناس عند العتمة، فصلوا ثم اضطجع فقلت: لأرمقن عمله، فالتمس غفلة الناس، حتى إذا قلت: هدأت الهيون وَثَبَ فدخل غَيْضَة (٢) قريبا منا، فدخلت على أثره، فتوضأ، ثم قام يصلى، وجاء أسد حتى دنا منه، فصعدت فى شجرة فتراه التفت أوعَدَّه جَرْوا ؟ فلما سجدقات: الآن يفترسه، فجلس ثم سلم، ثم قال: أبها السبع، أطلب الرزق من مكان آخر. فولَى و إِن له لزئيرا، أقول: تصدّع الجبال منه. قال: فهازال كذلك يصلى حتى كان عند الصبح جلس، فحمد الله تعالى عحامد لم أسمع بمثلها، ثم قال: اللهم إنى أسألك أن تجيرنى من النار، ومثلى يصغر أن يجترى أن يسألك الجنة؛ قال: ثم رجع وأصبح كأنه بات على الحشايا، وأصبحت و بى من الفترة شى، الله به عالم».

وقال يونس بن عبيد « إنى لأجد مائة خصلة من خصال الخير ، ما أعلم أن فى نفسى منها واحدة » .

وقال محمد بن واسع « لو كان للذنوب ريح ماقدر أحد يجلس إلى" » وذكر ابن أبى الدنيا عن الخلد بن أيوب قال « كان راهب فى بنى إسرائيل فى صومعة

<sup>(</sup>۱) أبو الأشهب البصرى: جعفر بن حبان التميمي السعدي العطاردي الحذاء الاعمى مات ســــــنة ١٦٢ عن خمس وتسعين .

<sup>(</sup>٣) الغيضة : الأجمة ، ومجتمع الأشجار .

منذ ستين سنة . فأتِي في منامه . فقيل له : إن فلانا الإسكافي خير منك \_ ليلة بعد ليلة \_ فأتي الإسكافي ، قسأله عن عمله . فقال : إني رجل لايكاد يمر بي أحد إلا ظننت أنه في الجنة وأنا في النار ، نفضل على الراهب بإزرائه على نفسه »

وذكر داود الطائى عند بعض الأمراء . فأثنوا عليه ، فقال « لو يعلم الناس بعض ما يحن فيه ماذل ً لنا لسان بذكر خير أبداً » .

وقال أبو حفص « من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات ، ولم يخالفها فى جميع الأحوال ، ولم يجرها إلى مكروهها فى سائر أوقاته ؛ كان مغروراً ، ومن نظر إليها باستحسان شىء منها فقد أهلكها »

فالنفس داعية إلى المهالك ، معينة للأعداء ، طامحة إلى كل قبيح ، متبعة لسكل سوء ، فهي تجرى بطبعها في ميدان الخالفة .

فالنعمة التي لاخطر لها: الخروج منها ، والتخلص من رقها ، فإنها أعظم حجاب بين العبد و بين الله تعالى ، وأعرف الناس بها أشدهم إز راء عليها ، ومقتاً لها .

قال إن أبى حاتم فى تفسيره: حدثنا على بن الحسين المقدى ، حدثنا عامر بن صالح عن أبيه عن ابن عمر: أن عمر بن الحطاب رضى الله عنه قال: « اللهم اغفر لى ظلمى وكفرى ، فقال قائل: يا أمير المؤمنين ، هذا الظلم ، في بال الكفر؟ قال: إن الإنسان لظلوم كفار » .

قال : وحدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود ، عن الصات بن دينار ، حدثنا عُقْبة ابن صهبان الهنائي قال « سأات عائشة رضى الله عنها عن قول الله عز وجل ( « ٣٥ : ٣٧ » ثُمّ أُوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ، فَينْهُمْ ظَالِم لِي لِنَفْسِهِ ، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد ، وَمِنْهُمْ سَابِق بالخيرات بالخيرات بالخيرات بالخيرات بالخيرات بالخيرات بالخيرات بالله عليه وسلم ، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن مضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة والرزق (١) ، وأما القتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق به ، وأما الظالم لنفسه فمثلى ومثلكم ، فجعات نفسها معنا (٢) » .

<sup>(</sup>١ وفي تفسير الحافظ ابن كثير في سورة فاطر « شهد له رسول الله بالحياة والرزق » .

<sup>(</sup>٢) إيما تفول السيدة الصديقة بنت الصديق هذا تواضعاً ، وإلافهي من خيار السابقين المقربين ..

وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج حدثنا شريك عن عاصم عن أبى وائل عن مسروق ، قال : دخل عبد الرحمان على أم سلمة رضى الله عنها ، فقالت «سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: إِنَّ مِنْ أَصَا بِي لَمَنْ لا يَرَانِي بَعْدَ أَنْ أَمُوتَ أَبَدًا فَخَرَجَ عَبْدُ الرَّحْنِ مِنْ عِنْدَهَا مَدْعُورًا ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى مُعَرَ رَضِى الله عَنْهُ . فقال له : أسمَعُ مَاتَقُولُ أَمُّكَ ، فَقَامَ مُعَرُ رَضِى الله عَنْهُ . فقال له : أسمَعُ مَاتَقُولُ أَمُّكَ ، فَقَامَ مُعَرُ رَضِى الله عَنْهُ ، فَقَامَ مُعَرُ الله عَنْهُ عَنْهُ ، أَمِنْهُمْ أَنَا ؟ رَضِى الله عَنْهُ مَا لَهُ إِلَيْهِ ، أَمِنْهُمْ أَنَا ؟ رَضِى الله عَنْهُ مَا لَهُ إِلَيْهِ ، أَمِنْهُمْ أَنَا ؟ وَلَنْ أَبَرُ عَنْ أَبَاهُمَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا ، فَسَأَلُهَا ، ثُمَّ قَالَ : أَنْشُدُكِ بِأَللهِ ، أَمِنْهُمْ أَنَا ؟ قَالَتْ : لاَ ، وَلَنْ أَبَرِ عَنْ بَعْدَكَ أَحَدًا () » .

فسمعت شيخنا يقول: إنَّمَا أرادت أنى لا أفتح عليها هذا الباب ، ولم ترد أنك وحدك البرى من ذلك دون سأئر الصحابة .

ومقت النفس فى ذات الله من صفات الصديقين ، ويدنو العبد به من الله تعالى فى لحظة واحدة أضعاف أضعاف مايدنو بالعمل.

ذكر ابن أبى الدنيا عن مالك بن دينار قال « إن قوماً من بنى إسرائيل كانوا فى مسجد لهم فى يوم عيد ، فجاء شاب حتى قام على باب المسجد ، فقال : ليس مثلى يدخل معكم ، أنا صاحب كذا ، يزرى على نفسه ، فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم : أن فلانا صديق » .

وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن الحسن بن أنس حدثنا منذر عن وهب « أن رجلا سائحاً عبد الله عز وجل سمين سنة ، ثم خرج يوماً فقلل عمله وشكا إلى الله تعالى منه ء واعترف بذنبه فأتاه آت من الله فقال : إن مجاسك هذا أحب إلى من عملك فيا مضى من عمرك » .

قال أحمد: وحدثنا عبد الصمد \_ أبو هلال \_ عن قتادة قال : قال عيسى بن مريم عليه الــــلام « سلوبى ، فإنى ليّن القلب ، صغير عند نفسى » .

<sup>(</sup>۱) فالبعث وجدته فى المسند (ج ٥ ص ٢٩٠) حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن أم سلمة قالت «دخل عليها عبد الرحمن بن عوف قال فقال يا أمه قد خفت أن يهلكنى كرة مالى أنا أكثر قر ش مالاً قالت : يابئ فانفق فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أصحابى من لايرانى بعد أن أفارقه غو ج فلتى عمر فأخبره . فجاه عمر فدخل عليها فقال لها : بالله منهم أنا ؟ فقالت : لا ولن أبرى أحداً بعدك » وفي صفحة (٣٠٧) عن الأعمش عن أبى وائل قال « دخل عبد الرحمن بن عوف على أم سلمة فقالت له : إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أصحابي الحديث » .

وذكر أحمد أيضا عن عبد الله بن رياح الأنصارى قال «كان داود عليه السلام ينظر أعمد عليه السلام ينظر أعمس حَلْقَةً في بنى إسرائيل فيجلس بين ظهرانيهم ، ثم يقول : يارب مسكين بين ظهرانيهم مساكين » .

وذكر عن عمران بن موسى القصير قال: قال موسى عليه السلام « يارب ، أين أبغيك ؟ قال : ابغنى عند المنكسرة قلوبهم ، فإنى أدنو منهم كل يوم باعا ، ولولا ذلك انهدموا » .

وفى كتاب الزهد للإمام أحمد «أن رجلا من بنى إسرائيل تعبد ستين سنة فى طلب حاجة ، فلم يظفر بها ، فقال فى نفسه : والله لو كان فيك خير لظفرت بحاجتك ، فأتى فى منامه ، فقيل له : أرأيت ازدرا ،ك نفسك تلك الساعة ؟ فإنه خير من عبادتك تلك السنين » ومن فوائد محاسبة النفس : أنه يعرف بذلك حق الله تعالى . ومن لم يعرف حق الله تعالى عليه فإن عبادته لا تكاد تُجدى عليه ، وهى قليلة المنفعة جدا .

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج حدثنا جرير بن حازم عن وهب قال: « بلغنى أن نبى الله موسى عليه السلام مر برجل يدعو و يتضرع ، فقال : يارب ارحمه ، فإبى قد رحمته فأوحى الله تعالى إليه : لو دعانى حتى ينقطع قواه ماأستجيب له حتى ينظر فى حتى عليه »

فمن أنفع ماللقلب النظر فى حق الله على العباد ، فإن ذلك يورثه مقت نفسه ، والإزراء عليها و يخلصه من العجب ورؤية العمل ، ويفتح له باب الخضوع والذل والانكسار بين يدى ربه ، واليأس من نفسه ، وأن النجاة لا تحصل له إلا بعفو الله ، ومغفرته و رحمته ، فإن من حقه أن يُطاع ولا يعصى ، وأن يذكر فلا ينسى ، وأن يشكر فلا يكفر .

فمن نظر فى هذا الحق الذى لربه عليه عَلِم عِلْم اليقين أنه غير مؤد له كما ينبغى ، وأنه لا يسعه إلا العفو والمغفرة ، وأنه إن أحيل على عمله هلك .

فهذا محل نظر أهل المعرفة بالله تعالى و بنفوسهم ، وهـذا الذى أيأسهم من أنفسهم ، وعلق رجاءهم كله بعفو الله ورحمته .

و إذا تأملت حال أكثر الناس وجدتهم بضد ذلك ، ينظرون فى حقهم على الله ، ولا ينظرون فى حقهم على الله ، ولا ينظرون فى حق الله عليهم ، ومن ههنا انقطموا عن الله ، وحجبت قلوبهم عن معرفته ومحبته والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره ، وهذا غاية جهل الإنسان بربه و بنفسه .

فمحاسبة النفس هو نظر العبد في حق الله عليه أولا ، ثم نظره : هل قام به كما ينبغي

ثانيا ، وأفضل الفكر الفكر فى ذلك ، فإنه يسير القلب إلى الله ويطرحه بين يديه ذايلا ، خاضما منكسرا كسرا فيه جبره ، ومفتقرا فقرا فيه غناه ، وذليلا ذلا فيه عزه ، ولو عمل من الأعمال ماعساه أن يعمل ، فإنه إذا فاته هذا ، فالذى فاته من البر أفضل من الذى أتى .

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن القاسم حدثنا صالح المدنى عن أبي عمران الجَوْنى عن أبي الخلد أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليهِ السلام: « إذا ذكرتنى فاذكرنى وأنت تنتفض أعضاؤك، وكن عند ذكرى خاشعا مطمئنا، وإذا ذكرتنى فاجعل لسانك من وراء قلبك، وإذا قت بين يدى فقم مقام العبد الحقير الذليل، وذم نفسك فهى أولى بالذم، وناجنى حين تناجينى بقلب وَجِل ولسان صادق.

## ومن فوائد نظر العبد في حق الله عليه

أن لا يتركه ذلك يدلُّ بعمل أصلا ، كائنا ما كان ، ومن أدَلَّ بعمله لم يصعد إلى الله تعالى ، كا ذكر الإمام أحمد عن بعض أهل العلم بالله أنه قال له رجل : إنى لأقوم فى صلاتى فأ بكى حتى يكاد ينبت البقل من دموعى . فقال له : إنك أن تضحك وأنت تعترف لله بخطيئتك خير من أن تبكى وأنت مُدلِّ بعملك ؛ فإن صلاة الدال لا تصعد فوقه .

فقال له: أوصنى . قال: عليك بالزهد فى الدنيا وأن لاتنازعها أهاما ، وأن تكون كالنتحلة . إن أكلت أكلت طيباً ، و إن وضعت وضعت طيباً ، و إن وقعت على عود لم تضره ولم تكسره ، وأوصيك بالنصح لله عز وجل نصح الكلب لأهله ، فإنهم يجيعونه ويطردونه ويأبى إلا أن يحوطهم وينصحهم

ومن هنا أخذ الشاطبي قوله :

وقدقیل: کن کالکلب یقصیه أهله ولا یأتیلی فی نصحهم متبذلا وقال الایمام أحمد: حدثنا سیار حدثنا جعفر حدثنا الجُریری قال « بلغنی أن رجلا من بنی إسرائیل کانت له إلی الله عز وجل حاجة ، فتعبد واجتهد ، ثم طلب إلی الله تعالی حاجته ، فلم یر نجاحا ، فبات لیلة مزریا علی نفسه ، وقال : یانفس ، مالك لاتقضی حاجتك ؟ فبات محزونا قد أزری علی نفسه وألزم إطلاقه نفسه ، فقال : أما والله مامن قبِل ربی أتیت ولكن من قبِل نفسی أتیت ، وألزم نفسه الملامة ، فقضیت حاجته » .

# البابالثاني

## فى علاج مرض القلب بالشيطان

هذا الباب من أهم أبواب الكتاب وأعظمها نفعاً ، والمتأخرون من أرباب السلوك لم يعتنوا به اعتناءهم بذكر النفس وعيوبها وآفاتها ، فإنهم توسعوا فى ذلك، وقصروا فى هذا الباب .

ومن تأمل القرآن والسنة وجد اعتناءها بذكر الشيطان وكيده ومحاربته أكثر من ذكر النفس، فإن النفس المذمومة ذكرت في قوله («١٢»» إِنَّ النَّفْسَ لامَّارَةُ إِالسُّوءِ) واللوامة في قوله («٢٠:٧»» وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهُوكى)، وأما الشيطان فذكر في عدة مواضع، قوله («٧٩:٠٤» وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهُوكى)، وأما الشيطان فذكر في عدة مواضع، وأفردت له سورة تامة (١). فتحذير الرب تمالى لعباده منه جاء أكثر من تحذيره من النفس، وهذا هو الذي لا ينبغي غيره؛ فإن شر النفس وفسادها ينشأ من وسوسته، فهي مركبه وموضع شره، ومحل طاعته، وقد أمر الله سبحانه بالاستعادة منه عند قراءة القرآن وغير ذلك، وهذا الشدة الحاجة إلى التعوذ منه، ولم يأمر بالاستعادة من النفس في موضع واحد، و إنما جاءت الاستعادة من شرها في خطبة الحاجة في قوله صلى الله عليه وسلم « ونعوذ بالله من جمر و رأنفسنا ومن سيئات أعالنا» كما تقدم ذلك في الباب الذي قبله.

وقد جمع النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بين الاستعادة من الأمرين فى الحديث الذى رواه النرمذى وصححه عن أبى هريرة رضى الله عنه « أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال : يارسول الله ، علمنى شيئًا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت ، قال : قل : اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض رب كل شى و ومليكه . أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسى وشر الشيطان وشر كه (٢) وأن أقترف على نفسى سوءًا أو أجُرَّه إلى مسلم أفله إذا أصبحت وإذا أحذت مضحمك »

<sup>(</sup>١) لعلها سورة قل أعوز برب الناس .

<sup>(</sup>۲) روی بکسبر الشین وسکون الراء . وروی بفتحتین ، أی من حبائله وشباکه التی یصید بها حزبه ،

فقد تضمن هذا الحديث الشريف الاستعادة من الشروأسبابه وغايته ، فإن الشركله إما أن يصدر من النفس أو من الشيطان ، وغايته : إما أن تعود على العامل ، أو على أخيه المسلم ، فتضمن الحديث مصدرى الشر اللذين يصدر عنهما وغايتيه اللتين يصل إليهما .

#### 

قال تعالى ( « ١٦ : ٩٨ ـ ١٠٠ » فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعَدْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ . إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانُ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ . إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ )

ومعنى «استعد بالله » امتنع به واعتصم به والجأ إليه ،ومصدره الْعَوْد ، والْعِياد ، والْمَاد ، وغالب استعماله فى المستعاد به ، ومنه قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم «لقد عدت بِمَعاد (۱) وأصل اللفظة : من اللَّجَأ إلى الشيء والاقتراب منه ، ومن كلام العرب «أطيب اللحم عُوذه» أى الذي قد عاذ بالعظم واتصل به . وناقة عائذ : يعوذ بها ولدها ، وجمها « عُوذ » كَحُمْر . ومنه فى حديث الحديبية «معهم العُوذ المطافيل (۲) » والمطافيل : [جم] مُطفلٍ ، وهي الناقة التي معها فصيلها .

قالت طائفة \_ منهم صَاحب جامع الأصول \_: استعار ذلك للنساء ، أى معهم النساء وأطفالهم . ولا حاجـة إلى ذلك ، بل اللفظ على حقيقته ، أى قد خرجوا إليك بدوابهم

<sup>(</sup>١) تزوج النبيّ صلى الله عليه وسلم أسماء بنت النعمان بن الجون الكندية فلما دخل عليها قالت : أعوذ بالله منك . فقال : لقد عدت بعظيم ، الحتى بأهلك» ويقال : اسمها أميمة بنت النعمان . وروى البخارى عن أبى أسيد قال « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال لها الشوط حتى انتهينا إلى حائطين حلسنا بينهما فقال : اجلسواههنا ، فدخل ، وقد أنى بالجونية فأنزلت في محل في بيت أميمة بنت النعمان ابن شراحيل ومعها دايتها حاضنة لها . فلما دخل عليها رسول الله عليه وسلم قال : هي لى نفسك . قالت : وهل تهب الملكة نفسها للسوقة ؟ قال : فأهوى بيده عليها لتسكن . فقالت : أعوذ بالله منك . قال له عذب بمعاذ ، ثم خرج علينا فقال : ياأبا أسيد اكسما فكساها دراعيته وألحقها بأهلها ».

<sup>(</sup>۲) قال البخارى فى سياق قصة الحديبية \_ وقد نزل النبى صلى الله عليه وسلم فيها على ثمد من الماء \_ فينها هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الحزاعى فى نفر من قومه من خزاعة \_ وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة \_ فقال: إنى تركت كعب بن لؤى وعاص بن لؤى نزلوا أعداد مياه الحد..` معهم العوذ المطافيل ، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت » .

ومراكبهم حتى أخرجوا معهم النوق التي معها أولادها ، فأمر سبحانه بالاستعادة به من الشيطان عند قراءة القرآن . وفي ذلك وجوه :

منها: أن القرآن شفاء لما فى الصدور أيذْهِب لما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدة ، فهو دواء لما أمَرَّه فيها الشيطان ، فأمر أن يطرد مادة الداء و يُخلى منه القلب ليصادف الدواء محلا خاليا ، فيتمكنَّ منه ، و يؤثر فيه ، كما قيل .

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا فيجيء هذا الدواء الشافي إلى القلب قد خلا من مزاحم ومُضادٍّ له فينجع فيه .

ومنها: أن القرآن مادة الهدى والعلم والحيير فى القلب ، كما أن الماء مادة النبات ، والشيطان نار يحرق النبات أوّلا فأولا ، فكلما أحس بنبات الحير من القلب سعى فى إفساده و إحراقه ، فأمر أن يستعيذ بالله عز وجل منه لئلا يفسد عليه ما يحصل له بالقرآن .

والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله ؛ أن الاستعادة في الوجه الأول لأجل حصول فأبَّدة القرآن ، وفي الوجه الثابي لأجل بقائها وحفظها وثباتها .

وكأن من قال: إن الاستماذة بعد القراءة لاَحَظَ هذا المعنى ، وهو لعمر الله مَلْحَظ جيد ، إلا أن السنة وآثار الصحابة إنما جاءت بالاستعاذة قبل الشروع فى القراءة . وهو قول جمهور الأمة من السلف والخلف ، وهو محصّل للأمرين .

ومنها: أن الملائكة تدنو من قارئ الفرآن وتستمع لقراءته ، كما في حديث أُسَيد بن حُضَير لما كان يقرأ ورأى مثل الظُلَّة فيها مثل المصابيح ، فقال عليه الصلاة والسلام « تلك الملائكة " والشيطان ضد الملك وعدوه . فأمر القارئ أن يطلب من الله تعالى مباعدة عدوه عنه حتى يحضره خاص ملائكته ، فهذه منزلة لا يجتمع فيها الملائكة والشياطين .

<sup>(</sup>١) روى البخارى ومسلم عن أبي سعيد الحدرى رضى انه عنه « أن أسيد بن حضير بينها هو ليلة يقرأ في مربعه إذ جالت فرسه فقرأ ، ثم جالت أخرى فقرأ ، ثم جالت أيضاً . قال أسيد : فخشيت أن تطأ يحيى ، فقمت إليها . فإذا مثل الظلة فوق رأسى فيها أمثال السرج عرجت فى الجوحتى ما أراها . فندوت على رسول انة صلى الله عليه وسلم . فقلت : يا رسول الله بينا أنا البارحة فى جوف الليل أقرأ فى مربدى إذ جالت فرسى . فقال رسول الله : اقرأ ابن حضير ، قل : فقرأت ثم جالت أيضاً ، فقال رسول الله : اقرأ ابن حضير ، قل : فقرأت ثم جالت أيضاً ، فقال رسول الله فيها اقرأ ابن حضير . قال : فانصرفت به وكان يحيى قريباً منها به حشيت أن تطأه . فرأيت مثل الظلة فيها أراها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تلك الملائكة تستمع لك ولو قرأت لأصبحت براها الناس ماتستتر منهم » الظلة : السحابة .

ومنها: أن الشيطان يُجْابِ على القارئ بخيله ورَجْله ، حتى يشغله عن المقصود بالقرآن. وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به المتكلم به سبحانه ، فيحرص بجهده على أن يحول بين قلبه و ببن مقصود القرآن ؛ فلا يكمل انتفاع القارئ به ، فأمر عند الشروع أن يستعيذ بالله عز وجل منه .

ومنها: أن القارئ يناجى الله تعالى بكلامه ، والله تعالى أشد أَذَناً للقارئ الحسن الصوت بالقرآن من صاحب الْقَيْنَة إلى قينته (١) ، والشيطان إنما قراءته الشعر والغناء ، فأمر القارئ أن يطرده بالاستعادة عند مفاجأة الله تعالى واستماع الرب قراءته .

ومنها: أن الله سبحانه أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألق الشيطان فى أمنيته، والسلف كلهم على أن المعنى: إذا تلا ألقى الشيطان فى تلاوته. قال الشاعر فى عثمان.

تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر فإذا كان هذا معلم مع الرسل عليهم السلام فكيف بغيرهم ؟ ولهذا يغلّط القارئ تارة و يخلط عليه القراءة ، و يشوشها عليه ، فيخبط عليه لسانه ، أو يشوش عليه ذهنه وقلبه ، فإذا حضر عند القراءة لم يعدم منه القارئ هذا ، أو هذا ؛ ور بما جمهما له ، فكان من أهم الأمور : الاستعاذة بالله تعالى منه.

ومنها: أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عند مايهم بالخير، أو يدخل فيه . فهو يشتد عليه حينئذ ليقطعه عنه ، وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم « إن شيطاناً تَفَلَّتَ على البارحة ، فأراد أن يقطع على صلاتى \_ الحديث » وكل كان الفعل أنفع للعبد وأحب إلى الله تعالى كان اعتراض الشيطان له أكثر . وفى مسند الإمام أحمد من حديث مسئرة بن أبى الفاكه أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول: « إن الشيطان قعد لابن آدم مأطرافه، فقعد له بطريق الاسلام ، فقل: أنسلم وَتَذَرَ دينك ودين آبائك وآباء آبائك ، فعصاه

<sup>(</sup>١) أى أن الله أشد استماعاً لقارى القرآن . كما روى البخارى ومسلم عن أبي هريرة أن النيّ صلى الله عليه وسلم قال « ما أذن الله بشيء كما أذن لنيّ حسن الصوت يتغنى بالقرآن ، يجهر به » وروى أحمد وابن ماجه وابن حبان في صحيحه عن فضالة بن عبيد « لله أشد أذنا للرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة » المغنية .

فأسلم ، ثم قعد له بطريق الهجرة ، فقال : أنهاجر وتَذَرَ أرضك وسماءك ؟ و إنما مثل المهاجر كالفَرَسِ فى الطِّول ، فعصاه وهاجر ، ثم قعد له بطريق الجهاد ـ وهو جهاد النفس والمال فقال : تقاتل فتفتل ، فتنكح المرأة ويُقْسنم المال ؟ قال : فعصاه فجاهد (١) » .

فالشيطان بالرصيد للإنسان على طريق كل خير .

وقال منصور عن مجاهد رحمه الله « مامن رفقة تخرج إلى مكة إلا جهز معهم إبليس مثل عدّتهم » رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ، فهو بالرصد ، ولاسيا عند قراءة القرآن ، فأمس سبحانه العبد أن يحارب عدوه الذي يقطع عليه الطريق و يستعيذ بالله تعالى منه أولاً ، ثم يأخذ في السير ، كما أن المسافر إذا عرض له قاطع طريق اشتغل بدفعه ، ثم اندفع في سيره ومنها : أن الاستعاذة قبل القراءة عنوان و إعلام بأن الماتي به بعدها القرآن ، ولهذا لم تشرع الاستعاذة بين يدى كلام غيره ، بل الاستعاذة مقدمة وتنبيه للسامع أن الذي يأتي بعدها هو التلاوة ، فإذا سمع السامع الاستعاذة استعد لاستماع كلام الله تعالى ، ثم شرع ذلك بلقارئ ، و إن كان وحده ، لما ذكرنا من الحكم وغيرها .

فهذه بعض فوائد الاستعاذة

وقد قال أحمد فى رواية حنبل « لايقرأ فى صلاة ولا غير صلاة ، إلا أستعاذ ؛ لقوله عز وجل : ( « ٩٨ : ١٦ » ) فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعَذْ بِاللّهِ مِنَ الشّيْطَانِ الرَّجِيمِ ) . وقال فى رواية ابن مشيش « كلما قرأ يستعيذ »

وقال عبد الله بن أحمد « سمعت أبى إذا قرأ استعاذ ، يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرحيم ، إن الله هو السميع العليم »

وفى المسند والترمذي من حديث أبى سعيد الخسدري قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: من مَعْزُهِ وَنَفَيْدِهِ وَنَفَيْدِهِ ﴾

<sup>(</sup>۱) انظر المسند (ج ۳ ص ٤٨٣) وقال « فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فمن فعل ذلك منهم فحات كان حقاً على الله أن يدخله الجنة ، أو قتل كان حقاً على الله أن يدخله الجنة ، أو وقصته دابته كان حقاً على الله أن يدخله الجنة ، أو وقصته دابته كان حقاً على الله أن يدخله الجنة » والطول مركسر الطاء وفتح الواو ما الحبل الطويل يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره والطرف الأخر في يد الفرس ، ليدور فيه ويرعى ، ولا يذهب لوجهه ،

وقال ابن المنذر « جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » ، واختار الشافعي وأبو حنيفة والقاضي في الجامع أنه كان يقول : « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » وهو رواية عن أحمد ؛ اظاهر الآية ، وحديث ابن المنذر ، وعن أحمد من رواية عبد الله « أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » لحديث أبي سعيد ، وهو مذهب الحسن وابن سيرين ويدل عليه مارواه أبو داود في قصة الإفك ، « أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس وكشف عن وجهه وقال : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » .

وعن أحمد رواية أخرى أنه يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، إن الله هو السميع العليم » و به قال سفيان الثورى ومسلم بن يَسار ، واختاره القاضى فى المجرد وابن عقيل ، لأن قوله ( فَاسْتَعَدْ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ ) ظاهره أنه يستعيذ بقوله « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » وقوله فى الآية الأخرى ( «٤١ : ٣٦ » فَاسْتَمَدْ بِاللهِ إِنّهُ هُو السميع العليم ) للمتعاذة وصفه بأنه هو السميع العليم فى جملة مستقلة بنفسها مؤكدة بحرف «إن » لأنه سبحانه هكذا ذكر .

وقال إسحاق : الذي أختاره ماذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم « اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان الرجيم من مَهْزُه ونفخه ونَفْثِهِ »

من السيطان الرجيم من عمره ولفيحة والمنعة »
وقد جاء في الحديث تفسير ذلك ، قال: «وهزه المؤتة ، ونفخه : الكبر ، ونفته: الشعر »
وقال تعالى ( ٢٣٠ : ٩٧ - ٩٨» وَقُل رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِين . وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

وظاهر الحديث أن الهمز نوع غير النفخ والنفث ، وقد يقال ـ وهو الأظهر ـ إن همزات الشياطين إذا أفردت دخل فيها جميع إصاباتهم لابن آدم ، و إذا قرنت بالنفخ والنفث كانت نوعا خاصا ، كنظائر ذلك .

ثم قال ( وأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ) قال ابن زيد: فى أمورى ، وقال الكلبى: عند تلاوة القرآن ، وقال عكرمة : عند النزع والسياق ، فأمره أن يستعيد من نوعى شر إصابتهم بالهمز وقر بهم ودنوّهم منه .

فتضمنت الاستعادة أن لايمسوه ولا يقربوه ، وذكر ذلك سبحانه عقيب قوله : (أَدْفَعُ اللَّهِ هِي أَحْسَنُ السَّيِّمَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ عَا يَصِفُونَ ) فأمره أن يحترز من شر شياطين الإنس بدفع إساءتهم إليه بالتي هي أحسن ، وأن يدفع شر شياطين الجن بالاستعادة منهم

ونظير هذا قوله فى سورة الأعراف ( خُذ الْعَهْوَ وَأْمُرْ بِالْمُرْف وَأَعْرِ ضْ عَنِ الْجَاهابِينَ ) فأمره بدفع شر الجاهلين بالإعراض عنهم ، ثَم أمره بدفع شر الشيطان بالاستعاذة منه فقال ( وَ إِمّا يَنزَ عَنَّكَ مِن الشّيْطَانِ نَزْغُ ۖ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ إِنَّهُ سَمِيـع مُ عَلِمٍ ۖ )

ونظير ذلك قوله في سورة فصلت ( وَلاَ نَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ، ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا النِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيَّ حَمِيمٌ )

فهذا لدفع شر شياطين الإنس ثم قال: ( وَإِمَّا كَيْنُوعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزَعُ ۖ فَاسْتَعَذْ بِاللّٰهِ إِنَّهُ \*وَ السَّمِيعُ الْعليمُ ) فأكد بإن و بضمير الفصل وأتى باللام فى « السميع العليم » وقال فى الأعراف ( إِنّهُ سَمِيع عَليمُ )

مِنَ الْخَاسِرِينَ ) » فجاء التوكيد في قوله (إِنَّهُ هُوَ السَّمِياءُ الْعَلَى ) في سياق هذا الإنكار: أنه أي هو وحده الذي له كال قوة السمع وإحاطة العلم ، لا كما يظن به أعداؤه الجاهلون: أنه لايسمع إن أخفوا وأنه لايعلم كثيرا مما يعملون ، وحَسَّنَ ذلك أيضا: أن الما أمور به في سورة فصلت دفع إساءتهم إليه بإحسانه إليهم ، وذلك أشق على النفوس من مجرد الإعراض عنهم ولهذا عقبه بقوله (وما يُلقَنَهُمَ إلاَّ الَّذِينِ صَبَرُوا وَما مُيلَقَهُمَا إلاَّ ذُو حَظَيْ عَظِيمٍ ) فحسن التأكيد لحاجة المستعيذ .

وأيضاً فإن السياق ههنا لإثبات صفات كاله وأدلة ثبوتها وآيات ربو بيته وشواهد توحيده ولهذا عقب ذلك بقوله ( وَمِنْ آياتِهِ النّيلُ وَالنّهار ) و بقوله ( وَمِنْ آياتِهِ أَنّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً ) فأتى بأداة التعريف الدالة على أن من أسمائه « السميع العليم » كما حاءت الأمماء الحسنى كلها معر فة ، والذى فى الأعراف فى سياق وعيد المشركين و إخوانهم من الشياطين ووعد المستعيذ بأن له ربًا يسمع ويعلم ، وآلهة المشركين التى عبدوها من دونه ايس لهم أعين يبصرون بها ولا آذان يسمعون بها ، فإنه سميع عليم ، وآلهتهم لاتسمع ولاتبصر ولاتعلم ، في يبصرون بها ولا آذان يسمعون بها ، فإنه سميع عليم ، وآلهتهم لاتسمع ولاتبصر ولاتعلم ، فكيف تُسَوُّونها به فى العبادة ؛ فعلمت أنه لايليق مهذا السياق غير التنكير ، كما لايليق بذلك غير التعريف ، والله أعلم بأسرار كلامه .

ولما كان المستعاذ منه في سورة «حَمَّ المؤمن » هو شر مجادلة الـكفار في آياته وماترتب عليها من أفعالهم المر ثيّة بالبصر قال («٤٠-٥٠» إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ في آياتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلطانِ عليها من أفعالهم المر ثيّة بالبصر قال («٤٠-٥٠» إِنَّ اللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّميعُ الْبَصِيرُ ) أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِ هِمْ إِلاَّ كِبْرُ مَاهُمْ بِبَالفِيهِ فَا سُتعَذْ بِاللهِ إِنَّهُ هُو السَّميعُ الْبَصِيرُ » وهناك فإنه لما كان المستعاذ منه كلامه وأفعالهم المشاهدة عيانا قال « إنه هوالسميع البصير » وهناك المستعاذ منه غير مشاهد لنا ، فإنه يرانا هو وقبيلُه من حيث لاتراه . بل هو معلوم بالإيمان و إخبار الله ورسوله .

#### فص\_ل

فالقرآن أرشد إلى دفع هذين العدوين بأسهل الطرق بالاستعادة والإعراض عن الجاهلين ودفع إساءتهم بالإحسان . وأخبر عن عظم حظ من لقاه ذلك فإنه ينال بذلك كف شر عدوه وانقلابه صديقا ، ومحبة الناس له ، وثناءهم عايه ، وقهر هواه ، وسلامة قلبه من الغلِّ والحقد وطمأنينة الناس حتى عدوه \_ إليه . هذا غير مايناله من كرامة الله وحسن ثوابه ورضاه عنه ؛ وهذا غاية الحظ عاجلا وآجلا ، ولما كان ذلك لاينال إلا بالصبر قال « وما يكقاها إلا الذين صبروا » فإن النَّر ق الطائش لايصبر على المقابلة .

ولما كان الغضب مركب الشيطان ، فتتعاون النفس الغضبية والشيطان على النفس المطمئنة التى تأمر بدفع الإساءة بالإحسان \_ أمر أن يعاونها بالاستعادة منه ، فتُمد الاستعادة النفس المطمئنة فتقوى على مقاومة جيش النفس الفضبية ، ويأتى مدد الصبر الذي يكون النصرممه ، وجاء مدد الإيمان والتوكل ، فأبطل سلطان الشيطان ، فراينه لَيْسَ لَهُ سُلْطَانُ عَلَى اللّهِ مِنْ وَعَلَى رَبِّم مُ يَتَوَكَّلُونَ ) .

قال مجاهد وعكرمة والمفسرون : ليس له حجة .

والصواب: أن يقال: ليس له طريق يتسلط به عليهم: لامن جهة الحجة ، ولا من جهة القدرة . والقدرة داخلة في مسمى السلطان ، و إنما سميت الحجة سلطانا ، لأن صاحبها يتسلطبها تسلط صاحب القدرة بيده ، وقد أخبر سبحانه أنه لاسلطان لعدوه على عباده المخلصين المتوكلين ، فقال في سورة الحجر ( « ١٥ : ٣٩ - ٤٢ » قال رَبِّ بِمَا أَعْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَ كَمُمْ في الْأَرْضِ فَقَال في سورة الحجر ( « ١٥ : ٣٩ - ٤٢ » قال رَبِّ بِمَا أَعْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَ كَمُمْ في الْأَرْضِ وَلَا عُويَنَهُمْ أَجْمَعِينَ . إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمْ المُخْلَصِين. قال هَذَا صِرَاطٌ عَلَى مُسْتَقَيْهُمْ . إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطَانُ إِلاَّ مَن اتَّبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ ) .

وقال فى سورة النحل « ١٦ : ٩٩ \_ ٠٠٠ » (إِنَّهُ لَيسَ لَهُ سُلُطَانُ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّمَ ۚ يَتَوَ كَّلُونَ . إِنَّمَا سُلْطَانَهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ)

فتضمن ذلك أمرين : أحدها نفي سلطانه و إبطاله على أهل التوحيد والإخلاص ، والثاني إثبات سلطانه على أهل الشرك وعلى من تَوكلاً ه .

ولما علم عدد الله أن الله تعالى لايُسَلِّطه على أهل التوحيد والإخلاص قال («٣٨: ٨٢-٨٥ فَبِعزِ ّتِكَ لَأُغُو يَنْهُمُ أَجْمَعِينَ . إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ المُخْلَصِينَ )

فعلم عدو الله أن من اعتصم بالله ، عز وجل ، وأخلص له وتوكل عليه لا يقدر على إغوائه وإضلاله ، و إنما يكون له السلطان على من تولاً ه وأشرك مع الله ، فهؤلاء رَعِيَّته فهو وليهم وسلطانهم ومتبوعهم .

فَإِن قَيلَ : فَقَدَ أَثْبَتَ لَهُ السَّلَطَانَ عَلَى أُولِيَانُهُ فَى هَذَا المُوضَعُ ، فَكَيْفُ يَنْفَيهُ فَى قُولُهُ (٣٤» وَمَا (٣٤» وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ شُلُطَانِ إِلاَّ لِنَصْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فَى شُكِّ ) ؟ كَانَ لَهُ عَلَيْهُمْ مِنْ شُلُطَانِ إِلاَّ لِنَصْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فَى شُكِّ ) ؟

قيل: إن كان الضمير في قوله: (وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانِ) عائداً على المؤمنين فالسؤال ساقط، ويكون الاستثناء منقطعا: أي لكن امتحنّاهم بإبليس، ليعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك ،و إن كان عائداً على ماعاد عليه في قوله: (وَلَقَدْ صَدّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ طُنَةُ فَاتَّبَعُوهُ ) وهو الظاهر ، ليصح الاستثناء المنقطع بوقوعه بعد النفي ، ويكون إبْليسُ طُنّة وما سلّطناه عليهم إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة .

قال ابن قُتيبة « إن إبليس لما سأل الله تعالى النظرة فأنظره قال: لَأُغْوِينَهُمْ وَلأُضِلَهُم ولَأَضِلَهُم ولآمرنَّهُم بكذا ، ولأتخذنَّ من عبادك نصيباً مفروضا<sup>(۱)</sup> وليس هو فى وقت هذه المقالة مستيقنا أن ماقدره فيه يتم ، و إنما قال ظاناً ، فلما اتَّبعوه وأطاعوه صَدّق عليهم ماظنه فيهم ، فقال تعالى : وما كان تسليطنا إياه إلا لنعلم المؤمنين من الشاكين ، يعنى نعلمهم موجودين ظاهرين فيحق القول و يقع الجزاء »

وعلى هـذا فيكون السلطان ههنا على من لم يؤمن بالآخرة وشك فيها ، وهم الذين تولوه وأشركوا به فيكون السلطان ثابتا لامنفيا ، فتتفق هذه الآية مع سائر الآيات .

فإِن قيل: فيا تصنع بالتي في سورة إبراهيم حيث يقول لأهل النار: ( « ٢٢: ١٤ »

<sup>(</sup>۱) قال تعالى فى سورة النساء ( ٥ : ١١٧ وإن يدعون إلا شيطانا مريدا ١١٨ لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضا ١١٩ ولأصلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ) .

وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمُ ۚ مِنْ سُلْطَانِ إِلاَّ أَنْ دَعَوْ تُكُم ۚ فَاسْتَجَبْتُم ۚ لِي ) وهذا و إن كان قَوْلَه فالله سبحانه أخبر به عنه مُقَرِّراً له ، لامنكرا ، فدَلِّ على أنه كذلك .

قيل: هذا سؤال جيد. وجوابه: أن السلطان المنفي في هذا الموضع: هوالحجة والبرهان ، أى ما كان لى عن حجة و برهان أحتج به عليكم ، كما قال ابن عباس «ما كان لى من حجة أحتج بها عليكم » أى: ماأظهرت له حجة إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى ، وصدقتم مقالتى ، واتبعتمونى بلا برهان ولاحجة . وأما السلطان الذي أثبته في قوله ( إثّما سُلطانُهُ عَلَى الذينَ يَتَوَلّونَهُ ) فهو تَسلُّطه عليهم بالإغواء والإضلال ، وتمكنه منهم ، بحيث يؤزّهم إلى الذين يَتَوَلّونَهُ ) فهو تَسلُّطه عليهم بالإغواء والإضلال ، وتمكنه منهم ، بحيث يؤزّهم إلى الكفر والشرك و يُز عجهم إليه ، ولا يَدَعُهم يتركونه كما قال تعالى (« ١٩ : ٨٣ » ألم " ترَ أَنَّا السَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوْزُ هُمُ أُزًا ) قال ابن عباس « تغريهم إغراء » و في أرْسَلْنَا الشّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوْزُ هُمُ أَزًا ) قال ابن عباس « تغريهم إلى المعاصى رواية « تُشليهم إشلاء (١٠ » وفي لفظ « تحرضهم تحريضاً » وفي آخر « توقدهم » أى تحركهم كما يحرك الماء بالإيقاد تحته ، قال الأخفش : إزعاجا » وفي آخر « توقدهم » أى تحركهم كما يحرك الماء بالإيقاد تحته ، قال الأخفش : « توهجهم »

وحقيقة ذلك : أن « الأز " » هو التحريك والتهييج ، ومنه يقال لغليان القدر: الأزيز ؟ لأن الماء يتحر "ك عند الغليان . ومنه الحديث « لجوفه أزيز كأزيز المر مجل من البكاء (") قال أبو عبيدة « الأزيز » الالتهاب والحركة ، كالتهاب النار في الحطب ، يقال : إز قيدرك ، أي أيف تحتها بالنار ؟ وأيزت القدر إذا اشتد غليانها ، فقد حصل للأز معنيان : أحدها : التحريك ، والثاني : إلا يقاد والإلهاب ، وهما متقاربان ، فإنه تحريك خاص بإزعاج و إلهاب فهذا من السلطان الذي له على أوليائه وأهل الشرك ، والكن ليس له على ذلك سلطان حجة و برهان ، و إنما استجابوا له بمجرد دعوته إياهم ، لما وافقت أهواءهم وأغراضهم ، فهم الذين أعانوا على أنفسهم ومكنوا عدوهم من سلطانه عليهم ، بموافقته ومتابعته فلما أعطوا

<sup>(</sup>١) قال ابن جرير قال ابن زيد ( تؤزهم أزاً ) فقراً ( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين) قال تؤزهم أزا : تشليهم إشلاء على معاصى الله تبارك وتعالى وتغريهم عليها كما يغرى الإنسان الآخر على الشيء اه . في القاموس : أشلى دابته : أراها المخلاة لتأتيه ، والناقة : دعاها للحلب .

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائى والترمذى \_ وصححه \_ وابن حبان وابن خزيمة : عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال « رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم يصلى ولصدره أزيز كأزيز المرجل

بأيديهم واستأسروا له سكلًط عليهم ، عقو بة لهم . وبهذا يظهر معنى قوله سبحانه ( «٤ : ١٤١» وَلَنْ يَجُعْلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُوْمنِينَ سَبِيلاً ) فالآية على عومها وظاهرها ، و إنما المؤمنون يصدر منهم من المعصية والمخالفة التي تضادُّ الإيمان مايصير به للكافرين عليهم سبيل بحسب تلك المخالفة ، فهم الذين تَسَبَّبوا إلى جعل السبيل عليهم ، كما تَسبّبوا إليه يوم أحد بمعصية الرسول ومخالفته (١) ، والله سبحانه لم يجعل للشيطان على العبد سلطانا ، حتى جعل له العبد سبيلا إليه بطاعته والشرك به ، فجعل الله حينئذ له عليه تسلّطا وقهراً ، فمن وجد خيراً فليَحْمَد الله تعالى ، ومن وجد غير ذلك فلا يَلُومَن إلا نفسه

فالتوحيد والتوكل والإخــلاص يمنع سلطانه ، والشرك وفروعه يوجب سلطانه ، والجميع بقضاء مَنْ أَزِمَّة الأمور بيده ، ومَرَدُّها إليه ، وله الحجة البالغة ؛ فلوشاء لجعل الناس أمة واحدة ، ولكن أبت حِكمته وحده وملكه إلا ذلك ( « ٤٥ : ٣٦ » فلله الحَمدُ رَبِّ السَّمُواتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالِمَةِينَ «٣٧» وَلَهُ الْكِبْرِيَاء في السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِمِيمُ )

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد والبخارى عن البراء بن عازب قال « جمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد \_ وكانوا خسين رجلا \_ عبد الله بن جبير . قال : ووضعهم موضعاً . وقال : إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسسل إليكم ، وإن رأيتمونا ظهرنا على العدو وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم . فهزموهم . قال : فأناوالله رأيت النساء يشتددن على الجبل قديدت أسوقهن وخلاخلهن رافعات ثيابهن فقال أصحاب عبد الله بن جبير : الفنيمة ،أى قوم الغنيمة . ظهر أصحابكم فما تنظرون ؟ قال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله ؟ قالوا : إنا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة . فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقباو امنهزمبن \_ الحديث » وفيه أن انتقال الرماة كان سبباً في كشف ظهر المسلمين فدخل منه كمين للمشركين ما النهزمون منهم وأحاطوا بالمسلمين . وقتل من المسلمين سبعون .

# الباكالثالعشر

## في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم

قال الله تعالى إخبارا عن عـدوه إبليس ، كمَّ سأله عن امتناعه عن السجود لآدم واحتجاجه بأنه خير منه و إخراجه من الجنة أنه سأله أن يُنظره ، فأنظَره ، ثم قال عدو الله («٧ : ١٦ » فَمِ أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدُنَّ كَمُمْ صِرَاطَكَ المُسْتَقَيمَ «١٧» ثمَّ لآتِيمَتُهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفُهِمْ وَعَنْ أَيْمَا بُهِمْ وعَنْ شَمَا تُلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكُرُهُمْ شَاكِرِينَ )

قال جمهور المفسرين والنحاة : حذف « على » فانتصب الفعل . والتقدير : لأقعدن للم على صراطك . والظاهر : أن الفعل مضمر ، فإن القاعد على الشيء ملازم له ، فكأنه قال : لألزمنه ، ولأرْصُدَنَه ، ولأعَوِّجنه ، ونحو ذلك .

قال ابن عباس: « دينك الواضح ُ » وقال ابن مسعود: « هو كتاب الله » وقال جابر: « هو الإسلام » وقال مجاهد: « هو الحق »

والجميع عبارات عن معنى واحد ، وهو الطريق الموصل إلى الله تعالى ، وقد تقدم حديث سَنْرة بن الفاكه « أِن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها \_ الحديث » فما من طريق خير إلا والشيطان قاعد عليه يقطعه على السالك .

وقوله ( ثُمُّ َ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ) قال ابن عباس، في رواية عطية (<sup>()</sup> عنه « مِنْ قبِلَ الدنيا » وفي رواية على <sup>(٢)</sup> عنه « أشككهم في آخرتهم »

وكذلك قال الحسن « من قبل الآخرة ، تكذيبا بالبعث والجنة والنار »

وقال مجاهد « من بين أيدبهم : من حيث يبصرون »

<sup>(</sup>۱) هو عطية بن سعد بن جنادة العوفى \_ بفتح العين المهملة وإسكان الواو ، أبو الحسن الكوفى . يروَى عن أبى هريرة وأبى ســـعيد وابن عباس ضعفه الثورى وهشيم وابن عدى . وحسن له الترمذى أجاديث مات سنة ١١١ .

<sup>(</sup>۱) هو على بن أبي طلحة ــ سالم ــ الهـاشمى مولاهم أبو الحسن الجزرى . يروى عن ابن عباس مرسلا . له في مسلم حديث واحد . وعن أبي داود والنسائي وابن ماجه حديث آخر . مات سنة ١٤٣ .

(ومن خلفهم) قال ابن عباس « أرغبهم في دنياهم » وقال الحسن « من قبل دنياهم أزيِّنها لهم وأشَهِّها لهم »

وعن ابن عباس رواية أخرى « من قِبَل الآخرة »

وقال أبو صالح « أشككهم فى الآخرة وأباعدها عليهم » وقال مجاهد أيضا « من حيث لايبصرون » .

( وعن أيمانهم) قال ابن عباس « أُشَبِّه عليهم أور دينهم » وقال أبو صالح « الحق أشككهم فيه » وعن ابن عباس أيضا « من قبل حسناتهم » .

قال الحسن « من قبل الحسنات أثبطهم عنها » .

وقال أبو صالح أيضا « من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمامهم وعن شمائلهم : أَنَفَقُه عليهم وأَرَغَبهم فيه » .

وقال الحسن « (وعن شمائلهم) السيئات يأمرهم بها و يَحَثُنُهم عليها و يزينها في أعينهم » وصح عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال : « ولم يقل من فوقهم لأنه علم أن الله من فوقهم » .

قال الشعبي « فالله عز وَجِل أَنزل الرحمة عليهم من فوقهم »

وقال قتادة «أتاك الشيطان ياابن آدم من كل وجه غير أنه لم يأتك من فوقك ، لم يستطع أن يحول بينك و بين رحمة الله »

قال الواحدى: وقول من قال: الأيمان كناية عن الحسنات، والشهائل كناية عن السيئات؛ حَسَنْ، لأن العرب تقول: اجعلنى في يمينك، ولا تجعلنى في شمالك، تريد: اجعلنى من المقدمين عندك، ولا تجعلنى من المؤخرين، وأنشد لابن الدُّ مَيْنَة:

أَلُبْ نَى، أَفَى مُيْمَى يَديك جعاتني فَأَفرحَ ، أَمْ صَيّر تِنَى فَي شَمَالِك ؟

وروى أبو عبيد عن الأصممى : هو عندنا باليين : أى بمنزلة حسنة ، و بضد ذلك : هو عندنا بالشمال ، وأنشد :

رأيت بنى العلاَّت لما تظافروا يَحُورون سهمى بينهم في الشمائل(١)

<sup>(</sup>١) بنو العلات : الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد . وسهمى ، أى حظى ونصيبي .

أى ينزلوني بالمنزلة السيئة .

وحكى الأزهرى عن بعضهم فى هذه الآية « لأغوينهم حتى يكذبوا بما تقدّم من أمور الأمم السائفة ، ومن خلفهم بأمرالبعث ، وعن أيمانهم ، وعن شمائلهم: أى لأضلنهم فيا يعملون ، لأن الكسب يقال فيه : ذلك بما كسبت يداك ، و إن كانت اليدان لم يجنيا شيئاً ، لأنهما الأصل فى التصرف ، فجعلتا مثلا لجميع ما يعمل بغيرها »

وقال آخرون \_ منهم أبو إسحاق ، والزمخشرى \_ والفظ لأبى إسحاق « ذكر هذه الوجوه المبالغة في التوكيد ، أي: لآتينهم من جميع الجهات ، والحقيقة \_والله أعلم\_ أتصرف لهم في الإضلال من جميع جهاتهم».

وقال الزمحشرى « ثم لآتينهم من الجهات الأربع التى يأتى منها العدو فى الغالب ، وهذا مثل لوسوسته إليهم وتسويله ما أمكنه وقدر عليه ، كقوله ( « ١٧ : ١٤ » وَاسْتَفُرْزُ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِسَوْطِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ )

وهذا يوافق ماحكيناه عن قتادة « أتاك من كل وجه غير أنه لم يأتك من فوقك » وهذا القول أعم فائدة ولا يناقض ماقال السلف ، فإن ذلك على جهة التمثيل لا التعيين

قال شقیق « مامن صباح إلا قعد لی الشیطان علی أر بعة مراصد: من بین یدی ، ومن خلفی ، وعن یمینی ، وعن شمالی ؛ فیقول : لاتخف فإن الله غفو ر رحیم ، فأقرأ ( « ۲۰ : ۲۸ » ( وَ إِنِّی لَغَفَّارُ مِلَنْ تَابَ وَآ مَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ الْهُتَدَى ) وأما من خلفی فیخوفنی الضیعة علی من أَخلَفه ، فاقرأ ( « ۱۱ : ۲ » وَمَا مِنْ دابَّةً فِی اللَّرْضِ إِلاَّ عَلَی الله رِزْقُهَا ) ومن قِبَل من أَخلَفه ، يأتينی من قِبَل النساء ، فاقرأ ( « ۲۷ : ۲۷ » وَحِیلَ مَیْنَهُمْ وَبَیْنَ مَا یَشْتَهُونَ ) ومن قبل شمالی فیأتینی من قبل الشهوات ، فاقرأ ( « ۳۲ : ۵۶ » وَحِیلَ بَیْنَهُمْ وَبَیْنَ مَا یَشْتَهُونَ )

قات: السُّبل التي يسلكها الإنسان أربعة لاغير ، فإنه تارة يأخذ على جهة يمينه ، وتارة على شماله ، وتارة أمامه ، وتارة يرجع خلفه ، فأيُّ سبيل سلَكها من هذه وجد الشيطان عليها رصداً له ، فإن سلكها في طاعة وجده عليها يُثَبَّطه عنها ويقطعه ، أو يُعوقه و يُبطَّنه ، وإن سلكها لمعصية وجده عليها حاملاً له وخادما ومعينا و مُمَنِّياً ، ولو اتفق له الهبوط إلى أسفل لأتاه من هناك .

ومما يشهد لصحة أقوال السلف قوله تعالى ( « ٤١ : ٢٥ » وَقَيَضْنَا كُهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَافْهَهُمْ ) .

قال الكابي « ألزمناهم قرناء من الشياطين » وقال مقاتل «هيأنا لهم قرناء من الشياطين» وقال ابن عباس « مابين أيديهم من أمر الدنيا ، وما خلفهم من أمر الآخرة » .

والمعنى زينوا لهم الدنيا حستى آثروها ، ودعوهم إلى التكذيب بالآخرة والإعراض عنها وقال الكابى «زينوا لهم مابين أيديهم من أمر الآخرة : أنه لاجنة ، ولانار ، ولابعث؛ وماخلفهم من أمر الدنيا : ماهم عليه من الضلالة » وهذا اختيار الفراء .

وقال ابن زید « زینوا لهم مامضی من خبث أعمالهم ، ومایستقبلون منها » والمعنی علی هذا زینوا لهم ماعملوه فلم یتو بوا منه ومایعزمون علیه فلا ینوون ترکه .

نقول عُدو الله تعالى : ( ثُمَّ آلَاينَاهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ ) يتناول الدنيا والآخرة ، وقوله (وَعَنْ أَعْمَامِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ) فإن ملك الحسنات عن اليمن يستحث صاحبه على فعل الخير ، فيأتيه الشيطان من هذه الجهة يُعرِّضه عليها ، وهذا يُفصِّل ماأجله في قوله ينهاه عنها فيأتيه الشيطان من تلك الجهة يحرِّضه عليها ، وهذا يُفصِّل ماأجله في قوله ينهاه عنها فيأتيه الشيطان من تلك الجهة يحرِّضه عليها ، وهذا يُفصِّل ماأجله في قوله ( « » نهر « » » منهزِّتِكَ لَأُغُو يَنَهُمْ أُجَهِينِ ) وقال تعالى : ( « » ؛ ١١٧ » إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ إِنَانًا وَ إِنْ يَدْعُونَ إلاَّ شَيْطَانًا مَرِيدًا ١١٨ لَعَنهُ اللهُ ، وقال لَاَنْخَذَنَ مَنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا دُكَ نَصِيبًا وَلاَ مَنْ دُونِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ١٢٠ مَمْرُوضًا ١١٩ وَلاَضِّلَمُ وَلاَ مُرَبَّهُمْ وَلاَ مُرَبَّهُمْ وَلاَ مُرَبَّهُمْ وَلاَ مُرَبَّهُمْ وَلاَ مُرَبَّهُمْ وَلاَ مُرَبَّهُمْ وَلاَ مُرَبِّهُمْ وَلَا مُرْبَهُمْ وَلَا مُرْبَهُمْ وَلَا مُرَبِّهُمْ وَلَا مُرَبَّهُمْ وَلَا مُنْ دُونِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ١٢٠ وَلَا مُنْ مُهِ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ عُرُورًا ) قال الضحاك « مَفْرُ وضاً أَى معلوماً » وقال يعدُهُمْ وَنَعْ على نفسى » قال الفراء « يعنى ماجُعُل له عليه السبيلُ من الناس ، فهو كالمفروض » .

قلت : حقيقة الفَرْض هوالتقدير . والمنى : أن من اتَّبع الشيطانَ وأطاعه فهو من نصيبه المفروض وحظِّه المقسوم ، فكل من أطاع عدو الله فهو من مفروضه ، فالناس قسمان : نصيب الشيطان ومفروضه ، وأولياء الله وحزبه وخاصته .

وقوله « ولأضانهُم » يعنى عن الحق « ولأمنيهم » قال ابن عباس : « يريد تعويق التو بة وتأخيرها » . وقال الكابي «أُمَنِّيهم أنه لاجنة ، ولانار ولا بعث »

وقيل: لأمنينهم ركوب الأهواء الداعية إلى العصيان والبدع.

وقيل : أمنيهم طول البقاء في نعيم الدنيا ، فأطيل لهم الأمل ليؤثروها على الآخرة .

وقوله « ولآمرنهم فليُبتِّكن آ ذان الأنعام » « البَتْك » القطع وهو في هذا الموضع : قطع آدان البحيرة ، عن جميع المفسرين ، ومن ههنا كره جمهو رأهل العلم تثقيب أذنى الطفل للحلق ، ورخص بعضهم في ذلك للأنثى ، دون الذكر؛ لحاجتها إلى الحلية ، واحتجوا بحديث أمِّ زَرْع ، وفيه « أناسَ مِنْ حُلِيِّ أُذَنَى " (١) » وقال النبي صلى الله عليه وسلم « كنت لك كأبي زَرْع ٍ لأمِّ زَرَع » ونص أحمد رحمه الله على جواز ذلك في حق البنت وكراهته في حق الصبي.

وقوله «ولآمرنهُم فليغُـيِّرُنَّ خَاْقَ الله» قال ابن عباس «يريد دين الله»وهوقول إبراهيم، ومجاهد، والحسن، والضحاك، وقتاة، والشُدِّى، وسعيد بن المسيّب، وسعيد بن جُبير.

ومعنى ذلك : هو أن الله تعالى فَطَر عباده على الفطرة المستقيمة ، وهي مِلّة الإسلام ، كما قال تعالى : ( « ٣٠ : ٣٠ » فَأْقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنيفاً فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَعالَى : ( « ٣٠ : ٣٠ » فَأْقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنيفاً فِطْرِتَ اللهِ اللّهِ اللّهِ فَطُرَ النَّاسِ لاَيَعْ لَمُونَ النَّاسِ لاَيَعْ لَمُونَ النَّاسِ لاَيَعْ لَمُونَ اللهِ إلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم « مامن مولود إلا يُولد على الفطرة ، فأبواه يُهوِّدانه وَاتَّقُوه ) ولهذا قال صلى الله عليه وسلم « مامن مولود إلا يُولد على الفطرة ، فأبواه يُهوِّدانه أو يُعَجِّسانه ، كما تُذْتَجُ المهيمة بَهيمةً جَمْعاء ، فهل تُحِشُونَ فيها من جَدْعاء ، حتى تكونوا أنتم تَجْدَعونها» ؟ ثم قرأ أبو هريرة ( فطرَتَ الله التي فَطَرَ الناسَ عليها الآية (٢٠) متفقى عليه .

<sup>(</sup>۱) حدیث أم زرع رواه البخاری بطوله فی باب حسن العاشرة مع الأهل فی کتاب النکاح ، عن عائشة رفی الله عنها قالت « جلس إحدی عشرة امرأة ــ الحدیث » قال الحافظ ابن حجر فی الفتح ( ۹ : ۲۱۳ ) وهی أم زرع بنت أكیمل بن ساعدة . و «أناس» أنقل حتی تدلی واضطرب . والنوس : حركة كل شیء متدل اه وقد رواه مسلم أیضاً .

<sup>(</sup>۲) « تنتج » أى تلد . يقال : تتجت الناقة إذا ولدت فهي منتوجة . « الجما » السليمة من العيوب المجتمعة الأعضاء . الجدع : قطع الأنف والأذن والشفة . وهو بالأنف أخص . ومعنى الحديث : أن المولود يولد على نوع من الجبلة . وهى فطرة الله . وكونه متهيئاً لقبول الحتى طبعاً وطوعا لو خلته شياطين الإنس والجن وما يختار لم يختر غيرها فضرب لذلك الجدعاء والجمعاء مثلا .

فجمع عليه الصلاة والسلام بين الأمرين: تغيير الفطرة التهويد والتنصير، وتغيير الخلقة بالجَدْع ، وها الأمران اللذان أُخبر إبهيس أنه لا بد أن يُغيِّرها فغيَّر فطْرة الله بالكفر، وهو تغيير الخلقة التي خلقوا عليها، وغَيَّر الصورة بالجَدْع والبَثْك، فغيَّر الفطرة إلى الشرك، والحَلْقة إلى البَثْك والقطع، فهذا تغيير خلقة الروح، وهذا تغيير خلقة الصورة.

ثم قال « يعدهم و يمنيهم » فوعدهُ: ما يصل إلى قلب الإنسان ، نحو: سيطول عمرُك ، وتنالُ من الدنيا لَذَّتك ، وستعلو على أقْرَانِك ، وتظفر بأعدائك ، والدنيا دُوَلُ ستكون لك كانت لغيرك ، ويطول أمله، ويَعَدُهُ بِالحُسْنَى على شِرْ كه ومعاصيه ، ويُمنيه الأمانى الكاذبة على اختلاف وجوهها ، والفرق بين وَعْدِه وتمنيته أنه يعدُ الباطل ، ويُمني المحال ، وأيمنى المحال ، وأيمنى المحال ، وأيمنى المحال ، وأيمنى المحال ، وأيمني المحال ، وأيمني

مُنَى إن تكن حَقًّا تكن أُحْسَنَ الْمَنى و إلا فقد عشد نا بها زَمَناً رَغْداً فالنفس المبطلة الحسيسة تلتذ بالأمانى الباطلة والوعود الكاذبة ، وتفرح بها ، كما يغرح بها النساء والصبيان و يتحركون لها ، فالأقوال الباطلة مصدرها وَعْدُ الشيطان وَمَنيّتُهُ ، فإن الشيطان يمنى أصحابها الظنر بالحق و إدراكه ، و يَعِدُهم الوصول إليه من غير طريقه ، فكل مبطل فله نصيب من قوله ( يَعِدُهُمْ و يُعِدَهم ، وما يعدهمُ الشيطان ُ إلا غروراً ) .

ومن ذلك قوله تعالى: ( « ٢ : ٣٦٨ » الشَّيْطَانُ يَعِدُ كُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُ كُمُ وَالْفَحْشَاءِ وَاللّٰهُ يُعِدُ كُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُ كُمُ وَالْفَحْشَاءِ وَاللّٰهُ يُعِدُ كُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُ كُمُ وَفَضْلاً ) ، قيل: (يعدكم الفقر) يخو فكم به ، يقول: إن أنفقتم أموالكم افتقرتم ( و يأمركم بالفحشاء ) قالوا : هي البخل في هذا الموضع خاصة ، ويُذكر عن مقاتل والكلبي «كل فحشاء في القرآن فهي الزنا إلا في هذا الموضع فإنها البخل » .

والصواب: أن الفحشاء على بابها ، وهي كل فاحشة ، فهى صفة لموصوف محذوف ، فذف موصوفها إرادة للعموم: أى بالفعّلة الفحشاء والخلّة الفحشاء ، ومن جماتها البخل ، فذكر سبحانه وَعْد الشيطان وأمْرَة : يأمرهم بالشر و يخوفهم من فعل الخير ، وهذان الأمران هما جماع ما يطلبه الشيطان من الإنسان فإنه إذا خوّفه من فعل الخير تركه ، و إذا أمره بالفحشاء وزيّنها له ارتكبها ، وسمى سبحانه تَعْويفه وَعْدَ الانتظار الذي خوفه إياه كما ينتظر الوعود ما وعد به ، ثم ذكر سبحانه وعده على طاعته ، وامتثال أوامره واجنناب نواهيه ، وهي المغفرة به ، ثم ذكر سبحانه وعده على طاعته ، وامتثال أوامره واجنناب نواهيه ، وهي المغفرة

والفضل ، فالمغفرة : وقاية الشر ، والفضل : إعطاء الخير ، وفى الحديث المشهور « إن الملك بقلب ابن آدم كمةً ، وللشيطان كمةً ، وللشيطان كمةً الملك : إيعاد بالخير ، وتصديق بالوعد، وكمةً الشيطان: إيعاد بالشر ، وتكذيب بالوعد ، ثم قرأ ( الشَّيْطَانُ يَعِدُ كُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُ كُمُ الْفَحْشَاء ، اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ

فالملك والشيطان يتماقبان على القلب تعاقب الليل والنهار ، فهن الناس من يكون ليله أطول من نهاره ، وآخر بضده ، ومنهم من يكون زمنه نهاراً كله ، وآخر بضده ، نستعيذ بالله تعالى من شر الشيطان .

#### فص\_ل

ومن كيده للإنسان: أنه يورده الموارد التي يُحَيِّلُ إليه أنَّ فيها منفعته، ثم يُصْدِرُهُ المصادرالتي فيها عَطَبه، ويتخلَّى عنه ويُسْلمه ويَقفُ يَشْمَتُ به، ويضحك منه، فيأمره بالسَّرقة والزنا والقتل، ويدل عليه ويفضحه، قال تعالى: ( « ٨ : ٨ » وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَاللهُ مُ وَقَالَ لاَ عَالِبَ لَكُمُ اليُوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّى جَارُ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءتِ الْفِئْتَانِ وَعَلَمُ مُ وَقَالَ لاَ عَالِبَ لَكُمُ اليُوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّى جَارُ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءتِ الْفِئْتَانِ لَكَصَ عَلَى عَقبِيهِ وَقَالَ إِنِّى بَرِي عِ مِنْكُمْ إِنِّى أَرَى مَالاَ تَرَوْنَ إِنِّى أَخَافُ اللهَ وَاللهُ وَاللهُ شَديدُ المُقلَبِ )، فإنه تراءى للمشركين عند خروجهم إلى بَدْرٍ في صورة سُراقة بن مالك، شديدُ المُقلَب )، فإنه تراءى للمشركين عند خروجهم إلى بَدْرٍ في صورة سُراقة بن مالك، وقال : أنا جار لكم من بني كِنَانة أن يَقْصِدوا أَهْلَكُم وذراريكم بسوء، فلما رأى عدو الله جنود الله تعالى من الملائكة ترات لنصر رسوله فَرَّ عنهم، وأسلمهم (٢) ، كما قال حسان :

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذى والنسائى وابن أبى حاتم وابن حبان عن ابن مسعود . وقال الترمذى : حسن غريب و «اللهة » بفتح اللام واليم : الحطرة والهمة تقع فى القلب . أراد إلمام الملك والشيطان به والقرب منه (۲) قال ابن إسحاق « لما أجمعت قريش المسير ذكرت الذى بينها وبين بنى بكر من الحرب . فكاد ذلك أن يثنيهم فتبدى لهم إبليس فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجى . وكان من أشراف بنى كنانة ، فقال : أنا جر لهم أن تأتيكم كنانة بشىء تكرهونه . فخرجوا سراعا ... قال ابن إسحاق ... فذكر لى أنهم كانوا يرونه فى كل منزل فى صورة سراقة بن مالك لاينكرونه حتى إذا كان يوم بدر والتبى الجمعان كان الذى رآه حين نكص الحارث بن هشام أو عمير بن وهب . فقال : أين سراقة أين ؟ وميل عدو الله فذهب قال : فأوردهم ثم أسلمهم . قال : ونظر عدو الله إلى جنود الله قد أيد الله بهم رسوله والمؤمنين فنكس على عقبيه وقال : إن برىء منكم إنى أرى مالا ترون » .

دَلاهم بغُرور ، ثم أسلمهم إن الخبيث لمن والاه غَرَّار (۱) وكذلك فعل بالراهب الذي قتل المرأة وولدها ، أمره بالزنا ثم بقتلها ، ثم دَلَّ أهلها عليه ، وكذلك فعل بالراهب الذي قتل المرأة وولدها ، أمره بالزنا ثم بقتلها ، ثم دَلَّ أهلها عليه ، وكشف أمره لهم ، ثم أمره بالسجود له ، فلما فعل فَرَّ عنه وتركه . وفيه أنزل الله سبحانه ( « ۹ ه : ۱٦ » كَمثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ المَّفُرُ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءِ مِنْك إِنِّي أَخَافُ الله وَ مَنْ الله وَ عَلَم فَي كُل مِن أَطَاعِ الشيطان في أمره له بالكفر، لينصره ويقضى حاجته ؛ فإنه يتبرأ بل هو عام في كل من أطاع الشيطان في أمره له بالكفر، لينصره ويقضى حاجته ؛ فإنه يتبرأ من أوليائه جملة في الغار ، ويقول لهم ( إنِّي كَفَرْتُ مِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ ) فأوردهم شر الموارد وتبرأ منهم كل البراءة .

وتكلم الناس فى قول عدو الله ( إنى أخاف الله ) فقال قتادة وابن إسحٰق «صدق عدو الله فى قوله ( إنى أرى مالاترون ) وكذب فى قوله ( إنى أخاف الله ) والله مابه مخافة الله ، ولكن علم أنه لاقوة له ولا مَنَعَة فأوردهم وأسلمهم ، وكذلك عادة عدو الله بمن أطاعه » .

وقالت طائفة: « إنما خاف بطش الله تعالى به فى الدنيا ، كما يخاف السكافر والفاجر أن يقتل أو يؤخذ بجرمه ، لا أنه خاف عقابه فى الآخرة » ، وهذا أصح ، وهذا الخوف لايستلزم إيمانا ولانجاة .

قال الكلبي : « خاف أن يأخذه جبريل فيعرفهم حاله فلا يطيعونه » .

وهذا فاسد، فإنه إنما قال لهم ذلك بعد أن فَرَّونكَص على عقبيه، إلا أن يريد أنه إذا عرف المشركون أن الذي أجارهم وأوردهم إبليس لم يطيعوه فيما بعد ذلك، وقد أبعد النَّجْعَة إن أراد ذلك، وتكانَّف غير المراد.

وقال عطاء : « إنى أخاف الله أن يهلكنى فيمن يهلك » وهذا خوف هلاك الدنيا فلا ينفعه .

<sup>(</sup>۱) قبله: سرنا وساروا إلى بدر لحينهم لو يعلمون يقين العلم ماساروا و بعده: وقال: إنى لسكم جار، فأوردهم شر الموارد فيسه الحزى والعار ثم التقينا فولوا عن سراتهم من منجدين ومنهم فرقة غاروا

م الفينا فونوا عن سرامهم همن منجدين ومهم فرقه عاروا (۲) روى قصته ابن جرير وابن كثير فى تفسير ســـورة الحشر عن على وابن مسعود مختصرة . ورواها البغوى عن ابن عباس مطولة . وسمى الراهب برصيصا . ورواها ابن جرير عن ابن عباس أيضاً بسياق آخر

وقال الزجاج وابن الانبارى « ظن أن الوقت الذى أنظر إليه قد حضر \_ زاد ابن الانبارى \_ قال : أخاف أن يكون الوقت الملوم الذى يزول معه إنظارى قد حضر فيقع بى العذاب ، فإنه لما عاين الملائكة خاف أن يكون وقت الانظار قد انقضى ، فقال ماقال إشفاقا على نفسه » .

#### فصـــان

ومن كيد عدو الله تعالى : أنه يخوف الؤمنين من جنده وأوليائه ، فلا يجاهدونهم ولا يأمرونهم بالمعروف ، ولا ينهونهم عن المنكر؛ وهذا من أعظم كيده بأهل الإيمان ، وقد أخبرنا الله تعالى سبحانه عنه بهذا فقال : ( « ٣ : ١٧٥ » إَنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخُوِّفُ أَوْلِياءَهُ وَاللهُ تَعَالَى سُبُحَانُهُ عَنْهُ بَهُ مُؤْمِنِينَ )

المعنى عند جميع المفسرين: يخوفكم بأوليائه . قال قتادة « يعظمهم فى صدوركم ، ولهذا قال فلا تخافوهم وخافونى إن كنتم مؤمنين ، فكلما قوى إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان ، وكلما ضعف إيمانه قوى خوفه منهم » .

ومن مكايده أنه يسحر العقل دائما حتى يكيده ، ولايسلم من سحره إلا من شا، الله ، فيزين له الفعل الذي يضره حتى يخيل إليه أنه من أنفع الأشياء ، وينفر من الفعل الذي هو أنفع الأشياء ، وينفر من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له ، حتى يخيل له أنه يضره ، فلا إله إلا الله . كم فتن بهذا السحرمن إنسان، وكم حال به بين القاب وبين الإسلام والإيمان والإحسان ؟ وكم جلا الباطل وأبرزه في صورة مستحسنة ، وشنع الحق وأخرجه في صورة مستهجنة ؟ وكم بَهْرَج من الزُّيوف على الناقدين ، وكم روّج من الزُّيوف على الناقدين ، وكم روّج من الزغل على العارفين ؟ فهو الذي سحر العقول حتى ألق أربابها في الأهواء المختلفة والآراء المتشعبة ، وسلك بهم من سبل الضلال كل مسلك ، وألقاهم من المهالك في مهلك بعد مهلك ، وزين لهم عبادة الأصنام، وقطيعة الأرحام ، ووأد النبات ، ونكاح الأمهات ، ووعدهم الفوز بالجنات مع الكفر والفسوق والعصيان ، وأبرز لهم الشرك في صورة التعظيم ، والكفر بصفات الرب تعالى وعلوه وتكلمه بكتبه في قالب التعزيه ، وترك الأمم بالمعروف والنهى عن المنكر في قالب التودد إلى الناس ، وحسن الخلق معهم ، والعمل بقوله : ( « ٥ : ١٠٥ » المنكر في قالب التودد إلى الناس ، وحسن الخلق معهم ، والعمل بقوله : ( « ٥ : ١٠٥ » علي كي من المناه والسلام في قالب التعليد ، وترك المناه والسلام في قالب التقليد ،

والاكتفاء بقول من هو أعلم منهم ، والنفاق والإِدهان فى دين الله فى قالب العقل المعيشى الذى يندرج به العبد بين الناس .

فهو صاحب الأبوين حين أخرجهما من الجنة ، وصاحب قابيل حين قتل أخاه ، وصاحب قوم نوح حين أغرقوا ، وقوم عاد حين أهلكرا بالريح العقيم ، وصاحب قوم صالح حين أهلكوا بالصيحة ، وصاحب الأمة اللوطية حين خسف بهم وأثبعوا بالرجم بالحجارة ، وصاحب فرعون وقومه حين أخذوا الأَخْذة الرَّابية ، وصاحب عباد العجل حين جرى عليهم ماجرى ، وصاحب تل هالك ومفتون .

# فص\_ل

وأول كيده ومكره: أنه كاد الأبوين بالأيمان الكاذبة: أنه ناصح لهما ، وأنه إنما يريدخلودها في الجنة ، قال تعالى («٢١، ٢٠: ٧» فَوَسُوسَ لَهُمُا الشَّيْطَانُ لِيُبُدِى لَهُمُا مَاوُورِى عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِما وَقَالَ مَا نَهَا كُما رَبُّكُما عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُوناً مَلَكَيْنِ عَنْهُما مِنْ سَوْءَاتِهِما وَقَالَ مَا نَهَا كُما رَبُّكُما عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُوناً مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُوناً مِنَ الْفَالِدِينَ . وَقَاسَمَهُما إِنِّي لَكُما كُنَ النَّا صِحِينَ . فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورٍ ).

فالوسوسة : حدیث النفس والصوت الخنی ، و به سمی صوت الحُکیِیِّ وسواسا ، ورجل موسوس بکسر الواو ، ولایفتح فإنه لحن ، و إنما قیل له : موسوس ؛ لأن نفسه توسوس إلیه ، قال تعالی : ( « ٥٠ : ١٦ » وَنَعَـٰلُمُ مَا تُوَسُّوسُ بِهِ نَفْسُهُ ) .

وعلم عدو الله أنهما إذا أكلا من الشجرة بدت لهما عوراتهما ، فإنها معصية ، والمعصية تهتك ستر ما بين الله و بين العبد ، فلما عصيا انهتك ذلك الستر فبدت لهما سوآتهما ، فالمعصية تبدى السوأة الباطنة والظاهرة ، ولهذا رأى النبى صلى الله تغالى عليه وسلم فى رؤياه الزناة والزوانى عراة بادية سوآتهم () وهكذا إذا رؤى الرجل أو الرأة فى منامه مكشوف السوأة فإنه يدل على فساد فى دينه ، قال الشاعر :

<sup>(</sup>۱) روى البخارى عن سمرة بن جندب قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا . فيقص عليه ما ساء الله أنه يقص . وأنه قال لنا ذات غداة : إنه أتانى الليلة اثنان وإنهما استنبها في . وإنهما قالا لى : انطاق . وإنى انطلقت معهما حد فذكر الحديث حوفيه : فانطلقنا فأتينا على مثل التنور ، قال : فأحسب إن كان يقول : فإذا فيه لفط وأصوات ، قال : فاطلعنا فإذا فيه رجال ونساء عراة . فإذا هم يأتيهم لهب فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا . وذكر أنهما قالا له : فإنهم الزناة والزواني » .

# إنى كأني أرى من لا حياء له ولا أمانة وسط الناس عريانا

فإن الله سبحانه أنزل لباسين : لباسا ظاهراً يوارى العورة و يسترها ، ولباساً باطناً من التقوى ، يجمل العبد و يستره ، فإذا زال عنه هذا اللباس انكشفت عورته الباطنة ، كما تنكشف عورته الظاهرة بنزع ما يسترها .

ثم قال (مانها كما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين) أى: إلا كراهة أن تكونا ملكين، وكراهة أن تخلدا فى الجنة، ومن ههنا دخل عليهما لما عرف أنهما يريدان الخلود فيها، وهذا باب كيده الأعظم الذى يدخل منه على ابن آدم، فإنه يجرى منه مجرى الدم حتى يصادف نفسه، ويخالطه، ويسألها عما تحبه وتؤثره، فإذا عربه استعان بها على العبد، ودخل عليه من الباب، وكذلك علم إخوانه وأولياءه من الإنس إذا أرادوا أغراضهم الفاسدة من بعضهم بعضاً أن يدخلوا عليهم من الباب الذى يحبونه ويهوونه، فإنه باب لايخذل عن حاجته من دخل منه، ومن رام الدخول من غيره فالباب عليه مسدود، وهو عن طريق مقصده مصدود.

فشام عدو الله الأبوين ، فأحس منهما إيناساً وركونا إلى الحلد فى تلك الدار فى النعيم المقيم فعلم أنه لايدخل عليهما من غير هذا الباب ، فقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين ، وقال : مانها كما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين .

وكان عبد الله بن عباس يقرؤها ملكين بكسر اللام ، ويقول « لم يطمعا أن يكونا من الملائكة ، ولكن استشرفا أن يكونا ملكين فأتاها من جهة الملك ، ويدل على هذه القراءة قوله فى الآية الأخرى ( قال كا آدَمُ هَلْ أَدُللَّكَ عَلَى شَجَرَةٍ الْخُـلْدِ وَمُلْكِ لاَ يَبْـلَى ) .

وأما على القراءة المشهورة فيقال: كيف أطمع عدو الله آدم عليه السلام أن يكون بأكله من الشجرة من الملائكة ، وهو يرى الملائكة لا تأكل ولا تشرب ، وكان آدم عليه السلام أعلم بالله و بنفسه وبالملائكة من أن يطمع أن يكون منهم بأكله ، ولا سيما مما نهاه الله عز وجل عنه ؟.

فالجواب: أن آدم وحواء عليهما السلام لم يطمعا فى ذلك أصلا، و إنمها كَذَبهما عدو الله وغرّها، وخدعهما بأن سمى تلك الشجرة شجرة الخلد، فهذا أول المكر والحكيد، ومنه ورث أتباعه تسمية الأمور الحرمة بالأسماء التي تحب النفوس مسمياتها، فسموا الحز: أم الأفراح

وسموا أخاها بلقيمة الراحة ، وسموا الربا بالمعاملة ، وسموا المكوس بالحقوق السلطانية ، وسموا أقبح الظلم وأفحشه شرع الديوان ، وسموا أبلغ الكفر ، وهوجحد صفات الرب ، تنزيها ، وسموا مجالس الفسوق مجالس الطيبة ؛ فلما سماها شجرة الخلد قال : مانها كما عن هذه الشجرة إلا كراهة أن تأكلا منها فتخلدا في الجنة ولا تموتا فتكونان مثل الملائكة الذين لايموتون ، ولم يكن آدم عليه السلام قد علم أنه يموت بعد ، واشتهى الخلود في الجنة ، وحصلت الشبهة من قول العدو و إقسامه بالله جهد أيمانه ، أنه ناصح لهما ، فاجتمعت الشبهة والشهوة ، وساعد القدر ، فأخذتهما سنَةُ الْغَفُلَة ، واستيقظ لهما العدو ، كما قيل :

واستيقظوا وأراد الله غفلتهم لينفذ القَدَر المحتوم فى الأزل إلا أن هذا الجواب يعترض عليه قوله (أوتكونا من الخالدين)

فيقال: الماكر المخادع لابد أن يكون فيا يمكر به و يكيد من التناقض والباطل مايدل على مكره وكيده ، ولاحاجة بنا إلى تصحيح كلام عدوالله ، والاعتذار عنه ، و إنما يعتذر عن الأب في كون ذلك رَاجَ عليه وولج سمعه ، فهو لم يجزم لهما بأنهما إن أكلا منها صارا مَلَكين ، و إنما ردَّد الأمر بين أمرين: أحدهما ممتنع ، والآخر: ممكن ، وهذا من أبلغ أنواع الكيد والمكر ، ولهذا لما أطمعه في الأمر الممكن جزم له به ولم يردده . فقال («٢٠: ١٢٠» يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَة الحُلْدِ وَمُلْكِ لاَ يَبْلَى ) فلم يُدْخِل أداة الشك ههنا كما أدخلها في قوله ( إلاَّ أَنْ تَكُوناً مَلَكُيْنِ أَوْ تَكُوناً مِنَ الحالِدِينَ ) فتأمله ، ثم قال ( وقاسَمَهُما إلَى النَّا صِينَ )

فتضمن هذا الخبر أنواعا من التأكيد:

أحدها: تأكيده بالقسَم.

الثاني: تأكيده بإنَّ .

الثالث : تقديم المعمول على العامل ، إيذانا بالاختصاص ، أى نصيحتى مختصة بكما ، وفائدتها إليكما لا إلى .

الرابع: إتيانه باسم الفاعل الدال على الثبوت واللزوم ، دون الفول الدال على التجدد: أى النصح صفتى وسَجِيَّتى ، ليس أمراً عارضاً لى . الخامس: إتيانه بلام التأكيد في جواب القسم.

السادس: أنه صوّر نفسه لهما ناصحا من جملة الناصحين ، فكأنه قال لهما: الناصحون لكما في ذلك كثير ، وأنا واحد منهم ، كما تقول لمن تأمره بشيء: كل أحد معى على هذا وأنا من جملة من يشير عليك به .

سمى نحوها حتى تىجاوز حدّه وكَشَّرفارتابت، ولوشاء قللا

وور ث عدو الله هذا المكر لأوليائه وحزبه عند خداعهم للمؤمنين كما كان المنافقون يقولون لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا جاءوه (« ٣٣ : ١ » نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ الله) يقولون لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا جاءوه (« ٣٠ : ١ » نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ الله) فأكدوا خبرهم بالشهادة و بإنّ و بلام التأكيد ، وكذلك قوله سبحانه (« ٩ : ٥٦» وَيَعْلِفُونَ بِالله إِنَّهُمْ لِمَنْكُمُ ، وَمَاهُمْ مِنْكُمُ ).

شم قال تعالى : ( فَدَلاَ مُهماً بِغُرُورٍ ) قال أبو عبيدة : خذلهما وخلاّها ، من تَدْلِيَةِ الدَّلْوِ ، وهو إرسالها في البئر .

وذكر الأزهرى لهذه اللفظة أصاين: أحدها قال: أصله الرجل المطشان يتدلى فى البئر اليَرُوكى من الماء فلا يجد فيها ماء فيكون قد تَدَلّى فيها بالغرور. فوُضِعَتْ التداية موضع الإطماع فيها لايُجدْرِي نفعاً ، فيقال: دَلاَّه ، إذا أطمعه ، ومنه قول أبى جُنْدَب الهُذَلَى :

أَحُصُ ، فلا أُجير ومن أُجره فليس كُن تَدَلَى بالغرور

أحص: أي أقطع

الثانى: فدلاها بغرور ، أى جَرَّأُهما على أكل الشجرة ، وأصله: دللهما من الدلال والدالة (١) وهى الجراءة ، قال شَمَّر: يقال: مادلَّلاَكَ على الجراءة ، قال شَمَّر: يقال: مادلَّلاَكَ على الجراءة ، قال الشَمْر: في المُنْ الشَمْر: في الجراءة ، قال الشَمْر: في الجراءة ، قال الشَمْر: في الشَمْر: في المُنْ الشَمْر: في المُنْ الشَمْر: في الشَمْر: في المُنْ الشَمْر: في الشَمْر: في المُنْ المُنْ المُنْ الشَمْر: في المُنْ الشَمْر: في المُنْ المُنْ الشَمْر: في المُنْ المُنْ المُنْ الشَمْرِ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الشَمْرِقْ المُنْ المُنْ الشَمْرِ المُنْ المُنْ الشَمْرِ المُنْ المُنْ

أَظْنِ الحَلِمُ دَلَّ عَلَى ۗ قُومِي وَقَدْ يُستَجَهِلُ الرجلِ الحَليم

<sup>(</sup>۱) قال أبو حيان في البحر: فأبدل من المضاعف الأخير حرف علة ، كما قالوا: تظنيت . وأصله: تظننت . ومن كلام بعض العلماء « خدع الشيطان آدم فانحدع . ونحن من خدعنا بالله انحدعنا له » اهوروى ابن سحد في الطبقات وأبو نعيم في الحلية عن ابن عمر « أنه كان إذا رأى من عبده طاعة وحسن صلاة أعتقه . وكان عبيده يفعلون ذلك ، طلبا للعتق ، فقيل له : يخدعونك . فقال : من خدعنا بالله انحدعنا له » .

قلت: أصل التدانية في اللغة الإرسال والتعليق. يقال: دلّى الشيء في ويؤاق ، إذا أرسله بتعليق. وتدلى الشيء بنفسه. ومنه قوله تعالى («١٢ ١٩» فَأَرْسَلُوا وَارِ دَهُمْ فَأَدْلَى دَلُوهُ) قال عامة أهل اللغة ، يقال: أدلى دلوه إذا أرسلها في البئر. ودلاها بالتخفيف ، إذا نزعها من البئر، فأدلى دلوه يدليه إدلاء إذا أرسلها ، ودلاها يدلوها دلوا ، إذا نزعها وأخرجها ، ومنه الإدلاء ، وهوالتوصل إلى الرجل برحم منه ، ويشاركه في الاشتقاق الأكبر الدلالة وهي التوصل إلى الشيء بإ بانته وكشفه ، ومنه الدل وهو مايدل على العبد من أفعاله ، وكان عبد الله ابن مسعود يُشَبّه برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في هَدْيه ودلّه وسميته ، فالهدى الطريقة التي عليها العبد ، من أخلاقه وأقواله وأعماله ، والدلّ مايدل من ظاهره على باطنه ، والسّم قيأته ووقاره ورزانته .

والمقصود: ذكر كيد عدو الله ومكره بالأبوين.

قال مُطَرِّفُ بن عبد الله : قال لهما إنى خُلتت قباكما ، وأنا أعلم منكما ، فاتبه الى أرْشَدْ كما وحلف لجيما ، و إنما يُخدع المؤمن بالله ، قال قتادة « وكان بعض أهل العلم يقول : من خادعنا بالله خُدعنا » فالمؤمن غركريم والفاجر خَبُّ لئيم ، وفى الصحيح « أن عيسى ابن مريم عليه السلام رأى رجلا يسرق ، فقال : سرقت ؟ فقال : لا والله الذى لا إله إلاهو ، فقال المسيح : آمنت بالله وكذَّبت بصرى » .

وقد تأوله بعضهم على أنه لماحلف له جَوَّرَأَن يكون قد أخذ من ماله ، فظنه المسيح سرقة ؛ وهذا تكلف ، و إنما كان الله سبحانه وتعالى فى قلب المسيح عليه السلام أجل وأعظم من أن يحلف به أحد كاذبا ، فلما حلف له السارق دار الأمر بين تهمته وتهمة بصره ، فرد التهمة إلى بصره لما اجتهد له فى اليمين ، كما ظن آدم عليه السلام صدق إبليس لما حاف له بالله عز وجل ، وقال : ماظننت أحدا يحلف بالله تمالى كاذبا .

# فصــــل

ومن كيده العجيب: أنه يشام النفَس ، حتى يعلم أى القوتين تغلب عليها: قوة الإقدام والشجاعة ، أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة ؟ .

فإن رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ فى تثبيطه و إضعاف همته و إرادته عن المأمور به ، وثَقَدَّله عليه ، فهو ن عليه تركه ، حتى يتركه جملة ، أو يقصِّر فيه ويتهاون به . و إن رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو الهمة أخذ يقال عنده الما أمور به ، ويوهمه أنه لا يكفيه ، وأنه يحتاج معه إلى مبالغة و زيادة فيقصر بالأول و يتجاوز بالثاني ، كما قال بعض السلف : «ما أمر الله تعالى بأمر إلاوللشيطان فيه نزغتان : إما إلى تفريط وتقصير ، و إما إلى مجاوزة وغلو . ولا يبالى بأيهما ظفر » .

وقد اقتطع أكثر الناس إلا أقل القليل فى هذين الواديين: وادى التقصير، ووادى المجاوزة والتعدى. والقليل منهم جدّا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه.

فقوم قَصَر بهم عن الإتيان بواجبات الطهارة ، وقوم تجاوز بهم إلى مجاوزة الحدّ بالوسواس . وقوم قَصَر بهم عن إخراج الواجب من المال ، وقوم تجاوز بهم حتى أخرجوا جميم مافى أيديهم وقعدوا كَلاَّ على الناس ، مستشرفين إلى ما بأيديهم .

وقوم قصر بهم عن تناول مايحتاجون إليه من الطعام والشراب واللباس حتى أضروا بأبدانهم وقلوبهم ، وقوم تجاوز بهم حتى أخذوا فوق الحاجة فأضَرُّوا بقلوبهم وأبدانهم .

وكذلك قَصَر بقوم فى حق الأنبياء وورثتهم حتى قتلوهم ، وتجاوز بآخرين حتى عبدوهم وقصر بقوم فى خُلطة الناس حتى اعتزلوهم فى الطاعات ، كالجمعة والجماعات والجهاد وتعلَّم العلم ، وتجاوز بقوم حتى خالطوهم فى الظلم والمعاصى والآثام .

وقصر بقوم حتى امتنعوا من ذبح عصفور أو شاة ليأكله ، وتجاوز بآخرين حتى جرأهم على الدماء المعصومة

وكذلك قصر بقوم حتى منعهم من الاشتغال بالعلم الذى ينفعهم ، وتجاوز بآخرين حتى جعلوا العلم وحده هو عايتهم دون العمل به .

وقصر بقوم حتى أطعمهم من العشب ونبات البرية ، دون غذاء بنى آدم ، وتجاوز بآخرين حتى أطعمهم الحرام الخالص .

وقصر بقوم حتى زين لهم ترك سُنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من النكاح فرغبوا عنه بالكلية ، وتجاوز بآخرين حتى ارتكبوا ماوصلوا إليه من الحرام .

وقصر بقوم حتى جفوا الشيوخ من أهل الدين والصلاح ، وأعرضوا عنهم ، ولم يقوموا بعقهم ، وتجاوز بآخرين حتى عبدوهم مع الله تعالى .

وكذلك قصّر بقوم حتى منعهم قبول أقوال أهل العلم والالتفات إليها بالكلية ، وتجاوز بآخرين حتى جعلوا الحلال ماحللوه والحرام ماحرموه ، وقدموا أقوالهم على سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصحيحة الصريحة .

وقصر بقوم حتى قالوا: إن الله سبحانه لا يقدر على أفعال عباده ولا شاءها منهم ، ولكنهم يعملونها بدون مشيئة الله تعالى وقدرته ، وتجاوز بآخرين حتى قالوا: إنهم لا يفعلون شيئاً ألبتة ، و إنما الله سبحانه هو فاعل تلك الأفعال حقيقة ، فهى نفس فعله لا أفعالهم . والعبيد ليس لهم قدرة ولا فعل ألبتة .

وقصر بقوم حتى قالوا: إن رب العالمين ليس داخلا فى خلقه ولا بائنا عنهم ، ولا هو فوقهم ولا تحتهم ولا خلفهم ولا أمامهم ولا عن أيمانهم ولا عن شمائلهم ، وتجاوز بآخرين حتى قالوا: هو فى كل مكان بذاته ،كالهواء الذى هو داخل فى كل مكان .

وقصر بقوم حتى قالوا: لم يتكلم الرب سبحانه بكلمة واحدة ألبتة، وتجاوز بآخرين حتى قالوا: لم يزل أزلا وأبداً قائلا: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى، ويقول لموسى ( أذهب إلى فرءون ) فلا يزال هذا الخطاب قائمًا به ومسموعاً منه ، كرقيام صفة الحياة به .

وقصر بقوم حتى قالوا: إن الله سبحانه لا يُشَفِّع أحداً فى أحد ألبتة ، ولا يرحم أحداً بشفاعة أحد ، وتجاوز بآخرين حتى زعموا أن المخلوق يشفع عنده بغير إذنه ، كما يشفع ذو الجاه عند الملوك ونحوهم .

وقصر بقوم حتى قالوا: إيمان أفسق الناس وأظلمهم كإيمـان جبريل وميكائيل، فضلاً عن أبي بكر وعمر، وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا من الإسلام بالكبيرة الواحدة.

وقصر بقوم حتى نفوا حقائق أسماء الرب تعالى وصفاته وعَطَّـاوُه منها ، وتجاوز بآخرين حتى شبهوه بخلقه ومَثّلوه بهم .

وقصر بقوم حتى عادوا أهل بيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، وقاتلوهم ، واستحلوا حرمتهم ، وتجاوز بقوم حتى ادّعوا فيهم خصائص النبوة : من العصمة وغيزها . ور بما ادعوا فيهم الإلهية .

وكذلك قصر باليهود فى المسيح حتى كذبوه ورموه وأمه بمـا برأها الله تمالى منه ، وتجاوز بالنصارى حتى جعلوه ابن الله ، وجعلوه إلهـــاً يعبد مع الله .

وقصر بقوم حتى نفوا الأسباب والقوى والطبائع والغرائز ، وتجاوز بآخرين حتى جعلوها أمراً لازما لا يمكن تغييره ولا تبديله ، وربما جعلها بعضهم مستقلة بالتأثير .

وقصر بقوم حتى تعبدوا بالنجاسات ، وهم النصارى وأشباههم ، وتجاوز بقوم حتى أفضى بهم الوسواس إلى الآصار والأغلال ، وهم أشباه اليهود .

وقصر بقوم حتى تزيّنوا للناس وأظهروا لهم من الأعمال والعبادات ما يحمدونهم عليه ، وتجاوز بقوم حتى أظهروا لهم من القبائح ومن الأعمال السيئة ما يسقطون به جاههم عندهم ، وسموا أنفسهم الملامتية .

وقصر بقوم حتى أهملوا أعمال القلوب ولم يلتفتوا إليها وعدوها فضلا ، أو فضولا ، وتجاوز بآخرين حتى قصروا نظرهم وعملهم عليها ، ولم يلتفتوا إلى كثير من أعمال الجوارح ، وقالوا : العارف لا يسقط وارده لورده .

وهذاً باب واسع جداً لو تتبعناه لبلغ مبلغاً كثيراً ، و إنمـا أشرنا إليه أدنى إشارة .

# فص\_\_ل

ومن حيله ومكايده: الكلام الباطل ، والآراء المتهافتة ، والخيالات المتناقضة ، التي زبالة الأذهان ، ونُحاتة الأفكار ، والزَّبَد الذي يقذف به القلوب المظلمة المتحيِّرة ، التي تعدل الحق بالباطل ، والخطأ بالصواب ، قد تقاذفت بها أمواج الشبهات ، ورانَت عليهاغيوم الخيالات ، فركبها القيل والقال ، والشكوالتشكيك ، وكثرة الجدال ، ايس لها حاصل من اليقين يعول عليه ، ولامعتقد مطابق للحق يُرجع إليه ، يوحى بعضهم إلى بعض زُخرُف القول غرورا ؛ فقد اتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجوراً ، وقالوا من عند أنفسهم فقالوا منكراً من القول وزورا فهم في شكيم يَعْدَهُون ، وفي حَيْرتهم يَتَرَدَّدون ، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ، واتبعوا ما تَكَتُه الشياطين على ألسنة أسلافهم من أهل الصلال ، فهم إليه يحا كمون ، وبه يتخاصمون ، فارقوا الدليل واتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل .

## فصـــــل

ومن كيده بهم وتحيله على إخراجهم من العلم والدين: أن ألق على ألسنتهم أن كلام الله ورسوله ظواهم لفظية لا تفيد اليقين ، وأوحى إليهم أن القواطع العقلية والبراهين اليقينية في المناهج الفلسفية ، والطرق المكلامية ، فحال بينهم و بين اقتباس الهدى واليقين من مشكاة القرآن ، وأحالهم على منطق يونان ، وعلى ماعندهم من الدعاوى الكاذبة العرسية عن البرهان ، وقال لهم : تلك علوم قديمة صَقَلَتها العقول والأذهان ، ومَرسَّ عليها القرون والأزمان ، فانظر كيف تلطف بكيده ومكره حتى أخرجهم من الإيمان ، كإخراج الشعرة من العجين .

## 

ومن كيده: ما ألقاه إلى جُهال المتصوفة من الشطح والطامات ، وأمرزه لهم فى قالب الكشف من الحيالات ، فأوقعهم فى أنواع الأباطيل والتُرَّهات ، وفتح لهم أبواب الدعاوى الهمائلات ، وأوحى إليهم: أن وراء العلم طريقاً إن سلكوه أفضى بهم إلى كشف العيان ، وأغناهم عن التقيد بالسنة والقرآن ؟ فحسَّن لهم رياضة النفوس وتهذيبها ؟ وتصفية الأخلاق والتجافى عما عليه أهل الدنيا ، وأهل الرياسة والفقهاء ، وأرباب العلوم ، والعمل على تفريغ القلب وخلوه من كل شيء ، حتى ينتقش فيه الحق بلا واسطة تعلم ، فلما خلا من صورة العلم الذي جاء به الرسول نَهَش فيه الشيطان بحسب ما هو مستعد له من أبواع الباطل ، وخَيَّله للنفس حتى جعله كالمشاهد كشفاً وعياناً ، فإذا أنكره عليهم ورثة الرسل قالوا : لهم العلم النفل ، ولنا الكشف الباطن ، فلما تمكن هذا من قلوبهم سلخها من الكتاب والسنة والآثار كما ينسلخ الليل من النهار ، ثم أحالهم في سلوكهم على تلك الحيالات ، وأوهمهم أنها من الآيات البينات ، وأنها من قبل الله سبحانه إلهامات وتعريفات ، فلا تعرض على السنة والقرآن ، ولا تعامل الإ بالقبول والإذعان .

فلغير الله لا له سبحانه ما يفتحه عليهم الشيطان من الخيالات والشطحات ، وأنواع

الهذيان . وكلما ازدادوا بعدا و إعراضاً عن القرآن وما جاء به الرسول كان هذا الفتح على قلوبهم أعظم .

## فصــــــل

ومن أنواع مكايده ومكره: أن يدعو العبد بحسن خلقه وطلاقته و بشره إلى أنواع من الآثام والفجور، فيلقاه من لا يخلصه من شره إلا تَجَهَّمه والتعبيس فى وجهه والإعراض عنه، فيحسن له العدو أن يلقاه ببشره، وطلاقة وجهه، وحسن كلامه، فيتعلق به، فيروم التخلص منه فيعجز، فلا يزال العدو يسعى بينهما حتى يصيب حاجته، فيدخل على العبد بكيده من باب حسن الخلق، وطلاقة الوجه، ومن ههنا وصَّى أطباء القلوب بالإعراض عن أهل البدع وأن لا يسلم عليهم، ولا يريهم طلاقة وجهه، ولا يلقاهم إلا بالعبوس والإعراض.

وكذلك أوصوا عند لقاء من يخاف الفتنة بلقائه من النساء والمردان ، وقالوا : متى كشفت للمرأة أو الصبى بياض أسنانك كشفا لك عما هنا لك ، ومتى لقيتهما بوجه عابس وقيت شرهما .

ومن مكايده: أنه يأمرك أن تاقى المساكين وذوى الحاجات بوجه عبوس ولا تريهم بشراً ولا طلاقة ، فيطمعوا فيك ، ويتجرأوا عليك ، وتسقط هيبتك من قلومهم ، فيحرمك صالح أدعيتهم ، وميل قلومهم إليك ، ومحبتهم لك فيأمرك بسوء الحلق ، ومنع البشر والطلاقة مع هؤلاء ، وبحسن الحلق والبشر مع أولئك ، ليفتح لك باب الشر ، ويغلق عنك باب الخير .

## فص\_ل

ومن مكايده أنه يأمرك بإعزاز نفسك وصوّنها حيث يكون رضى الرب تعالى فى إذلالها وابتذالها ، كجهاد الكفار والمنافقين ، وأمر الفجار والظلمة بالمعروف ونهيهم عن المنكر ، فيخيل إليك أن ذلك تعريض لنفسك إلى مواطن الذل ، وتسليط الأعداء ، وطعنهم فيك ، فيزول جاهك فلا يقبل منك بعد ذلك ولا يُسمع منك .

و يأمرك بإذلالهما وامتهانها حيث تكون مصاحتها فى إعزازها وصيانتها ، كما يأمرك بالتبذل للذوى الرياسات ، و إهانة نفسك لهم ، و يخيل إليك أنك تُعزها بهم ، وترفع قدرها بالذل لهم ، ويذكرك قول الشاعر :

أهين لهم نفسى لأرفعها بهم وان تكرم النفس التى لا تهينها وغلط هذا القائل: فإن ذلك لا يصلح إلا لله وحده ؛ فإنه كلما أهان العبد نفسه له أكرمه وأعزّه ، بخلاف المخلوق ، فإنك كلما أهنت نفسماك له ذللت عند الله وعند أوليائه وهنت عليه .

# فص\_ل

ومن كيده وخداعه: أنه يأمر الرجل بانقطاعه في مسجد ، أو رباط ، أو زاوية ، أو تربة ، و يحبسه هناك ، و ينهاه عن الحروج ، و يقول له : متى خرجت تبذّلت للناس ، وسقطت من أعينهم ، وذهبت هيبتك من قلوبهم ، ور بما ترى في طريقك منكراً ، وللعدو في ذلك مقاصد خفية يريدها منه : منها الكبر ، واحتقار الناس ، وحفظ الناموس ، وقيام الرياسة ، ومخالطة الناس تذهب ذلك ، وهو يريد أن يزار ولا يزور ، ويقصده الناس ولا يقصده ، ويقرح بمجى الأمراء إليه ، واجتماع الناس عنده ، وتقبيل يده ، فيترك من الواجبات يقصده ، والقربات ما يقربه إلى الله ، ويتعوّض عنه بما يقرب الناس إليه .

وقد كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخرج إلى السوق ، قال بعض الحفاظ : « وكان يشترى حاجته و يحملها بنفسه » ذكره أبو الفرج ابن الجوزى وغيره .

وكان أبو بكر رضى الله عنه يخرج إلى السوق يحمل الثياب، فيبيع ويشترى .

ومر عبد الله بن سلام رضى الله عنه وعلى رأسه حُزْمة حطب، فقيل له: ما يحملك على هذا، وقد أغناك الله عز وجل؟ فقال: أردت أن أدفع به الكبر، فإنى سممت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول « لايدخل الجنة عبد فى قلبه مثقال ذرة من الكبر »

وكان أبو هريرة رضى الله تعالى عنه يحمل الحطب وغيره من حوائم نفسه وهو أمير على المدينة ، ويقول « افسحوا لأميركم افسحوا لأميركم » .

وخرج عمر بن الخطاب رضى الله عنه يوما وهو خليفة فى حاجةله ماشيا ، فأعيى ، فرأى غلاما على حمار له ، فقال : ياغلام احملنى فقد أعييت ، فنزل الفلام عن الدابة ، وقال : اركب يا أمير المؤمنين ، فقال : لا ، اركب أنت وأنا خلفك ، فركب خلف الغلام ، حتى دخل المدينة والناس يرونه .

#### قصيل

ومن كيده: أنه يغرى الناس بتقبيل يده ، والتمسح به ، والثناء عليه ، وسؤاله الدعاء ، ونحو ذلك ، حتى يرى نفسه ، ويعجبه شأنها ، فلو قيل له : إنك من أوتاد الأرض ، وبك يدفع البلاء عن الحلق ؛ ظن ذلك حقا ، وربما قيل له : إنه يتوسل به إلى الله تعالى ويُسأل الله تعالى به و بخرمته ، فيقضى حاجتهم ، فيقع ذلك فى قلبه ، ويفرح به ، ويظنه حقا ، وذلك كل الهلاك ، فإذا رأى من أحد من الناس تجافياً عنه ، أو قلة خضوع له ، تذمر لذلك ووجد فى باطنه ، وهذا شر من أرباب الكبائر المصرين عليها ، وهم أقرب إلى السلامة منه .

## فص\_ل

ومن كيده: أنه يحسن إلى أرباب التخلِّى والزهد والرياضة العمل بها جسهم وواقعهم، دون تحكيم أمر الشارع، ويقولون: القلب إذا كان محفوظاً مع الله كانت هواجسه وخواطره معصومة من الخطأ، وهذا من أبلغ كيد العدو فيهم .

فإن الخواطر والهواجس ثلاثة أنواع: رحمانية ، وشيطانية ، ونفسانية ، كالرؤيا ، فلو بلغ العبد من الزهد والعبادة ما بلغ فمعه شيطانه ونفسه لا يفارقانه إلى الموت ، والشيطان يجرى منه مجرى الدم ، والعصمة إنما هي للرسل صلوات الله وسلامه عليهم الذين هم وسائط بين الله عز وجل و بين خلقه ، في تبليغ أوره ونهيه ووعده ووعيده ، ومن عداهم يصيب و يخطى ، وليس بحجة على الخلق .

وقد كان سيد المحدثين الملهَمِين : عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، يقول الشيء فيرده عليه

من هو دونه ، فيتبين له الخطأ ، فيرجع إليه وكان يعرض هواجسه وخواطره على الـكتاب والسنة ، ولايلتفت إليها ولايحكم بها ولايعمل بها(١)

وهؤلاء الجهال يرى أحدهم أدنى شيء فيُحكم هواجسه وخواطره على الكتاب والسنة ، ولا ياتفت إليهما ، و يقول : حدثنى قلبى عن ربى ، ونحن أخذنا عن الحي الذي لا يموت ، وأنتم أخذتم عن الوسائط ، ونحن أخذنا بالحقائق ، وأنتم اتبعتم الرسوم ، وأمثال ذلك من الكلام الذي هو كفر و إلحاد ، وغاية صاحبه أن يكون جاهلا يعذر بجهله ، حتى قيل لبعض هؤلاء : لا تذهب فتسمع الحديث من عبد الرزاق ؟ فقال : ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الحلاق ؟

وهذا غاية الجهل ، فإن الذي سمع من الملك الخلاق موسى بن عمران كليم الرحمان . وأما هذا وأمثاله فلم يحصل لهم السماع من بعض ورثة الرسول ، وهو يدعى أنه يسمع الخطاب من مرسله ، فيستغنى به عن ظاهر العلم ، ولعل الذي يخاطبهم هو الشيطان ، أو نفسه الجاهلة ، أو ها مجتمعين ، ومنفردين .

ومن ظن أنه يستغنى عما جاء به الرسول بما يُلْقَى فى قلبه من الحواطر والهواجس فهو من أعظم الناس كفرا . وكذلك إن ظن أنه يكتفى بهذا تارة وبهذا تارة ، فما يلتى فى القلوب لاعبرة به ولا التفات إليه إن لم يعرض على ماجاء به الرسول ويشهد له بالموافقة و إلا فهو من إلقاء النفس والشيطان .

وقد سئل عبد الله بن مسعود عن مسئلة المفوِّضَة شهرا ، فقال بعد الشهر « أقول فيها برىء برأيي فإن يكن خطأ فهي ومن الشيطان ، والله برىء

<sup>(</sup>١) روى أبو يعلى وابن المنذر والزبير بن بكار وابن جرير « أن عمر ركب منبر رسول صلى الله عليه وسلم ثم قال : أيها الناس ! ما إكثار كم في صدق النساء ، وقد كان رسول صلى الله عليه وسلم وأصابه والصدقات فيا بينهم أر بعمائة درهم فيا دون ذلك ؟ ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله ، أو كرامة ؟ لم تسبقوهم إليها . فلأعرف مازاد رجل في صداق امرأة على أر بعمائة درهم ، قال : ثم نزل . فاعترضته امرأة من قريش . فقالت : يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أر بعمائة درهم ؟ قال : نع . فقالت : أما سمعت ماأنزل الله في القرآن ؟ قال : وأى ذلك ؟ فقالت : أنا سمعت الله يقول ( وآتيتم إحداهن قنطارا – الآية ) قال فقال : اللهم غفرا . كل الناس أفقه من عمر . ثم رجع فر النبر فقال : أيها الناس ، إني كنت نهيتكم أن تزيدوا في صدقات النساء على أر بعمائة درهم . فمن شاء فرك المناه ما أحب » قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية : إسناد أبي يعلى حيد .

منه ورسوله (۱) »

وكتب كاتب لعمر رضى الله عنه مين يديه « هذا ما أرى الله عمر ، فقال : لا ، المحُه واكتب : هذا مارأى عمر »

وقال عمر رضى الله عنه أيضا « أيها الناس انهموا الرأى على الدين ، فلقد رأيتني يوم أبى جَنْدَل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله عليه السلام لرددته (٢) » .

واتهام الصحابة لآرائهم كثير مشهور ، وهم أبَرُ الأمة قاوبًا ، وأعمقها علماً ، وأبعدها من الشيطان ، فكانوا أتبع الأمة للسنة ، وأشدهم انهاما لآرائهم ، وهؤلاء ضد ذلك

وأهل الاستقامة منهم سلكوا على الجادّة ، ولم يلتفتوا إلى شيء من الخواطر والهواجس والإلهامات ، حتى يقوم عليها شاهدان .

قال الجنيد : قال أبو سليان الداراني « ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياما ، فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين من السكتاب والسنة » .

وقال أبو يزيد « لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات حتى يتربَّع فى الهواء ، فلا تغتروا به ، حتى تنظروا : كيف تجدونه عند الأمر والنهى ، وحفظ الحدود ؟ »

<sup>(</sup>۱) روى أبو داود فى باب من تزوج ولم يسم صداقا حتى مات : عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود أن عبد الله بن مسعود أتى فى رجل ، بهذا الحبر . قال : فاختلفوا إليه شهرا . أو قال : مرات ... قال : فانى أقول فيها : إن لهما صداقا كصداق نسائها ، لا وكس ولا شطط . وإن لهما الميراث وعليها المدة . فإن يك صوابا فهن الله وإن يك خطأ فنى ومن الشيطان ، والله ورسول بريئان . فقام أناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سسنان . فقالوا : يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فى فينا بروع بنت واشق وزوجها هلال بن مرة الأشجى كا قضيت . قال : ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديداً حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

<sup>(</sup>٣) هو أبو جندل بن سهيل بن عمرو أسلم بمكة ، فسجنه أبوه وقيده . فلما كان يوم الحديبية هرب أبو جندل إلى النبي صلى الله عليه وسلم \_ وكان أبوه سهيل هو الذي تولى عن قريش عقد الصلح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فيناهم يكتبون الصحيفة إذ طلع أبو جندل . فقام إليه أبوه وضرب وجهه وأخد بتلابيبه يتله وقال : ياجه قد لجت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا . قال : صدقت . فصاح أبو جندل بأعلى صوته : أيا معشر المسلمين أرد إلى المشركين يفتنوني في ديني . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولن معك من المستضعفين فرجا وعرجا ، وإنا صالحنا القوم وإنا لا نفدر » وكان الناس قد جاءوا مع رسول الله لا يشكون في الفتح . فلما كان صلح الحديبية حزنوا أشد الحزن وكان أشدهم حزنا عمر رضي الله عنه . إذ قال : ألسنا على الحق وديننا هو الحق . وأليسوا على الباطل ودينهم الباطل . فما بالنا نرضي من الدنية في ديننا ؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا رسول الله ويظن الناس أن هذا الصلح حيف على المسلمين وهضم لمسكانهم والله يعلم أنه الحير . إذ آنزل على رسوله في ويظن الناس أن هذا الصلح حيف على المسلمين وهضم لمسكانهم والله يعلم أنه الحير . إذ آنزل على رسوله في مرجعه من هذا الصلح (إنا فتحنا لك فتحاً مبينا \_ السورة) وهذا الذي يعنيه عمر رضي الله عنه .

وقال أيضا « من ترك قراءة القرآن ، ولزوم الجماعات ، وحضور الجنائز ، وعيادة المرضى ، وادّعى بهذا الشأن ؛ فهو مدع » .

وقال سَرِئُ السَّقَطِي « من ادَّعى باطن علم ينقضه ظاهر حكم فهو غالط » .

وقال الجنيد « مذهبنا هذا مقيد بالأصول بالكتاب والسنة ، فمن لم يحفظ الكتاب ، ويكتب الحديث ، و يتفقه ؛ لايُقْتَدَى به »

وقال أبو بكر الدّقاق « من ضَيَّع حدود الأمر والنهى فى الظاهر حُرِم مشاهدة القاب فى الباطن »

وقال أبو الحسين النُّورى « من رأيته يَدَّعى مع الله حالة تُخرجه عن حد العلم الشرعى فلا تَقْرَبُه ، ومن رأيته يَدَّعى حالة لايشهد لها حفظُ ظاهره فاتهمه على دينه »

وقال الجريرى «أمرنا هذا كله مجموع على فَصْل واحد: أن تُنازم قلبك المراقبة، ويكون العلم على ظاهرك قائمًا » .

وقال أبو حفص الكبير الشان « من لم يزن أحواله وأفعاله بالكتاب والسنة ولم يَنَهُم خواطره فلا تَعُدُّوه في ديوان الرجال » .

وما أحسن ماقال أبو أحمد الشيرازى «كان الصوفية يَشْخَرون من الشيطان ، والآن الشيطان يسخر منهم »

ونظير هذا ماقاله بعض أهل العلم «كان الشيطان فيا مضى يهب من الناس، واليوم الرجل الذي يهب من الشيطان » .

## فصــــل

ومن كيده :أمرهم بلزوم زي واحد ، ولبشة واحدة ، وهيئة ومشية معينة ، وشيخ معين ، وطريقة مخترعة ، ويفرض عليهم لزوم ذلك بحيث يلزمونه كلزوم الفرائض ؛ فلا پخرجون عنه ويقدحون فيمن خرج عنه ويذمونه ، ور بما يلزم أحدهم موضما معينا للصلاة لايصلي إلا فيه ، وقد نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم « أن يُوَطِّن الرجل المكان للصلاة

كما يوطن البعير » وكذلك ترى أحدهم لايصلى إلا على سجادة ، ولم يصل عليه السلام على سجادة قط ، ولا كانت السجادة تفرش بين يديه ، بل كان يصلى على الأرض ، وربما سجد فى الطبن ، وكان يصلى على الحصير ، فيصلى على ما اتفق بسطه ، فإن لم يكن ثمة شى على الأرض .

وهؤلاء اشتغلوا بحفظ الرسوم عن الشريعة والحقيقة ، فصاروا واقفين مع الرسوم المبتدعة اليسوا مع أهل الفقه ، ولا مع أهل الحقائق ، فصاحب الحقيقة أشد شيء عليه التقيد بالرسوم الوضعية ، وهي من أعظم الحجب بين قلبه و بين الله ، فهني تقيد بها حبس قلبه عن سيره . وكان أخس أحواله الوقوف معها ، ولا وقوف في السير ، بل إما تقدم و إما تأخر ، كما قال تعالى ( « ٧٤ : ٧٧ » لِمَنْ شَاءً مِنْ كُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ) فلا وقوف في الطريق إنما هو ذهاب وتقدم ، أو رجوع وتأخر .

ومن تأمل هدى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وسيرته وجده مناقضاً لهدى هؤلاء ، فإنه كان يلبس القميص تارة ، والقباء تارة ، والجبة تارة ، والإزار والرداء تارة ، ويركب البعير وحده ، ومُرْد فاً لغيره ، ويركب الفرس مُسْرَجا وعُرْيانا ، ويركب الحار ، ويأكل ما حضر ، ويجلس على الأرض تارة ، وعلى الحصير تارة ، وعلى البساط تارة ، ويمشى وحده تارة ، ومع أسحابه تارة ، وهديه عدم التكلف والتقيد بغيرما أمره به ربه ، فبين هديه وهدى هؤلاء بَوْن بعيد .

# فص\_ل

ومن كيده الذي بلغ به من الجهال ما بلغ : الوسواس الذي كادهم به في أمر الطهارة والصلاة عند عقد النية ، حتى ألقاهم في الآصار والأغلال ، وأخرجهم عن اتباع سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، وخَيَّل إلى أحدهم أن ما جاءت به السنة لا يكفى حتى يضم إليه غيره ، فجمع لهم بين هذا الظن الفاسد ، والتعب الحاضر ، و بطلان الأجر أو تنقيصه .

ولاريب أن الشيطان هوالداعى إلى الوسواس: فأهله قد أطاعوا الشيطان، ولبّوا دعوته، واتبعوا أمره ، ورغبوا عن اتباع سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وطريقته ، حتى إن أحدهم ليرى أنه إذا توضأ وضوء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، أو اغتسل كاغتساله ؛ لم يطهر ولم يرتفع حَدَثه ، ولولا العذر بالجهل لسكان هذا مشاقة للرسول ، فقد كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتوضأ بالمد ، وهو قريب من ثُلثِ رطل بالدِّمشْقى (۱) ، ويغتسل بالصاع وهو نحو رطل وثاث ، والموسوس يرى أن ذلك القدر لا يكفيه المسل يديه ، وصح عنه عليه السلام أنه توضأ مرة مرة ، ولم يزد على ثلاث ، بل أخبر أن « من زاد عليها فقد أساء وتعدى (۲) وظلم » فالموسوس مسىء متعد ظالم بثهادة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، فكيف يتقرب إلى الله بما هو مسىء به متعد فيه لحدوده ؟

وصح عنه أنه كان يغتسل هو وعائشة رضى الله عنها من قصة بينهما فيها أثر العجين ، ولو رأى الموسوس من يفعل هذا لأنكر عليه غاية الإنكار ، وقال : ما يكنى هذا القدر لغسل اثنين ؟ كيف والعجين يحاله الماء فيغيره ؟ هذا والرشاش ينزل فى الماء فينجسه عند به مضهم ، ويفسده عند آخرين ، فلا تصح به الطهارة ، وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يفعل ذلك مع غير عائشة ، مثل ميمونة وأم سلمة ، وهذا كله فى الصحيح .

وثبت أيضاً فى الصحيح عن ابن عمر رضى الله عنه أنه قال «كان الرجال والنساء على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتوضئون من إناء واحد » والآنية التى كان عليه السلام وأزواجه وأصحابه ونساؤهم يغتسلون منها لم تكن من كبار الآنية ولا كانت لها مادة تمدها ، كأنبوب الحام ونحوه ، ولم يكونوا يراعون فيضانها حتى يجرى الماء من حافاتها ، كا يراعيه جهال الناس ممن بلى بالوسواس فى جُرْن الحام (٣)

فهدَّئُ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى من رغب عنه فقد رغب عن سنته ؛ جواز الاغتمال من الحياض والآنية ، وإن كانت ناقصة غير فائضة ؛ ومن انتظر الحوض حتى

 <sup>(</sup>١) المد : ربع الصاع . قال في الفاموس : ملء كني الإنسان المعتدل إذا ملاها ومديده بهما .
 وبه شمني مداً . قال : وقد جربت ذلك فوجدته صحيحاً .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وأبو داود والنسائ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عِن جده . وصححه ابن خزيمة وغيره .

<sup>(</sup>٣) الجرن \_ بضم الجيم وسكون الراء \_ حجر متقور يتوضأ منه . كذا في القاموس .

يفيض ثم استعمله وحده ولم يمكن أحدا أن يشاركه فى استعماله فهو مبتدع مخالف للشريعة . قال شيخنا : و يستحق التعزير البليغ الذى يزجره وأمثاله عن أن يشرعوا فى الدين مالم يأذن به الله ، و يعبدوا الله بالبدع لا بالاتباع .

ودلت هذه السنن الصحيحة على أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يكثرون صبّ المـاء ، ومضى على هذا التابعون لهم بإحسان .

قال سعيد بن المسيَّب « إنى لاستنجى من كوز الحبِّ<sup>(١)</sup> وأتوضأ وأفْضِلُ منه لأهلى » وقال الإمام أحمد « مِنْ فقهِ الرجل قِلَّة ولوعه بالمـاء »

وقال المروزى « وضَّأَت أبا عبد الله بالعسكر ، فسترته من الناس ، لئلا يقولوا إنه الايحسن الوضوء لقلة صَبِّه الماء »

وَكَانُ أَحْمَدُ يَتُوضًا فَلَايَكَادُ يَبُلُّ الْثَرَى .

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم فى الصحيح «أنه توضأ من إناء فأدخل يده فيه ثم تمضمص واستنشق » وكذلك كان فى غسله يدخل يده فى الإناء ، ويتناول الماء منه ، والموسوس لا يجوز ذلك ، ولعله أن يحكم بنجاسة الماء ويسلبه طهوريته بذلك .

وبالجلة فلا تطاوعه نفسه لاتباع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، وأن يأتى بمثل ما أتى به أبداً ، وكيف يطاوع الموسوس نفسه أن يغتسل هو وامرأته من إناء واحد قدر الفركق قريباً من خمسة أرطال بالدمشتى ، يغمسان أيديهما فيه ، ويفرغان عليهما ؟ فالمسوس يشم من ذلك كما يشمئز المشرك إذا ذُكر الله وحده .

قال أصحاب الوسواس: إنما حملنا على ذلك الاحتياط لديننا ، والعمل بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم « دع ما يريبك إلى مالا يريبك (٢) » وقوله « من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه (٢) » وقوله « الإثم ماحاك فى الصدر » .

<sup>(</sup>١) الحب \_ بضم الحاء \_ الجرة ، أو ذات العروتين .

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد عن أنس . والنسائى والترمذى وقال : حسن صحيح ، وابن حبان عن الحسن بن على رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) رواه البخارى ومسلم وأبو داود ، والترمذى عن النعان بن بشير فى حديث . « الحلال بين والحرام بين » الطويل .

وقال بعض السلف: الإنم حَوْر القلوب (١)، وقد وَجدَ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تمْرة فقال « لولا أنى أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها (٢) « أفلا يرى أنه ترك أكلها احتياطا ؟ وقد أفتى مالك رحمه الله فيمن طلق امرأته وشك ً: هل هى واحدة أم ثلاث : بأنها ثلاث ، احتياطا للفروج .

وأفتى من حلف بالطلاق: أن فى هذه اللوزة حبتين ، وهو لا يعلم ذلك ، فبان الأمركما حلف عليه : أنه حانث ، لأنه حلف على ما لايعلم .

وقال فيمن طلق واحدة من نسائه ثم أنسيها : يطلق عليه جميع نســــائه احتياطا ، وقطعا للشك .

وقال أصحاب مالك فيمن حلف بيمين ثم نسيها: إنه يلزمه جميع ما يُحلف به عادة ، فيلزمه الطلاق ، والمعتلق ، والصدقة بثلث المال ، وكفارة الظهار ، وكفارة اليمين بالله تعالى ، والحج ماشياً ، ويقع الطلاق في جميع نسائه ، ويعتق عليه جميع عبيده و إمائه . وهذا أحد القولين عندهم. ومذهب مالك أيضاً أنه إذا حلف ليفعلن كذا: أنه على حنث حتى يفعله ، فيحال بينه وبين امرأته .

ومذهبه أيضاً : أنه إذا قال : إذا جاء رأس الحَوْل فأنت طالق ثلاثاً : أنها تطلق في الحال. وهذا كله احتياط .

وقال الفقهاء: من خنى عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غسله كله . وقالوا : إذا كان معه ثياب طاهرة وتنجس منها ثياب ، وشك فيها ، صلى فى ثوب بعد ثوب ، بعدد النجس ، وزاد صلاة لتيقن براءة ذمته .

وقالوا: إذا اشتبهت الأوانى الطاهرة بالنجسة أراق الجميع وتيم ، وكذلك إذا اشتبهت عليه القبلة ، فلا يدرى فى أى جهة ، فإنه يصلى أر بعصلوات عند بعض الأئمة، لتبرأ ذمته بية ين . وقالوا: من ترك صلاة من يوم ثم نسيها وجب عليه أن يصلى خمس صلوات .

وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام من شك في صلاته أن يبني على اليقين .

<sup>(</sup>١) أي تحيرها واضطرابها وقلقها .

 <sup>(</sup>۲) رواه البخارى عن أنس موصولا وعلقه عن هام عن أبى هريرة فى باب مايتنزه من الشبهات.

وحرم أكل الصيد إذا شك صاحبه هل مات بسهمه أو بغيره ، كما إذا وقع في الماء . وحرم أكله إذا خالط كلبه كلبا آخر ، للشك في تسمية صاحبه عليه . وهذا باب بطول تتبعه .

فالاحتياط والأخذ باليقين غير مستنكر في الشرع ، و إن سميتمه، وسوأساً.

وقد كان عبد الله بن عمر ينسل داخل عينيه في الطهارة ، حتى عمى

وكان أبو هريرة إِذا توضأ أشرع في العَضُد ، و إذا غسل رجليه أشرع في الساقين .

فنحن إذا احتطنا لأنفسنا وأخدنا بالية بن وتركنا ماير يب إلى مالايريب، وتركنا الشكوك فيه للمتيةن المعلوم، وتجنبنا محل الاشتباه، لم نكن بذلك عن الشريعة خارجين، ولافى البدعة والجين، وهل هذا إلا خير من التسهيل والاسترسال؟ حتى لايبالى العبد بدينه، ولا يحتاط له، بل يسهل الأشياء ويكشي حالها، ولايبالى كيف توضأ ؟ ولا بأى ماء توضأ ؟ ولابأى مكان صلى ؟ ولايبالى ماأصاب ذيله وثو به . ولايسأل عما عهد بل يتغافل ، ويحسن ظنه ، فهو مهمل لدينه لايبالى ماشك فيه . و يحمل الأمور على الطهارة ، وربما كانت أفحش النجاسة ، ويدخل بالشك و يخرج بالشك . فأين هذا ممن استقصى فى فعل ماأمر به ، واجتهد فيه ، حتى لايخل شيء منه ، و إن زاد على المامور فإيما قصده بالزيادة تكميل المامور ، وأن لاينقص منه شيئاً ؟ .

قالوا: وجماع ما ينكرونه علينا احتياط فى فعل مأمور، أواحتياط فى اجتناب محظور ، وذلك خير وأحسن عاقبة من التهاون بهذين ، فانه يفضى عالباً إلى النقص من الواجب ، والدخول فى المحرم ، وإذا وازنا بين هذه المفسدة ومفسدة الوسواس كانت مفسدة الوسواس أخف ، هذا إن ساعدنا كم على تسميته وسواساً ، وإنما نسميه احتياطاً واستظهاراً ، فلستم بأسعد منا بالسنة ، ونحن حَولها نُدَنْدِن ، وتكيلها تريد .

وقال أهل الاقتصاد والاتباع: قال الله تعالى ( « ٣٣ : ٢١ » لَقَدْ كَانَ لَـكُمْ فِي رَسُولِ

اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لَنَ كَانَ يَرْ جُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ) ، وقال تعالى : ( « ٣ : ٣ » قُلْ

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ ) ، وقال تعالى : ( « ٧ : ١٥٨ » وأتبعُوهُ لَا لَمَا لَمَ مُنْتَقِيماً فَاتَبِعُوهُ وَلا لَمَا لَمَ مَنْتَقِيماً فَاتَبِعُوهُ وَلا لَمَا اللهُ لِلهِ فَتَفَرَقَ يَكُمْ سَبِيلِهِ ذَا كُمْ وَصَّا كُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقَوْنَ ) .

وهذا الصراط المستقيم الذي وصانا باتباعه هو الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأصحابه، وهو قصد السبيل، وما خرج عنه فهو من السبل الجائرة، و إن قاله من قاله، لكن الجور قد يكون جوراً عظيما عن الصراط، وقد يكون يسيراً، و بين ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله وهذا كالطريق الحسيى، فإن السالك قد يعدل عنه و يجور جوراً فاحشاً، وقد يجور دون ذلك، فالميزان الذي يعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه هو ما كان رسول الله وأصحابه عليه، والجائر عنه إما مفرط ظالم، أو مجتهد متأول، أو مقلد جاهل. فنهم المستحق للعقو بة . ومنهم المغفور له . ومنهم المأجور أجراً واحداً . بحسب مقلد جاهل . فنهم المستحق للعقو بة . ومنهم المغفور له . ومنهم المأجور أجراً واحداً . بحسب نياتهم ومقاصدهم واجتهادهم في طاعة الله تعالى ورسوله . أو تفريطهم .

و نحن نسوق من هَــدْى رسول الله وهدى أصحابه مايبين أى الفريقين أولى باتباعه ، ثم نجيب عما احتجوا به بعون الله وتوفيقه .

ونقدم قبل ذلك ذكر النهى عن الغلو"، وتعدى الحدود ، والاسراف وأن الاقتصاد والاعتصام بالسنة عليهما مدار الدين .

قال الله تعالى ( «٤: ١٧١ » يَا أَهْلَ الْكَتَابِ لاَتَغْلُوا فَى دِيْنِكُمْ ) وقال تعالى . ( «٢: ١٤١ » وَلاَ تُسْرِ فُوا إِنَّهُ لاَيُحِبُّ اللَّسْرِ فِينَ ) وقال تعالى ( «٢: ١٤١ » وَلاَ تُسْرِ فُوا إِنَّهُ لاَيُحِبُّ اللَّهْرِ فِينَ ) وقال تعالى ( «٢: ١٤٠ » رَاكُ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَمْتَدُوا إِنَّ اللهِ لاَيُحِبُ المُعْتَدِينَ ) وقال تعالى ( «٧: ٥٤ » ادعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخْفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ اللَّمْتَدِينَ ) .

وقال ابن عباس رضى الله عنهما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عَدَاة العَقَبَة وهو على ناقتهِ «الْقُطْ لى حَصَى . فلقطت له سَبْع حَصيات من حصى الحَذْف ، فجعل يَنْفُضُهُنَ فى على ناقتهِ «الْقُطْ لى حَصَى . فلقطت له سَبْع حَصيات من حصى الحَذْف ، فجعل يَنْفُضُهُنَ فى كَمَّةِ و يقول : أمثالَ هؤلاء فارموا ، ثم قال : أيها الناس . إياكم والغلوَّ فى الدين . فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو فى الدين » رواه الإمام أحمد والنسائى .

وقال أنس رضى الله عنه: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « لاتُشدِّدوا على أنفسكم فيشدد الله عليهم ، فتلك بقاياهم في في أنفسكم فيشدد الله عليهم ، فتلك بقاياهم في الصَّوامع والدِّيارات : رَهبانِيَّةً ابتدعوها ما كتبناها عليهم (١) » .

 <sup>(</sup>١) ثقله الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الحديد قال: وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي ـ وساق سنده إلى عبد الرحمن بن أبي أسهل بن أبي أسامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة زمان عمر بن عبد العزيز ، وهو أمير المدينة ، وهو يصلى صلاة خفيفة \_ الحديث » .

فنهى النبى صلى الله عليه وآله وسلم عن التشديد فى الدين ، وذلك بالزيادة على المشروع وأخبر ، أن تشديد العبد على نفسه هو السبب لتشديد الله عليه ، إما بالقدر ، و إما بالشرع . فالتشديد بالشرع : كما يشدد على نفسه بالنذر التقيل ، فيلزمه الوفاء به ، وبالقدر كفعل أهل الوسواس . فإنهم شددوا على أنفسهم فشدد عليهم القدر ، حتى استحكم ذلك وصار صفة لازمة لهم .

قال البخارى « وكره أهل العلم الإسراف فيه ـ يعنى الوضوء ـ وأن يجاوزوا فعل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، وقال ابن عمر رضى الله عنهما « إسباغ الوضوء : الإنقاء » . فالفقه كل الفقه الاقتصاد في الدين ، والاعتصام بالسنة .

قال أبَيُّ بن كَمْب «عليكم بالسبيل والسنة ، فإنه ما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله عز وجل فاقشعر جلده من خشية الله تعالى إلا تحات عنه خطاياه كما يتحات عن الشجرة اليابسة وَرَقُها ، و إن اقتصاداً في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة ، فاحرصوا إذا كانت أعمالكم اقتصاداً أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم » .

قال الشيخ أبو محمد القدسي في كتابه ذم الوسواس:

الحمد لله الذي هدانا بنعمته ، وشرفنا بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم و برسالته ، ووفقنا للاقتداء به والتمسك بسنته ، ومَنّ علينا باتباعه الذي جعله عَلَما على محبته ومغفرته ، وسبباً للاقتداء به والتمسك بسنته ، فقال سبحانه ( «٣١ : ٣١ » قُلْ إِنْ كُنْتُم تُحِبُّونَ ٱللهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُو بَكُمْ ) ، وقال تعالى : ( «٧ : ١٥٦ » وَرَحْمَتِي فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُو بَكُمْ ) ، وقال تعالى : ( «٧ : ١٥٦ » وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءُ فَسَأً كُنُهُمَ لِلَّذِينَ يَتَّةُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّ كَاةَ وَلَذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُوْمِنُونَ وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءُ فَسَأً كُنُهُمَ لِلَّذِينَ يَتَّةُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّ كَاةَ وَلَذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُوْمِنُونَ الزَّ كَاةَ وَلَذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُوْمِنُونَ النَّبِيَّ اللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأَمِي وَالتَّبِعُ وَالنَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ اللهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَبْعُوهُ لَمَلَّكُمْ تَهُتَدُونَ ) .

أما بعد: فإن الله سبحانه جمل الشيطان عدوًا للانسان، يقعد له الصراط المستقيم، ويأتيه من كل جهة وسبيل، كما أخبر الله تعالى عنه أنه قال ( « ٧ : ١٦ » لَأَقْعُدُنَّ فَهُمْ صِرَاطَكَ المُسْتَقِيمَ ١٧ ثُمُّ لَا تَينَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ومِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَا بِهِمْ وَعَنْ شَمَا مُلِهِمْ وَلا تَجِدُ اللهُ عَنْ وجل من متابعته، وأمرنا بمعاداته ومخالفته، فقال

سبحانه ( « ٣٥ : ٢ » إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُو ۗ فَاتَّفِذُوهُ عَدُواً) ، وقال ؛ ( « ٧ : ٧٧ » يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَكُمُ الشَّيْطَانُ كَا أَخْرَجَ أَ بَوَيْكُمْ مِنَ الجَنَّةِ) ؛ وأخبرنا بما صنع بأبوَينا تحذيراً لنا من طاعته ، وقطعاً للمذر في متابعته ، وأمرنا الله سبحانه وتعالى باتباع صراطه المستقيم ونهانا عن اتباع السبل ، فقال سبحانه (« ٣ : ٣٥٠ » وأنَّ هٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَبِعُوهُ وَلاَ تَتَبِعُوا الشُّبُلَ فَتَفَرَّقُ بِكُمْ عَنْ سُبِيلِهِ ) ، وسبيل الله وصراطه المستقيم : هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وصحابته ، بدليل قوله عز وجل ( «٣٦ : ١ يَس وَالْقُرُ آنِ الْمُسْتَقِيمِ ٢ إِنَّكَ لَمَن اللهُ عليه وآله وسلم وصحابته ، بدليل قوله عز وجل ( «٣٦ : ١ يَس وَالْقُرُ آنِ الْمَسْتَقِيمِ ٢ إِنَّكَ لَمَن اللهُ عليه وآله وسلم في قوله وفعله فهو على صراط الله المستقيم ، وهو ممن يحبه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في قوله وفعله فهو على صراط الله المستقيم ، وهو ممن يحبه الله و يغفر له ذنو به ، ومن خالفه في قوله أو فعله فهو مبتدع ، متبع اسبيل الشيطان غير داخل فيمن وعد الله بالجنة والمغفرة والإحسان

## فصــــــل

ثم إن طائفة الموسوسين قد تحقق منهم طاعة الشيطان ، حتى اتصفوا بوسوسته ، وقبلوا قوله ، وأطاعوه ، ورغبوا عن اتباع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وصحابته ، حتى إن أحدهم ليرى أنه إذا توضأ وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو صلى كصلاته؛ فوضوؤه باطل ، وصلاته غير صحيحة . ويرى أنه إذا فعل مثل فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام في مواكلة الصبيان ، وأكل طعام عامة المسلمين ؛ أنه قد صار نجساً ، يجب عليه تسبيع يده وفه . كما لو ولع فيهما كلب أو بال عليهما هر " .

ثم إنه بلغ من استيلاء إبليس عليهم أنهم أجابوه إلى مايشبه الجنون ، ويقارب مذهب السوفَسُطائية الذين ينكرون حقائق الموجودات، ، والأمور المحسوسات ، وعلمُ الإنسان بحال نفسه من الأمور الضروريات اليقينيات ، وهؤلاء يغسل أحدهم عضوه غسلا يشاهده ببصره ويكبّر ، ويقرأ بلسانه ، بحيث تسمعه أذناه ، ويعلمه بقلبه ، بل يعلمه غيره منه ويتيقنه ،

ثم يشك : هل فعل ذلك أم لا ؟ وكذلك يشككه الشيطان في نيته وقصده التي يعلمها من نفسه يقيناً ، بل يعلمها غيره منه بقرائن أحواله . ومع هذا يقبل قول إبليس في أنه ما نوى الصلح ، ولا أرادها ، مكابرة منه لعيانه ، وجحداً ليقين نفسه ، حتى تراه متلدداً متحيراً : كأنه يعالج شيئاً يجتذبه ، أو يجد شيئاً في باطنه يستخرجه . كل ذلك مبالغة في طاعة إبليس ، وقبول وسوسته ، ومن انتهت طاعته لإبليس إلى هذا الحد فقد بلغ النهاية في طاعته .

تم إنه يقبل قوله فى تعذيب نفسه ويطيعه فى الإضرار بجسده ، تارة بالغوص فى الماء البارد ، وتارة بكثرة استعماله وإطالة القراك ، وربحا فتح عينيه فى الماء البارد ، وغسل داخلهما حتى يضر ببصره ، وربحا أفضى إلى كشف عورته للناس ، وربما صار إلى حال يسخر منه الصبيان و يستهزئ به من يراه .

قلت: ذكر أبو الفرج بن الجوزى عن أبى الوفاء بن عقيل: أن رجلا قال له: أنغمس فى الماء مراراً كثيرة وأشك : هل صح [لى] الغسل أم لا ، فما ترى فى ذلك ؟ فقال له الشيخ اذهب ، فقد سقطت عنك الصلاة . قال: وكيف ؟ قال : لأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « رُفع القلم عن ثلاثة : المجنون حتى يفيق ، والنائم حتى يستيقظ ، والصبى حتى يبلغ (۱) » ومن ينغمس فى الماء مراراً و يشك هل أصابه الماء أم لا ، فهو مجنون .

قال (۲): وربما شغله بوسواسه حتى تفوته الجماعة ، وربما فاته الوقت ، ويشغله بوسوسته في النية حتى تفوته التكبيرة الأولى ، وربما فَوَّت عليه ركعة أو أكثر ، ومنهم من يحلف أنه لايزيد على هذا ، ثم يكذب .

قلت : وحكى لى من أثق به عن موسوس عظيم رأيته أنا يكرر عقد النية مراراً عديدة فيشق على المأمومين مشقة كبيرة ، فعرض له أن حلف بالطلاق أنه لا يزيد على تلك المرة ، فلم يدعه إبليس حتى زاد ، ففرق بينه و بين امرأته ، فأصابه لذلك غَمُّ شديد ، وأقاما متفرقين

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن على وعمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>۲) يعنى ابن قدامة وما روى عن ابن الجوزى جملة ممترضة بين كلاى ابن قدامة . وكذلك حكاية الموسوس العظيم الذي آ ذي الله ورسوله والمصلين بتنطعه وتقمره .

دهراً طويلا ، حتى تزوجت تلك المرأة برجل آخر ، وجاءه منها ولد ، ثم إنه حنث في يمين حلفها ففرق بينهما وردت إلى الأول بعد أن كاد يتلف لمفارقتها .

و بلغنى عن آخراً نه كان شديد التنطع فى التلفظ بالنية والتقمَّر فى ذلك ، فاشتد به التنطع والتقمر يوما إلى أن قال : أصلى ، أصلى ، مراراً ، صلاة كذا وكذا . وأراد أن يقول : أداء ، فأعجم الدال ، وقال : أذاء لله . فقطع الصلاة رجل إلى جانبه ، قال : ولرسوله وملائكته وجماعة المصلين .

قال: ومنهم من يتوسوس في إخراج الحرف حتى يكرره مرارا.

قال : فرأيت منهم من يقول : الله أكككبر . قال : وقال لى إنسان . منهم : قد مجزت عن قول : « السلام عليكم » فقلت له : قل مثل ما قد قلت الآن ، وقد استرحت .

وقد بلغ الشيطان منهم أن عذبهم في الدنيا قبل الآخرة ، وأخرجهم عن اتباع الرسول ، وأدخلهم في جملة أهل التنطع والغلو . وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً .

فن أراد التخلص من هذه البلية فليستشعر أن الحق في اتباع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في قوله وفعله ، وليعزم على سلوك طريقته عزيمة من لا يشك أنه على الصراط المستقيم ، وأن ماخالفه من تسويل إبايس ووسوسته ، ويوقن أنه عدو له لايدعوه إلى خير (إِنَّمَا يَدُعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصّابِ السَّمِيرِ) ، وليترك التمريج على كل ماخالف طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام كائناً ما كان ؛ فإنه لايشك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كائناً ما كان ؛ فإنه لايشك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان على الصراط المستقيم . ومن شك في هذا فليس بمسلم . ومن علمه فإلى أين العدول عن سفته ؟ وأي شيء يبتني العبد غير طريقته ؟ ويقول لنفسه : ألست تعلمين أن طريقة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هي الصراط المستقيم ؟ فاذا قالت له : بلى ، قال له : فل كان يفعل هذا ؟ فستقول : لا ، فقل له ا : فاذا بعد الحق إلا الضلال ؟ وهل بعد طريق المجنة إلا طريق النار ؟ وهل بعد سبيل الله وسبيل رسوله إلا سبيل الشيطان ؟ فان اتبعت

سبیله کنتِ قرینه، وستقولین: ( یَالَیْتَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ بُمْدَالَشْرِ قَیْنِ فَبِیْسَ الْقَرِینُ ). ولینظر أحوال السلف فی متابعتهم لرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فلیقتد بهم، ولیختر (۱) طریقهم فقد روینا عن بعضهم أنه قال : « لقد تقدمنی قوم لو لم یجاوزوا بالوضوء الظفر ما تجاوزته » قلت : هو إبراهیم النخعی .

وقال زين العابدين يوماً لابنه: «يابنى ، اتخذ لى ثوبا ألبسه عند قضاء الحاجة ، فإبى رأيت الذباب يسقط علىالشيء ثم يقع علىالثوب ، ثم انتبه فقال: ما كان للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه إلا ثوب واحد ، فتركه » .

وكان عمر رضى الله تعالى عنه يهم بالأمر ويعزم عليه ، فإذا قيل له : لم يفعله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انتهى، حتى إنه قال : «لقد همت أن أنهى عن لبس هذه الثياب، فانه قد بلغنى أنها تصبغ ببول العجائز. فقال له أ بَيٌّ : مالك أن تنهى ، فان رسول الله عليه الصلاة والسلام قد لبسها ولُبست فى زمانه ، ولو علم الله أن لبسها حرام لبينه لرسوله صلى الله عليه وسلم . فقال عمر : صدقت » .

ثم ليعلم أن الصحابة ما كان فيهم موسوس . ولو كانت الوسوسة فضيلة لما ادّخرها الله عن رسوله وصحابته ، وهم خير الخلق وأفضلهم ، ولو أدرك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الموسوسين لمقتهم ، ولو أدركهم عمر رضى الله تعالى عنه لضربهم وأدبهم ، ولو أدركهم الصحابة لبدّعوهم ، وها أنا أذكر ماجاء إنى خلاف مذهبهم على ما يسره الله تعالى مفصلا :

# لفضل لأول في النية في الطهارة والصلاة

النية هي القصد والعزم على فعل الشيء ، ومحلها القلب ، لا تعلق لهما باللسان أصلا ، ولانته لله عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولاعن أصحابه في النية لفظ بحال ، ولاسمعنا

<sup>(</sup>١) في نسخة : وليحتذ .

عنهم ذكر ذلك . وهذه العبارات التي أحدثت عند افتتاح الطهارة والصلاة قد جعلها الشيطان معتركا لأهل الوسواس ، يحبسهم عندها و يعذبهم فيها ، و يوقعهم في طلب تصحيحها فترى أحدهم يكررها و يجهد نفسه في التلفظ بها ، وليست من الصلاة في شيء ، و إنما النية قصد فعل الشيء ، فكل عازم على فعل فهو ناويه ، لايتصور انفكاك ذلك عن النية فانه حقيقتها ؛ فلا يمكن عدمها في حال وجودها . ومن قعد ليتوضأ فقد نوى الوضوء ، ومن قام ليصلي فقد نوى الصلاة ، ولا يكاد العاقل يفعل شيئًا من العبادات ولا غيرها بغير نية ؛ فالنية أمر لازم لأفعال الإنسان المقصودة ، لا يحتاج إلى تعب ولا تحصيل . ولو أراد إخلاء أفعاله الاختيارية عن نية لعجز عن ذلك . ولوكلفه الله عزَّ وجل الصلاة والوضوء بغير نية لكلفه ما لايطيق ، ولا يدخل تحت وسعه . وما كان هكذا فما وجه التعب في تحصيله . و إن شك في حصول نيَّته فهو نوع جنون . فانَّ علم الإنسان بحال نفسه أمر يقيني . فكيف يشك فيه عاقل من نفسه ؟ ومن قام ليصلى صلاة الظهر خلف الإمام فكيف يشك في ذلك ؟ ولو دعاه داع إلى شغل في تلك الحال لقال: إنى مشتغل أريد صلاة الظهر، ولو قال له قائل في وقت خروجه إلى الصلاة : أين تمضى ؟ لقال : أريد صلاة الظهر مع الإمام ، فكيف يشك عاقل في هذا من نفسه وهو يعلمه يقيناً ؟

بل أعجب من هذا كله أن غيره يعلم بنيته بقرائن الأحوال ؛ فانه إذا رأى إنساناً جالساً في الصف في وقت الصلاة عند اجتماع الناس علم أنه ينتظر الصلاة . و إذا رآه قد قام عند إقامتها ونهوض الناس إليها علم أنه إنما قام ليصلى . فان تقدم بين يدى المأمومين علم أنه يريد إمامتهم . فان رآه في الصف علم أنه يريد الائتمام .

قال: فاذا كان غيره يعلم نيته الباطنة بما ظهر من قرأن الأحوال ، فكيف يجهلها من نفسيه ، مع اطلاعه هو على باطنه ؟ فقبوله من الشيطان أنه ما نوى تصديق له في جحد العيان ، و إنكار الحقائق المعلومة يقيناً . ومخالفة للشرع ، ورغبة عن السنة ، وعن طريق الصحابة .

ثم إن النية الحاصلة لا يمكن تحصيلها ، والموجودة لا يمكن إيجادها ، لأن من شرط إيجاد

الشيء كونه معدوماً ، فان إيجاد الموجود محال ، و إذا كان كذلك فما يحصل له بوقوفه شيء ، ولو وقف ألف عام .

قال: ومن العجب أنه يتوسوس حال قيامه ، حتى يركع الإمام ، فإذا خشى فوات الركوع كبر سريعاً وأدركه . فمن لم يحصل النية فى الوقوف الطويل حال فراغ باله كيف يحصلها فى الوقب الضيق مع شغل باله بفوات الركعة ؟

ثم مايطلبه إما أن يكون سهلا أو عديراً ، فان كان سهلا فكيف يعسره ؟ و إن كان عسيراً فكيف تيسر عند ركوع الإمام سواء ؟ وكيف خنى ذلك على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وصحابته من أولهم إلى آخرهم ، والتابهين ومن بعدهم ؟ وكيف لم ينتبه له سوى من استحوذعليه الشيطان، أفيظن بجهله أن الشيطان ناصح له ؟ أما علم أنه لايدعو إلى هدى، ولا يهدى إلى خير ؟ وكيف يقول في صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وسائر المسلمين الذين لم يفعلوا فعل هذا الموسوس ؟ أهى ناقصة عنده مفضولة ، أم هى التامة الفاضلة ، فلما دعاه إلى مخالفتهم والرغبة عن طريقهم ؟

فان قال: هذا مرض بليت به . قلنا: نعم سببه قبولك من الشيطان . ولم يعذر الله تعالى أحداً بذلك . ألا ترى أن آدم وحواء لما وسوس لهما الشيطان فقبلا منه أخرجا من الجنة ، ونودى عليهما بما سمعت ، وها أقرب إلى العذر ، لأنهما لم يتقدم قبلهما من يعتبران به ، وأنت قد سمعت وحذرك الله تعالى من فتنته ، و بين لك عداوته ، وأوضح لك الطريق، فمالك عذر ولا حجة في ترك السنة والقبول من الشيطان .

قلت: قال شيخنا: ومن هؤلاء من يأتى بعشر بدع لم يفعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولا أحد من أصحابه واحدة منها ، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . نويت أصلى صلاة الظهر فريضة الوقت ، أداء لله تعالى، إماما أومأموما، أر بعركمات ، مستقبل القبلة، ثم يزعج أعضاءه و يحنى جبهته ويقيم عروق عنقه ، ويصرخ بالتكبير . كأنه يكبر على العدو. ولو مكث أحده عمر نوح عليه السلام يفتش : هل فعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أو أحد من أصحابه شيئاً من ذلك ، لما ظفر به ، إلا أن يجاهر بالكذب البحت . فلوكان

فى هذا خير لسبقونا إليه ، ولدلونا عليه : فإن كان هذا هدى فقد ضلوا عنه ، و إن كان الذى كانوا عليه هو الهدى والحق فماذا بعد الحق إلا الضلال .

قال: ومن أصناف الوسواس مايفسد الصلاة ، مثل تكرير بعض المكلمة ، كقوله فى التحيات: ات ات ، التحى التحى ، وفى السلام :أس أس . وقوله فى التكبير: أكككبر ونحو ذلك ، فهذا الظاهر بطلان الصلاة به . ور بما كان إماما فأفسد صلاة المأمومين، وصارت الصلاة التي هى أكبر الطاعات أعظم إبعادا له عن الله من الكبائر، وما لم تبطل به الصلاة من ذلك فمكروه وعدول عن السنة ، ورغبة عن طريقة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهديه ، وما كان عليه أصحابه ، ور بما رفع صوته بذلك فآذى سامعيه ، وأغرى الناس بذمه والوقيعة فيه ، فجمع على نفسه طاعة إبليس ومخالفة السنة ، وارتكاب شر الأمور ومحدثاتها ، وتعذيب نفسه و إضاعة الوقت ، والاشتفال بما ينقص أجره ، وفوات ما هو أنفع له ، وتعريض نفسه لطعن الناس فيه ، وتغرير الجاهل بالاقتداء به ، فإنه يقول : لولا أن ذلك فضل لما اختاره لنفسه ، وأساء الظن بما جاءت به السنة ، وأنه لا يكفى وحده ، وانفعال النفس وضعفها للشيطان ، حتى يشتد طمعه فيه وتعريضه نفسه للتشديد عليه بالقدر ، عقوبة له ، وإقامته على المشيطان ، حتى يشتد طمعه فيه وتعريضه نفسه للتشديد عليه بالقدر ، عقوبة له ، وإقامته على المشيطان ، ورضاه بالخبل فى المقل ، كما قال أبو حامد الفزالي وغيره : الوسوسة سببها إما جهل بالشرع ، وإما خَبَل فى المقل ، وكلاها من أعظم النقائص والعيوب .

فهذه نحو خمسة عشر مفسّدة في الوسواس، ومفاسده أضعاف ذلك بكثير.

وقد روى مسلم فى صحيحه من حديث عثمان بن أبى العاص قال : قلت « يارسول الله ، إن الشيطان قد حال بينى و بين صلاتى يُلبِّسها على " ، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ذاك شيطان يقال له خِنْزَب ، فإذا أحْسَسْته فتعور ذ بالله منه ، واتفُلْ عن يسارك ثلاثا ، فغملت ذلك ، فأذهبه الله تعالى عنى » .

فأهل الوسواس قرة عين خِنْزَب وأصحابه ، نعوذ بالله عز وجل منه .

# فص\_ل

ومن ذلك الإسراف في ماء الوضوء والغسل .

وقد روى أحمد فى مسنده من حديث عبد الله بن عمرو « أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مرّ بسعد وهو يتوضأ ، فقال : لا تسرف ، فقال : يارسول الله ! أو فى الماء إسراف ؟ قال: نعم ؛ و إن كنت على نهر جارٍ » .

وفى جامع الترمذى من حديث أبَى بن كعب : أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال « إن للوضوء شيطاناً يقال له الوَ لهان ، فاتقوا وسواس الماء » .

وفى المسند والسنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال «جاء أعرابى إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يسأله عن الوضوء ، فأراه ثلاثاً ثلاثاً ، وقال : هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتَعَدّى وظلم » .

وفى كتاب الشافى لأبى بكر عبد العزيز من حديث أم سمد قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم « يُجرَى من الوضوء مُدُ ، والغسل صاع . وسيأتى قوم يستقلون ذلك ، فأولئك خلاف أهل سنتى ، والآخذ بسنتى فى حَظِيرة القُدُس مَتَنَزَّهِ أهل الجنة » .

وفى سنن الأثرم من حديث سالم بن أبى الجُعْدِ عن جابر بن عبد الله قال « يجزئ من الوضوء المدُّ ومن الغسل من الجنابة الصاع ، فقال رجل: ما يكفينى ، فغضب جابر حتى تَرَ بَّد وجهه ، ثم قال: قد كفى من هو خير منك وأكثر شعراً » .

وقد رواه الإمام أحمد في مسنده مرفوءاً . ولفظه عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم « يجزئ من الغسل الصاع ومن الوضوء المد » .

وفى صحيح مسلم عن عائشة رضى الله تعالى عنها « أنها كانت تغتسل هى والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد ، أو قريباً من ذلك » .

وفي سنن النسائي عن عبيد بن عمير « أن عائشة رضي الله عنها قالت : لقد رأيتني أغتسل

أنا ورسول الله من هذا ، فإذا تَوْرُ<sup>د(۱)</sup> موضوع مثل الصاع أو دونه \_ نَشرع فيه جميعاً ، فأ فيض بيدى على رأسى ثلاث مرات ، وما أنقض لى شعراً » .

وفى سنن أبى داود والنسائى عن عَبَّاد بن تميم عن أم مُعارة بنت كمب أن النبى صلى الله تمالى عليه وسلم « توضأ ، فأتِي بمـاء فى إناء قَدْرِ ثُلُثى المد » .

وقال عبد الرحمٰن بن عطاء : سمعت. سعيد بن المسيت يقول « إن لى رِكُوة (٢) أو قدمًا ، ما يسع إلا نصف المد أو محوه ، أبول ثم أتوضأ منه ، وأفضِل منه فضلا » قال عبد الرحمٰن : فذ كرت ذلك لسليمان بن يَسار فقال «وأنا يكفيني مثل ذلك» قال عبد الرحمٰن : فذ كرت : ذلك لأبي عبيدة بن محمد بن عمَّار بن ياسر فقال « وهكذا سمعنا من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » رواه الأثرم في سننه .

وقال إبراهيم النخمى «كانوا أشد استيفاءً للماء منكم ، وكانوا يرون أن ربع المد يجزئ من الوضوء » .

وهذا مبالغة عظيمة ؛ فإن ربع المد لا ببلغ أوقية ونصفاً بالدمشقي .

وفى الصحيحين عن أنس قال «كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداداً ».

وفى صحيح مسلم عن سَفِينة قال«كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يغسله الصاع من الجنابة ، و يوضِّئه المد » .

وتوضأ القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق بقدر نصف الله أو أزيد بقليل .

وقال إبراهيم النخمى « إلى لأتوضأ من كوز الحِبِّ مرتين » .

وقال محمد بن عجلان « الفقه فى دين الله إسباغ الوضوء وقلة إهراق المــاء » . .

وقال الإمام أحمد «كان يقال: من قلة فقه الرجل ولعُه بالمـاء » .

وقال الميمونى «كنت أتوضأ بماءكثير ، فقال لى أحمد : يا أبا الحسن ، أترضى أن تكون كذا ؟ فتركته » .

<sup>(</sup>١) التور: إناء من نحاس أو حجارة كالاجانة .

<sup>(</sup>٢) الركوة : إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء .

وقال عبد الله بن أحمد « قلت لأبى : إنى لأ كثر الوضوء ، فنهانى عن ذلك ، وقال : يابنى ، يقال : إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان . قال لى ذلك غير مرة ، ينهانى عن كثرة صب للاء ، وقال لى : أقلل من هذا الماء يابنى » .

وقال إسحاق بن منصور: « قلت لأحمد: نزيد على ثلاث في الوضوء ؟ فقال: لا والله إلا رجل مُبْتَلًى » .

وقال أسود بن سالم \_ الرجلُ الصالح شيخ الإمام أحمد \_ «كنت مبتلى بالوضوء ، فنزلت دِجْلَة أتوضاً ، فسمعت هاتفاً يقول : ياأسود ، يحيى عن سعيد «الوضوء ثلاث ، ما كان أكثر لم يُر ° فَع ، فالتفتُّ فلم أر أحدا » .

وقد روى أبو داود فى سننه من حديث عبد الله بن مُغَفَّل قال : سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول : « سيكون فى هذه الأمة قوم يعتدون فى الطَّهور والدعاء»

فإذا قرنت هذا الحديث بقوله تعالى : ( « ٧ : ٥٥ » إنَّ الله َ لاَ يُحِبُّ المُعْتَدِين ) وعلمت أن الله يحب عبادته ، أنتج لك من هذا أن وضوء الموسوس ليس بعبادة يقبلها الله تعالى ، و إن أسقطت الفرض عنه ؛ فلا تفتح أبواب الجنة الثمانية لوضوئه يدخل من أيها شاء .

ومن مفاسد الوسواس: أنه يشغل ذمته بالزائد على حاجته ، إذا كان الماء مملوكا لغيره كاء الحام ، فيخرج منه وهو مرتهن الذمة بما زاد على حاجته ، و يتطاول عليه الدين حتى يرتهن من ذلك بشيء كثير جداً يتضرر به فى البرزخ و يوم القيامة .

## فص\_ل

ومن ذلك الوسواس في انتقاض الطهارة لا يلتفت إليه .

وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه ، فال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « إذا وجد أحدكم فى بطنه شيئًا فأشكل عليه : أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرج من للسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا » .

وفى الصحيحين عن عبد الله بن زيدقال «شُكِى إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الرجل مُنحَيَّلُ إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ، قال: لا ينصرف حتى يسمع صـــوتًا أو يجد ريحًا » .

وفى المسند وسنن أبى داود عن أبى سعيد الحدرى أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال «إن الشيطان يأتى أحدَكم وهو فى الصلاة ، نيأخذ بشعرة من دُبره فيمدها، فيركى أنه قد أحدث ، فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً » وافظ أبى داود « إذا أتى الشيطان أحدكم فقال له: إنك قد أحدثت، فليقل له : كذبت ، إلاما وجد ريحكا بأنفه ، أو سمع صوتاً بأذنه »

فأمر عليه الصلاة والسلام بتكذيب الشيطان في ايحتمل صدقه فيه ، فكيف إذا كان كذبه معلوماً متيقناً ، كقوله للموسوس : لم تفعل كذا ، وقد فعله ؟

قال الشيخ أبو محمد : ويستحب للإنسان أن ينضح فرجه وسراويله بالماء إذا بال ، ليدفع عن نفسه الوسوسة ، فمتى وجد بللا قال : هذا من الماء الذى نضحته ، لما روى أبوداود بإسناده عن سفيان بن الحكم الثّقَنى، أو الحكم بن سفيان قال «كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إذا بال توضأ و ينتضح » وفى رواية «رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بال ثم نضح فرجه » وكان ابن عمر ينضح فرجه حتى يبل سراويله .

وشكا إلى الإمام أحمد بعض أصحابه أنه يجد البلل بعد الوضوء ، فأمره أن ينضح فرجه إذا بال ، قال : ولا تجمل ذلك من هِمَّتك والهُ عنه .

وسئل الحسن أو غيره عن مثل هذا فقال « اللهُ عنه » فأعاد عليه المسألة فقال : «أَتَسْتَدَرُّهُ لا أَبِ لك ، أَ لُهُ عنه » .

# فصـــل

ومن هذا ما يفعله كثير من الموسوسين بعد البول وهو عشرة أشياء: السَّلْت، والنَّنْر، والنَّخْنَحَة، والمشي، والقفز، والحبل، والتفقد، والوجور، والحشو، والعصابة، والدرجة (١٠).

<sup>(</sup>١) الذي عده هنا أحد عصر ، فلمل أخدها داخل مع الآخر .

أما السلت فيسلته من أصله إلى رأسه ، على أنه قد روى فى ذلك حديث غريب لا يثبت ، فنى المسند وسنن ابن ماجه عن عيسى بن داود عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم « إذا بال أحدكم فليمسح ذكره ثلاث مرات » .

وقال جابر بن زید « إذا بات فامسح أسفل ذكرك فانه ينقطع » رواه سعيد (۱) عنه . قالوا : ولأنه بالسلت والنتر يستخرج ما يخشي عوده بعد الاستنجاء .

قالوا: وإن احتاج إلى مشى خطوات لذلك ففعل فقد أحسن ، والنحنحة ليستخرج الفضلة . وكذلك القفز يرتفع عن الأرض شيئاً ثم يجلس بسرعة ، والحبل يتخذ بعضهم حبلا يتعلق به حتى يكاد يرتفع، ثم ينخرط منه حتى يقعد ، والتفقد يمسك الذكر ثم ينظر فى المخرج على بقى فيه شيء أم لا ، والوجور يمسكه ثم يفتح الثقب ويصب فيه الماء ، والحشو يكون معه ميل وقطن يحشوه به كما يحشو الدمل بعد فتحها ، والعصابة يعصبه بخرقة ، والدرجة يصعد في سلم قليلا ثم ينزل بسرعة ، والمشى يمشى خطوات ثم يعيد الاستجمار .

قال شيخنا: وذلك كله وسواس وبدعة ، فراجعته فى السلت والنتر فلم يره ، وقال : لم يصح الحديث ، قال : والبول كاللبن فى الضرع إن تركته قرَّ و إن حلبته دَرَّ .

قال: ومن اعتاد ذلك ابتلي منه بما عوفي منه من لهـا عنه .

قال: ولوكان هذا سنة لكان أولى الناس به رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه وقد قال اليهودي لسلمان «لقد علم نبيكم كل شيء حتى الجرأة، فقال: أجل (٢) » فأين علمنا نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك أو شيئاً منه ؟ بلى علم المستحاضة أن تتلجّم ، وعلى قياسها من به سَلَس البول أن يتحفظ ، و يشد عليه خرقة .

#### فص\_ل

ومن ذلك أشياء سهل فيها المبعوث بالحنيفية السمحة فشدد فيها هؤلاء . فمن ذلك المشى حافياً فى الطرقات ، ثم يصلى ولا يغسل رجليه ، فقد روى أبو داود فى

<sup>(</sup>۱) سعید بن منصور فی سننه .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم وأبو داود والترمذي وتمامه «نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ، وأن نستنجى باليمين ، أو أن يستنجى أو بعظم » .

سننه: عن امرأة من بنى عبد الأشهل قالت: « قلت: يارسول الله، إن لنا طريقاً إلى المسجد مُنْتِنَة، فكيف نفعل إذا تطهرنا ؟ قال: أوليس بعدها طريق أطيب منها ؟ قالت قلت: بلى. قال: فهذه بهذه (١) » .

وفال عبد الله بن مسعود : «كنا لانتوضأ من مَوطِي (٢٠) » .

وعن على رضى الله عنه : أنه خاض فى طين المطر ، ثم دخل المسجد فصلى ، ولم يُغسل رجليه .

وسئل ابن عباس رضى الله عنهما عن الرجل يطأ العَذِرة ؟ قال : « إن كانت يابسة فليس بشىء ، و إن كانت رطبة غسل ما أصابه » .

وقال حفص (٣): « أقبلت مع عبد الله بن عمر عامدين إلى المسجد. فلما انتهينا عدات إلى المطهرة لأغسل قدمى من شىء أصابهما ؛ فقال عبد الله : لا تفعل ، فإنك تطأ الموطى الردىء ، ثم تطأ بعده الموطى الطيب \_ أو قال : النظيف \_ فيكون ذلك طَهوراً ، فدخلنا المسجد جميعاً فصلينا » .

وقال أبو الشَّغثاء: «كان ابن عمر يمشى بمنَى فى الفُروث والدماء اليابسة حافياً ، ثم يدخل المسجد فيصلى فيه ، ولا يغسل قدميه».

وقال عمران بن خُدير : «كنت أمشى مع أبى مِجْلز إلى الجمعة ، وفى الطريق عذراتُ السِمة ، فجعل يتخطاها ويقول : ما هذه إلا سَوْدات ، ثم جاء حافياً إلى السجد فصلى ، ولم يغسل قدميه » .

وقال عاصم الأحول: «أتينا أبا العالية فدعونا بوَضوء فقال: مالكم ، أاستُم متوضئين ؟ قانا:

<sup>(</sup>١) وروى أبو داود والترمذي مثله عن أم سلمة .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود والترمذى . والموطئ : مايوطاً فى الطريق من الأذى . وأصله : الموطوء . قال العراقى: المعنى أنهم كانوا لاينسلون أرجلهم من الطين ونجوه ، ويمشون عليه ، بناء على أن الأصل فيه الطهارة وحملها البيهتى على النجاسة اليابسة ، وأنهم كانو لاينسلون الأرجل من مسها . وقال الترمذى : هو قول غير واحد من أهل العلم ، قالوا : إذا وطئ الرجل على المسكان القذر : أنه لا يجب عليه غسل القدم إلا أن يكون رطباً ، فيغسل ما أصابه اهم.

 <sup>(</sup>٣) لعله حفص بن عنان \_ بكسر العين المهملة ، وتونين \_ الحنني اليماى .

بلى ، ولكن هذه الأقذار التي مررنا بها . قال : هل وطئتم على شيء رطب تملَّق بأرجلكم ؟ قلنا : لا . فقال : فكيف بأشد من هذه الأقذار يجفُّ، فينَسْفِها الربح في رؤوسكم ولحاكم»؟

#### فص\_ل

ومن ذلك أن الخف والحذاء إذا أصابت النجاسة أسفله أجزأ دَلْكه بالأرض مطلقاً ، وجازت الصلاة فيه بالسنة الثابتة . نص عليه أحمد . واختاره المُحققون من أصحابه .

قال أبو البركات : ورواية « أجزأ الدَّلك مطلقاً » هى الصحيحة عندى : لما روى أبو هر يرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : « إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فان التراب له طهور » ، وفى لفظ : « إذا وطئ أحدكم الأذى بخُفيَّه فطهورهما التراب » رواهما أبو داود .

وروى أبوسعيد الخُدْرَىُ أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: « صلى مخلع نعليه فلم الناس نعالهم ، فلما انصرف قال: لم خامتم ؟ قالوا: يارسول الله ، رأيناك خلعت فخلعنا ، فقال: إن جبر يل أتانى فأخبرنى أن بهما خبثاً، فاذا جاء أحدكم المسجد فليقْلِبْ نعليه ، ثم لينظر قان رأى خبثاً فليمسحه بالأرض. ثم ليصلِّ فيهما (١) » رواه الامام أحمد .

وتأويل ذلك : على ما يُستقذر من تخاط أو نحوه من الطاهرات لايصح ، لوجوه : أحدها : أن ذلك لا يسمى خبثاً .

الثانى : أن ذلك لايؤم بمسحه (٢) عند الصلاة فانه لا يبطلها .

الثالث: أنه لاتخلع النعل لذلك في الصلاة ،فانه عمل لغير حاجة ، فأقل أحواله الكراهة .
الرابع : أن الدارقطني روى في سينه في حديث الحلع من رواية ابن عباس : أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : « إن جبريل أتاني ، فأخبرني أن فيهما دَمَ حَلَمة » والحلم كبار القُراد .

<sup>(</sup>١) ورواه أيضاً أبو داود والحاكم وابن حبان .

<sup>(</sup>٢) في نسخة « لايوقت مسحه » .

ولأنه محل يتكرر ملاقاته للنجاسة غالباً ، فأجزأ مسحه بالجامد ، كمحل الاستجمار ، بل أولى . فان محل الاستجمار يلاق النجاسة في اليوم مرتين أو ثلاثا .

#### فصــــل

وكذلك ذيل المرأة على الصحيح ، وقالت امرأة لأم سلمة : « إنى أطيل ذيلى وأمشى في المكان القذر . فقالت : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : يطهره مابعده»رواه أحمد وأنو داود .

وقد رخَّص النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة أن تُرخِي ذيلها ذراعا(١)، ومعلوم أنه يصيب القذر ولم يأمرها بغسل ذلك ، بل أفتاهن بأنه تطهره الأرض .

#### فصــــل

ومما لا تطيب به قلوب المرسوسين: الصلاة فى النعال . وهى سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأسحابه ، فعلا منه وأمراً .

فروى أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم «كان يصلى فى نعليه » متفق عليه .

وعن شَدّاد بن أوْسٍ قال : قال رسول الله صلى الله تمالى عليه وآله وسلم : « خالفُوا اليهود ؛ فانهم لايصلون في خِفافهم ولا نعالهم » رواه أبو داود .

وقيل للامام أحمد : أيصلى الرجل فى نعليه ؟ فقال « إى والله » .

وترى أهل الوسواس \_ إذا بُـلى أحدهم بصلاة الجنازة فى نعليه \_ قام على عقبيهما كأنه واقف على الجر، حتى لايصلى فيهما.

<sup>(</sup>۱) روى أبو داود والنسائى « أن أم سلمة قالت لرسول الله ــ حين ذكر الازار وأنه فوق الكعب ــ فالمرأة يارسول الله ؟ قال : ترخى شبرا . قالت أم سلمة : إذن ينكشف عنها . قال : فذراع ، لاتزيد عليه»

وفى حديث أبى سعيد الخدرى : « إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر ، فان رأى على نعليه قَذرا فليمسحه ، وليصل فيهما » .

#### فص\_ل

ومن ذلك: أن سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: الصلاة حيث كان ، وفى أيّ مكان اتفق ، سوى ما نهى عنه من المقبرة والحمام وأعطان الإبل ، فصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: « جُعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً ؛ فحيثما أدركت رجلا من أمتى الصلاة فليصل (١) » وكان يصلى فى مرايض الغنم ؛ وأمر بذلك ، ولم يشترط حائلا .

قال ابن المنذر: أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة فى مرابض الغنم ، إلا الشافعي . فانه قال : أكره ذلك ، إلا إذا كان سليما من أبعارها .

وقال أبو هريرة رضى الله عنه : قال رسول الله صلى الله تمالى عليه وآله وسلم : « صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل » رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح .

وروى الإمام أحمد من حديث عُقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل ، أو مَبارك الإبل » .

وفى المسند أيضاً ، من حديث عبد الله بن المغفّل قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم «صلوا فى مرابض الغنم ولا تصلوا فى أعطان الإبل ، فإنها خُلقت من الشياطين » . وفى الباب عن جابر بن سَمُرة ، والبراء بن عازب ، وأُسَيْد بن الحُضَير وذى الغرّة ، كلهم رووا عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم « صلوا فى مرابض الغنم " » وفى بعض ألفاظ الحديث « صلوا فى مرابض الغنم ، فإن فيها بَرَكة » (٣)

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن جابر .

<sup>(</sup>٢) ورواه أيضاً الإمام أحمد وابن ماجه .

 <sup>(</sup>٣) قال الشوكانى : وفى الباب عن حابر بن سمرة عند مسلم ، وعن البراء بن عازب عند أبى داود .
 وعن عبد الله بن مغفل عند ابن ماجه والنسائى ، وعن أنس عند الشيخين . وعن أسيد بن الحضير عندالطبرانى .
 وعن يعيش الجهنى ــ المعروف بذى الغرة ــ عند أحمد والطبرانى . ورجال إسناده ثقات .

وقال « الأرض كلها مسجد إلا القبرة والحام » رواه أهل السن كلهم ، إلا النسائي . فأين هذا الهدى من فعل من لا يصلى إلا على سجادة تفرش فوق البساط فوق الحصير ، ويضع عليها المنديل ، ولا يمشى على الحصير ولا على البساط ، بل يمشى عليها نقراً كالعصفور؟ في أحق هؤلاء بقول ابن مسعود « لأنتم أهدى من أصحاب محمد أو أنتم على شعبة ضلالة (۱) » وقد صلى الذي عليه الصلاة والسلام على حصير قد السود من طول ما ليس ، فنصح له بالماء وصلى عليه ، ولم يفرش له فوقه سجادة ولا منديل (۲) ، وكان يسجد على التراب تارة ، وعلى الحصى تارة ، وفي الطين تارة ، حتى يرى أثره على جمعه وأنفه (۲) .

وقال ابن عمر «كانت الكلاب تُقبل وتدبر وتبول فى المسجد، ولم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك » رواه البخارى ، ولم يقل « وتبول » وهو عنــــد أبى داود باسناد صحيح مذه الزيادة .

#### فصـــــل

ومن ذلك : أن الناس في عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانوا يأتون المساجد حُفاة في الطين وغيره .

قال يحيى بن وَثَّاب « قلت لابن عباس: الرجل يتوضأ ، يخرج إلى المسجد حافياً ؟ قال: لا بأس به » .

وقال كُمَيْلُ بن زياد « رأيت عليا رضى الله عنه يخوض طين المطر ، ثم دخل السجد ، فصلى ولم يغسل رجليه » .

وقال إبراهيم النخمي «كانوا يخوضون الماء والطين إلى المسجد فيصلون » .

وقال يحيى بن وثاب «كانوا يمشون في ماء المطر و ينتضح عليهم » .

رواها سعيد بن منصور في سننه .

 <sup>(</sup>۲) روى ذلك البخارى ومسلم فى قصة صلاته (س) فى بيت عتبان بن مالك لما عمى . وكان إمام قومه
 (۳) روى ذلك البخارى ومسلم فى صلاته (س) صبيحة ليلة القدر ، وعندما استسقى للناس يوم الجمة .
 فأرسل الله المطر ، وابتك أرض السجد .

وقال ابن المنذر: « وطئ ابن عمر بمنى وهو حاف فى ماء وطين ثم صلى ولم يتوضأ » قال: وممن رأى ذلك علقمة ، والأسود ، وعبد الله بن مُغَفَّل ، وسعيد بن المسيَّب ، والشَّعبى ، والإمام أحمد ، وأبو حنيفة ، ومالك ، وأحد الوجهين الشافعية ، قال : وهو قول عامة أهل العلم ، ولأن تنجيسها فيه مشقة عظيمة منتفية بالشرع ، كما فى أطعمة الكفار وثيابهم ، وثياب الفساق شَرَبة المسكر وغيرهم .

قال أبو البركات ابن تيمية: وهذا كله يقوى طهارة الأرض بالجفاف ، لأن الإنسان في العادة لا يزال يشاهد النجاسات في بقعة بقعة من طرقاته التي يكثر فيها تردده إلى سوقه ومسجده وغيرهما ، فلو لم تطهر إذا أذهب الجفاف أثرها للزمه تجنب ما يشاهده من بقاع النجاسة بعد ذهاب أثرها ، و لما جاز له التَّحَفِّي بعد ذلك. وقد عُلِم أن السلف الصالح لم يحتر زوا من ذلك . و يُعضده أمره عليه الصلاة والسلام بمسح النعلين بالأرض لمن أتى المسجد ورأى فيهما خَبَثًا ، ولو تنجست الأرض بذلك نجاسة لا تطهر بالجفاف لأمر بصيانة طريق المسجد عن ذلك ، لأنه يسلكه الحافي وغيره .

قلت : وهذا اختيار شيخنا رحمه الله .

وقال أبو قلابة « جفاف الأرض طَهورها » .

#### 

ومن ذلك: أن النبي عليه الصلاة والسلام سُئل عن اللَّذَى ، فأمر بالوضوء منه ، فقال: « كيف ترى بما أصاب ثوبي منه ؟ قال: تأخذ كُفًّا من ماء فتَنْضَحُ به حيث ترى أنه أصابه » رواه أحمد والترمذي والنسائي (١) .

فحوّ ز نضح ما أصابه المذي ، كما أمر بنضح بول الغلام (٢) .

قال شيخنا: وهذا هو الصواب ، لأن هذه نجاسة يشق الاحتزاز منها ، المكثرة ما يصيب ثياب الشاب العزّب ، فهي أولى بالتخفيف من بول الفلام ، ومن أسفل الخف والحذاء .

<sup>(</sup>۱) ورواه أبو داود وابن ماجه والترمذي ، وقال : حسن صحيح عن سهل بن حنيف . (۷) مراه النظم مدرا مأصل النفر الأردة من أماة ... نات محمد: ﴿ أَنَا أَتْهُ رَانِهُ لَمُ مَا لَمُ الْمُ

<sup>(</sup>٢) رواه البخارى ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أم قيس بنت محصن « أنها أنت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبال على ثوبه ، فدعا بمـاء فنضحه عليه ولم ينسله » .

#### فصــــــل

ومن ذلك: إجماع المسلمين على ما سنَّه لهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من جواز الاستجمار بالأحجار في زمن الشتاء والصيف ، مع أن الحجل يعرَق ، فينضح على الثوب ولم يأمر بغسله .

ومن ذلك : أنه يعنى عن يسير أرواث البغال والحمير والسباع، في إحدى الروايتين عن أحمد ، اختارها شيخنا لمشقة الاحتراز .

قال الوليد بن مسلم : «قلت للأوزاعى : فأبوال الدواب مما لا يؤكل لحمه ، كالبغل والحمار والفرس ؟ فقال : قد كانوا يُبتَلون بذلك في مغازيهم ، فلا يغسلونه من جسد ولا ثوب » .

ومن ذلك : نص أحمد على أن الوَدْىَ يعنى عن يسيره كالمذى ، وكذلك يعنى عن يسير التيء ، نص عليه أحمد .

وقال شيخنا : لا يجب غسل الثوب ولا الجسد من المِدَّة والقَيْح والصديد ، قال : ولم يَقُمَّ دليل على نجاسته .

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه طاهر، حكاه أبو البركات. وكان ابن عمر رضى الله عنهما لا ينصرف منه من الصلاة ، وينصرف من الدم. وعن الحسن نحوه .

وسئل أبو مِحْلَز عن القَيْح يصيب البدن والثوب فقال « ليس بشيء ، إنما ذكر الله الدم ولم يذكر القيح » .

وقال إسحاق بن راهوَ يُه «كل ماكان سوى الدم فهو عندى مثل العرَق المنتن وشبهه، ولا يوجب وضوءًا »

وسئل أحمد رحمه الله : الدم والقيح عندك سواء ؟ فقال « : لا . الدم لم يختلف الناس فيه ، والقيح قد اختلف الناس فيه » وقال مرة « القيح والصديد والمدة عندى أسهل من الدم » ومن ذلك : ما قاله أبوحنيفة : أنه لو وقع بَعْرُ الفار في حِنطة فطُحنت (١)، أو في دُهن مائع

جاز أكله مالم يتغير . لأنه لا يمكن صونه عنه . قال : فلو وقع في الماء نجسه .

<sup>(</sup>١) في نسخة « فطبخت » .

وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى جواز أكل الحنطة التي أصابها بول الحمير عند الدّياس من غير غسل . قال : لأن السلف لم يحتر زوا من ذلك .

وقالت عائشة رضى الله عنها «كنا نأ كل اللحم ، والدمُ خطوطُ على القِدْر» .

وقد أباح الله عز وجل صيد الكلب وأطلق ، ولم يأمر بغسل موضع فمه من الصيد ومَعَضّه ولا تقويره ، ولا أمر به رسوله ، ولا أفتى به أحد من الصحابة .

ومن ذلك: ما أفتى به عبد الله بن عمر ، وعطاء بن أبى رَباح ، وسعيد بن المسيَّب وطاوس وسالم ، ومجاهد، والشعبى ، وابراهيم النخعى، والزهرى ، ويحيى بن سعيد الأنصارى ، والحكم ، والأوزاعى ، ومالك ، واسحق بن راهويه ، وأبو ثور والامام أحمد فى أصح الروايتين ، وغيرهم «أن الرجل إذا رأى على بدنه أو ثو به نجاسة بعد الصلاة لم يكن عالما بها ، أو كان يعلمها لكنه نسيها أو لم ينسها ، لكنه عجز عن إزالتها : أن صلاته صحيحة . ولا إعادة عليه» .

#### فص\_ل

ومن ذلك : أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم «كان يصلى وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب ، فإذا ركع وضعها . و إذا قام حملها » متفق عليه .

ولأبي داود « أن ذلك كان في إحدى صلاتي العَشِيِّ » .

وهو دايل على جواز الصلاة فى ثياب المربيّة والمرضع والحائض والصبى ، مالم يتحقق نجاستها.
وقال أبو هر يرة «كنا مع النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فى صلاة العشاء فلما سجد
وثب الحسن والحسين على ظهره ، فلما رفع رأسه أخذهما بيديه من خلفه أخذاً رفيقاً ووضعهما
على الأرض ، فإذا عاد عادا ، حتى قضى صلاته » رواه الإمام أحمد .

وقال شداد بن الهاد : عن أبيه « خرج علينا رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهو حامل الحسن ، أو الحسين ، فوضعه، ثم كبر للصلاة ، فصلى فسجد بين ظهراتى صلاته سجدة أطالها . فلما قضى الصلاة قال : إن ابنى ارتحلنى فكرهت أن أعجِله » رواه أحمد والنسائى . وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها «كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يصلى والليل وأنا إلى جنبه، وأنا حائض ، وعلى مر ط وعليه بعضه » رواه أبو داود .

وقالت «كنت أنا ورسولُ الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نَدِيتُ في الشِّعار الواحد، وأنا طامِث \_ حائض\_ فإن أصابه منّى شيء غسل مكانه، ولم يَعْدُهُ، وصلى فيه » رواه أبو داود.

#### وص\_\_ل

ومن ذلك : أن النبي صلى الله تمالى عليه وسلم كان يابس الثياب التي نسجها المشركون ويصلى فيها .

وتقدم قول عمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنه ، وَهَمُّه أَن يَنْهَى عن ثياب بلغه أنها تصبغ البول ، وقول أبى له « مالك أن تنهى عنها، فإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لبسها ، ولُبست فى زمانه . ولو علم الله أنها حرام لبيّنه لرسوله . قال : صدقت» .

قلت : وعلى قياس ذلك: الجوخ ، بل أولى بعدم النجاسة من هذه الثياب ، فتجنبه (١٠) من باب الوسواس .

ولما قدم عمر بن الحطاب رضى الله عنه الجابية استعار ثوبا من نصرانى فلبسه ، حتى خاطوا له قميصه وغساوه . وتوضأ من جَرَّة نصرانية .

وصلى سلمان وأبو الدرداء رضى الله عنهما فى بيت نصرانية . فقال لها أبو الدرداء : « هل فى بيت مكان طاهر ، إننصلى فيه ؟ فقالت : طهرا قلو بكا، ثم صليا أين أحببها . فقال له سلمان : خذها من غير فقيه »

#### فصل

ومن ذلك : أن الصحابة والتابعين كانوا يتوضئون من الحياض والأواني المكشوفة ، ولا يسألون : هل أصابتها بجاسة ، أو وردها كلب أو سبع ؟ فني الموطأ عن يحيى بن سعيد : « أن عمر رضى الله عنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص ، حتى وردوا حوضا ، فقال عمرو : يا صاحب الحوض ، هل تَرِدُ حوضك السباع ؟ فقال عمر رضى الله عنه : لا تخبرنا . فإنا تَرِد على السباع وترد علينا » .

<sup>(</sup>١) في نسخة « فتنجيسه » .

وفى سنن ابن ماجه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم «سئل: أنتوضاً بمـا أفضات الحُمُر ؟ قال: نعم ، و بمــا أفضلت السباع » .

ومن ذلك : أنه لو سقط عليه شىء من ميزاب ، لا يدرى هل هو ماء أو بول . لم يجب عليه أن يسأل عنه . فلو سأل لم يجب عليه أن يسأل عنه . فلو سأل لم يجب عليه أن يسأل عنه . فلو سأل لم يجب عليه غسل ذلك .

ومر عر بن الحطاب رضى الله عنه يوما ، فسقط عليه شيء من ميزاب ، ومعه صاحب له . فقال : « ياصاحب الميزاب ماؤك طاهر أو نجس ؟ فقال عمر رضى الله عنه : ياصاحب الميزاب لا تخبرنا ، ومضى » ذكره أحمد .

قال شيخنا: وكذلك إذا أصاب رجْله أو ديله بالليل شيء رطب ولا يعلم ما هو ، لم يجب عليه أن يَشُمَّة ويتعرف ما هو . واحتج بقصة عمر رضى الله عنه فى الميزاب . وهذا هو الفقه فإن الأحكام إنما تترتب على المكلف بعد علمه بأسبابها ، وقبل ذلك هى على العفو . فما عفا الله عنه فلا ينبغى البحث عنه .

#### فصــــــل

ومن ذلك: الصلاة مع يسير الدم ، ولا يعيد .

قال البخارى: قال الحسن رحمه الله « ما زال المسلمون يصلون فى جراحاتهم » قال : وعَصَر ابن عر رضى الله عنه بَثْرة، فخرج منها دم فلم يتوضأ . و بصق ابن أبى أوْفَى دمًا ومضى فى صلاته . وصلى عر بن الخطاب رضى الله عنه وجرحه يَثْعَبُ دما (١) » :

<sup>(</sup>١) «يسب» بالعين المهملة مفتوحة يجرى . والأثر عن عمر لم يذ ره البخارى مع هذه الآثار في باب من لم يو الوضوء إلا من المخرجين : القبل والدبر . وقد ذكر البخارى قبل هذا « ويذكر عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع ، فرمى رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ، ومضى في صلاته » قال الحافظ في الفتح (ج ١ ص ١٩٧) وصل أثر جابر ابن إسحاق في المفازى قال: حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن أبيه \_ مطولا \_ وأخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم كلهم من طريق ابن إسحاق وشيخه صدقة ثقة ، وعقيل: بفتح العبن لا أعرف راويا عنه غير صدقة ، ولهذا لم يجزم من طريق ابن إسحاق وشيخه صدقة ثقة ، وعقيل: بفتح العبن لا أعرف راويا عنه غير صدقة ، ولهذا لم يجزم بالمصنف ، ثم ذكر القصة \_ ثم قال : والظاهر أن البخارى كان يرى أن خروج الدم في الصلاة لا يبطلها. بدليل أنه ذكر عقب هذا الحديث أثر الحسن ، وهو البصرى ، قال « مازال المسلمون يصلون في جراحاتهم ، وهد صحح أن عمر صلى وجرحه يشعب دما » اه وقد ذكر البخارى بسد أثر الحسن : وقال طاوس وصله ابن أبي شبه جهد وعمد بن على وعطاء وأهل الحجاز : « ليس في الدم وضوء » قال الحافظ : أثر طاوس وصله ابن أبي شبه جهد وعمد بن على وعطاء وأهل الحجاز : « ليس في الدم وضوء » قال الحافظ : أثر طاوس وصله ابن أبي شبه جهد وعمد بن على وعطاء وأهل الحجاز : « ليس في الدم وضوء » قال الحافظ : أثر طاوس وصله ابن أبي شبه جهد وعمد بن على وعطاء وأهل الحجاز : « ليس في الدم وضوء » قال الحافظ : أثر طاوس وصله ابن أبي شبه جهد وعلي وعلي وعلي وعلي وعلي وعلي وعليه ابن أبي شبه جهد وعلي وعلي وعليه ابن أبي شبه جهد وعلي وعليه ابن أبي شبه به به علي وعليه وعلي وعليه ابن أبي المنافقة وأبي المنافقة وأبي وعليه وعليه ابن أبي المنافقة وأبير وعليه ابن أبي وعلي وعليه وعليه وعلي وعليه وعليه المنافقة والم الحياد والمنافقة والمن

ومن ذلك : أن المراضع ما زلن من عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و إلى الآن يصلين فى ثيابهن ، والرُّضعاء يَتَقيَّمُون و يسيلُ لعابهم على ثياب المرضعة و بدنها ، فلا يغسلن شيئًا من ذلك ، لأن ريق الرضيع مطهر لفمه . لأجل الحاجة . كما أن ريق الهرة مطهر لفمها . وقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « إنها ليست بنجَس ، إنها من الطوافين عليكم والطوافات (۱) » « وكان يصغى لها الإناء حتى تشرب (۲) » وكذلك فعل أبو قتادة . مع العلم اليقيني أنها تأكل الغار والحشرات ، والعلم القطعي أنه لم يكن بالمدينة حياض فوق القلتين تردُها السَّنانير وكلاها معلوم قطعا

ومن ذلك : أن الصحابة ومن بعدهم كانوا يصلون وهم حاملو سيوفهم ، وقد أصابها الدم . وكانوا يمسحونها، و يجتزئون بذلك.

وعلى قياس هذا : مسح المرآة الصقيلة إذا أصابتها النجاسة . فإنه يطهرها ..

وقد نص أحمد على طهارة سكِّين الجزَّار بمسحها .

ومن ذلك: أنه نص على حَبْل الغسال أنه ينشرعليه الثوب النجس ، ثم تُجُفّه الشمس ، في فينشر عليه الثوب الطاهر . فقال : لا بأس به . وهذا كقول أبى حنيفة : إن الأرض النجسة يطهرها الريح والشمس . وهو وجه لأصحاب أحمد ، حتى إنه يجوز التيمم بها . وحديث ابن عمر رضى الله عنهما كالنص فى ذلك . وهو قوله «كانت الكلاب تُقبِل وتُدُر وتبول فى السجد ولم يكونوا يَرشُّون شيئًا من ذلك »

جباسناد صبح . وأثر مجد بن على رويناه موصولا فى فوائد الحافظ أبى بشر المروف بسمويه ، وأثر عطاء وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه ، وقد رواه عبد الرزاق من طريق أبى هريرة وسسميد بن جبير وأخرجه إسماعيل القاضى من طريق أبى الزناد عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة . وهو قول مالك والشافعى ، وأثر ابن عمر وصله ابن أبى شببة بالفقهاء السبعة من أهل المدينة . وهو قول مالك والشافعى ، وأثر ابن عمر وصله ابن أبى شببة بالسناد صبح ، وزاد قبل « ولم يتوضأ » : « ثم صلى » وابن أبى أوفى هو عبد الله الصحابى . وأثره هذا وصله سفيان الثورى فى جامعه باسناد صبح اه . ثم ذكر البخارى بعد هذه الآثار : وقال ابن عمر والحسن فيمن يحتجم « ليس عليه إلا غسل محاجم » .

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي . وقال الترمذي : حسن صحيح . وصححه البخاري والعقبلي وابن خزيمة وابن حبان : عن كبشة بنت كعب بن مالك ــ وكانت سحت ابن أبي قتادة ــ « أن أبا قتادة دخل عليها ، فسكبت له وضوءا ، فجاءت هرة تشرب منه ، فأصغى لها الاناء حتى شربت منه . قالت كبشة : فرآني أنظر . فقال : أتعجبين يا ابنة أخى ؟ فقلت: نعم . فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : إنها ليس بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات » .

 <sup>(</sup>٢) رواة الدارقطني عن عائشة « أنه كان يصنى إلى الهرة الإناء حتى تشرب ثم يتوضأ بفضلها » .

وهذا لا يتوجه إلا على القول بطهارة الأرض بالريح والشمس .

ومن ذلك : أن الذي دلّت عليه سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وآثار أصابه: أن الماء لا ينجس إلا بالتغيّر، و إن كان يسيرا

وهذا قول أهل المدينة وجمهور السلف . وأكثر أهل الحديث . و به أفتى عطاء بن أبى رباح ، وسعيد بن المسيّب ، وجابر بن زيد والأوزاعى ، وسفيان الثورى ، ومالك بن أنس ، وعبد الرحمٰن بن مَهْدى واختاره ابن المنذر . و به قال أهل الظاهر . ونص عليه أحمد فى إحدى روايتيه . واختاره جماعة من أصحابنا ، منهم ابن عقيل فى مفرداته ، وشيخنا أبو العباس ، وشيخه ابن أبى عمر .

وقال ابن عباس رضى الله عنهما : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « الماء كل ينجسه شيء» رواه الإمام أحمد .

وفى المسند والسنن عن أبى سعيد قال « قيل: يارسول الله أنتوضاً من بئر بُضاعةً ، وهى بئر يُلقى فيها الحِيضُ ولحُوم الكلاب والنَّتنُ ؟ فقال: الماء طَهور ، لا ينجسه شيء » قال الترمذي: هذا حديث حسن وقال الإمام أحمد: حديث بئر بضاعة صحيح .

وفى لفظ للا مام أحمد « إنه يُسْتَقَى لك من بئر بُضاعة، وهى بئر يُطْرَح فيها محايض النساء، ولحم الكلاب ، وعَذَر الناس ؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إن الماء طهور لا ينحسه شيء » .

وفى سنن ابن ماجه من حديث أبى أمامة مرفوعاً « الماء لاينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه ، أو طعمه ، أو لونه » .

وفيها من حديث أبى سعيد: أن رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم « سئل عن لحياض التى بين مكة والمدينة ، تردها السباع والكلاب والحُمْرُ . وعن الطهارة بها ؟ فقال : لها ما حملت في بطونها ولنا ما عَبَرَ طهور (١) » .

<sup>(</sup>١) قال في النَّهَايُّم : قال الأزهري : المعروف الكثير : أن الغابر الباقي .

وقال الزهرى أيضاً: « إذا وانع الكلب فى الإناء ليس له وَضوء غيره يتوضأ به ثم يتيمم» قال سفيان: «هذا الفقه بعينه، يقول الله تعالى: ( « ٥ : ٦ » فَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ فَتَيَمَّمُوا)، وهذا ماء، وفى النفس منه شيء يتوضأ به ثم يتيمم» ونص أحمد رحمه الله « فى حُبِّ زيت (١) ولغ فيه كلب فقال: يؤكل».

#### فصــــــل

ومن ذلك: أن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يجيب من دعاه ، فيأكل من طعامه وأضافه يهودى بخبز شعير و إهالة سنيخة (٢). وكان المسلمون يأكلون من أطعمة أهل الكتاب وشرط عمر رضى الله تعالى عنه عليهم ضيافة من يمرُّ بهم من المسلمين ، وقال : « أطعموهم عما تأكلون » وقد أحل الله عز وجل ذلك في كتابه .

ولما قدم عمرُ رضى الله عنه الشام صنع له أهل الكتاب طماماً . فدعوه ، فقال « اين هو ؟ قالوا : فى الكنيسة ، فكره دخولها ، وقال لعلى رضى الله عنه : اذهب بالناس ، فذهب على بالمسلمين . فدخلوا وأكلوا ، وجعل على رضى الله عنه : ينظر إلى الصور ، وقال : ما على أمير المؤمنين لو دخل فأكل ؟ » .

وكان النبي عليه السلام يُقَبِّل ابْنَى ابنته فى أفواههما ، ويشرب من موضع فم عائشة رضى الله عنها ، ويتعرَّقُ العَرْق ، فيضع فاه على موضع فيها ، وهى حائض (٣) .

وحمل أبو بكر رضى الله عنه الحسن على عاتقه ولعابه يسيل عليه .

وأَتَى رسول الله عليه السلام بصبى ، فوضعه فى حِجْره ، فبال عليه فدعا بماء ، فنضحه ولم يغسله .

وكان يؤتى بالصبيان فيضعهم في حِجْره أيبَرِّكُ عليهم ، ويدعو لهمُ .

<sup>(</sup>١) الحب: الجرة الكبيرة .

<sup>(</sup>٢) رواه الامام أحمد عن أنس . والاهالة : الودك . والسنخة : المتغيرة الرائحة . قال أبو البركات ابن تيمية : وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ من مزادة امرأة مشركة . وعن عمر : الوضوء من جرة نصرانية .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمــد ومسلم وأبو داود والترمذي عن عائشة . والعرق ـــ بفتح العين وسكون الراء \_

وهذا الذي ذكرناه قليل من كثير من السنة ، ومن له اطلاع على ما كان عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأصحابه لا يخنى عليه حقيقة الحال .

وقد روى الإمام أحمد فى مسنده عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم «بعثت بالحنيفيّة السَّمْحة» فجمع بين كونها حنيفية وكونها سمحة. فهى حنيفية فى التوحيد، سَمْحة فى العمل. وضد الأمرين: الشرك ، وتحريم الحلال ، وهما اللذان ذكرهما النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيا يروى عن ربه تبارك وتعالى أنه قال « إنى خلقت عبادى حُنفاء و إنهم أتنهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم ، وحرَّمت عليهم ما أحللت لهم ، وأمرتهم أن يشركوا بى ما لم أنزل به سلطاناً » دينهم ، وحرَّمت عليهم ما أحلال قرينان . وهما اللذان عابهما الله تعالى فى كتابه على المشركين فى سورة الأنعام والأعراف .

وقد ذم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المتنطعين في الدين ، وأخبر بهلَكَتهم حيث يقول « ألا هلك المتنطعون ، ألا هلك المتنطعون ، ألا هلك المتنطعون (١) » .

وقال ابن أبى شيبة : حدثنا أبو أسامة عن مسعر قال « أخرج إلى مَمَن بن عبد الرحمن كتابا ، وحلف بالله أنه خَطُّ أبيه ، فإذا فيه:قال عبد الله:والله الذى لا إله غيره ما رأيت أحداً كان أشد على المتنطعين من رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ولا رأيت بعده أحدا أشد خوفاً عليهم من أبى بكر ، وإنى لأظن عمر رضى الله عنه كان أشد أهل الأرض خوفاً عليهم (٢) » .

وكان عليه الصــــلاة والسلام يبغض المتعمِّقين ، حتى إنه لمــا واصل بهم ورأى الهلال . قال : « لو تأخر الهلال لواصلت و صالا يدعُ المتعمقونِ تعمقهم ، كالمنكِّل بهم <sup>(٣)</sup> ».

<sup>(</sup>١) رُواهُ أَحمد ومسلم وأبو داود عن ابن مسعود .

<sup>(</sup>۲) رواه الدارى في سننه في باب من هاب الفتيا .

<sup>(</sup>٣) روي البخارى عن أبى هريرة قال « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فى الصوم . فقال رجل من السلمين : إنك تواصل يارسول الله ، قال : وأ يكم سلى ؟ إنى أبيت يطعمنى ربى ويسقين . فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال أقبل بهم يوما ثم يوما ، ثم رأوا الهلال . فقال : لو تأخر لزدتكم > كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا » ورواه مسلم وأبو داود والترمذى .

وكان الصحابة أقلَّ الأمة تكلفا ، اقتداء بنبيهم صلى الله تعالى عليه وسلم . قال الله تعالى ( « ٨٨ : ٨٨ » قُلْ مَا أَسْأَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَناَمِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (١) .

وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه « من كان منكم مُستنًا فليستنَّ بمن قد مات . فإن الحي ً لاتؤمن عليه المتنة ، أولئك أصحابُ محمد ، كانوا أفضل هذه الأمة: أبرَّها قلوبا ، وأعمقها علما ، وأقلها تكلفا . اختارهم الله تعالى لصحبة نبية ، ولإقامة دينه ، فاعرفوا لهم فضلهم ، واتبعوهم على أثرَهم وسيرتهم ، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم (٢) » .

وقال أنس رضى الله عنب : «كنا عند عمر رضى الله عنه ، فسمعته يقول نُهينا عن التكلف » .

وقال مالك قال عمر بن عبد العزيز : « سنّ رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلم وولاة الأمور بعده سُنَناً ، الأخذُ بها تصديق لكتاب الله ، واستكال لطاعة الله ، وقوة على دين الله ، ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ، ولا النظر فيما خالفها . من اقتدى بها فهو مهتد ، ومن استنصر بها فهو منصور ، ومن خالفها واتّبع غير سبيل المؤمنين أولاً ه الله ما تولّى وأصّلاه جهنم وساءت مصيرا » .

وقال مالك : بلغنى أن عمر بن الخطاب كان يقول : « سُنَّتْ لَكُم السنن ، وفرضت لكم الفرائض ، وتُركتم على الواضحة ، إلا أن تميلوا بالناس يميناً وشمالا » .

وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: « يحمل هذا العلم من كل خَلَفٍ عُدُوله . يَنْفُون عنه تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين» .

فأخبر أن الغالين يُحَرِّفون ماجاء به . والمبطلون ينتحلون بباطلهم غير ماكان عليه . والجاهلون يتأوّلونه على غير تأويله . وفساد الإسلام من هؤلاء الطوائف الثلاثة . فلولا أن الله تعالى يقيم لدينه من ينفى عنه ذلك لجرى عليه ماجرى على أديان الأنبياء قبله من هؤلاء .

(٢) رواه الإمام أحمد .

<sup>(</sup>١) روى الدارى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال : « من علم منكم علما فليقل به ، ومن لم يعلم فليقل لما لايعلم : الله أعلم . فان العالم إذا سئل عما لايعلم قال: الله أعلم، وقد قال الله لرسوله (قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين) » .

#### فصــــل

ومن ذلك الوسوسة في محارج الحروف والتنطع فيها . ونحن نذكر ماذكره العلماء بألفاظهم :

قال أبو الفرج بن الجوزى : قد لَبَس إبليس على بعض المصاين في محارج الحروف ، فتره يقول : الحمد ، الحمد . فيخرج بإعادة الكلمة عن قانون أدب الصلحة ، وتارة يُلبِس عليه في تحقيق التشديد في إخراج ضاد « المفضوب » قال : ولقد رأيت من يخرج بُصاقه مع إخراج الضاد لقوة تشديده ، والمراد تحقيق الحرف حَسْبُ ، وإبليس بُخرج هؤلاء بالزيادة عن حد التحقيق ، و يَشْغلهم بالمبالغة في الحروف عن فهم التلاوة ، وكل هذه الوساوس من إبليس .

وقال محمد بن قتيبة في مشكل القرآن : وقد كان الناس يقرؤن القرآن بلغاتهم ، ثم خُلَف من بعدهم قوم من أهل الأمصار وأبناء العجم ليس لهم طبع اللغة ، ولا علم التكاف ، فهفوا في كشير من الحروف . وذلَّوا فأخلوا . ومنهم رجل ستر الله عليه عند العوام بالصلاح<sup>(١)</sup>، وقرَّ به من القلوب بالدين . فلم أر فيمن تتبعت في وجوه قراءته أكثر تخليطا ولا أشد اضطرابا منه . لأنه يستعمل في الحرف ما يدعه في نظيره . ثم يؤصِّل أصلا و يخالف إلى غيره بغير علة ، و يختار في كثير من الحروف مالا مخرج له إلا على طلب الحيلة الصعيفة ، هذا إلى نَبْذِه في الإِضْجاع والادغام، وحَملِهِ المتعلمين على المذهب الصَّهْب ، وتَعْسيره على الأمة مايَسَّره الله تعالى ، وتضييقه مافَسَحه . ومن العجب أنه يقرئ الناس بهذه المذاهب ، ويكره الصلاة بها . فغي أيِّ موضع يستعمل هذه القراءة ، إن كانت الصلاة لا تجوز بها ؟ وكان ابن عُيكِنة برى لمن قرأ في صلاته بحرفه، أوانْسَمَ الإِمام يقرأ بقراءته أن يعبيد ، ووافقه على ذلك كثير من خيارالسلمين ، منهم بشر بنُ الحارث ، والإمام أحمد بن حنبل ، وقد شُغف بقرآءته عوام الناس وسُوقتهم . وليس ذلك إلا لما يرونه من مَشَقّتها وصعو بتها ، وطول اختلاف المتعلم إلى المقرئ فيها . فإذا رأوه قد اختلف في أمِّ الكتاب عشرا . وفي مائة آية شهراً ، وفي السبع الطُّوال حَولاً . ورأوه

<sup>(</sup>١) لعله ــ والله أعلم يريد حمزة فانه أثر عن الامام أحمد وعن ابن الجوزى فى تلبيس إبليس كلام فيه .

عند قراءته مائِلَ الشَّدْقين ، دارَّ الوَريدين ، راشِحَ الجبين ، توهموا أن ذلك لفضله فى القراءة وحِذْقه بها ، وليس هكذا كانت قراءة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ولا خيار السلف ولا التابعين ، ولا القُرَّاء العالمين ، بل كانت سهلة رِسْلَةً (١٠) .

وقال الخلاّل فى الجامع: عن أبى عبد الله ، إنه قال: « لا أحب قراءة فلان » يعنى هذا الذى أشار إليــــه ابن قتيبة ، وكرهها كراهية شديدة ، وجعل يَعْجب من قراءته ، وقال: « لايعجبنى . فإن كان رجل من يقبل منك فانهه » .

وحكى عن ابن المبارك عن الرّبيع بن أنس : أنه نهاه عنها .

وقال الفضلُ بن زياد : إن رجلا قال لأبي عبدالله : فما أتركُ من قراءته ؟ قال : « الإدغام م والكسر . ليس يُعرف في لغة من لغات العرب » .

وسأله عبد الله ابنه عنها فقال « أكره الكسر الشديد والإِضْجاع » .

وقال في موضع آخر « إن لم يُدْغم ولم يُضْجِع ذلك الإضجاع فلا بأس به » .

وسأله الحسن بن محمد بن الحارث: أتكره أن يتعلم الرجل تلك القراءة ؟ قال « أكرهه أشدكراهة ، إنما هي قراءة مُعْدَثة . وكرهها شديدا حتى غضب » .

وروی عنه ابن سُنَیْد أنه سئل عنها فقال : « أكرهما أشد الكراهة » . قیل له : ما تكره منها ؟ قال : « هی قراءة مُحْدَثة . ماقرأ بها أحد » .

وروى جعفر بن محمد عنه أنه سئل عنها فكرهها . وقال : «كرهها ابن إدريس » وأراه قال : « وعبد الرّحن بن مَهّدى » . وقال : « ما أدرى ، إيْشْ هذه القراءة ؟ » ثم قال : « وقراءتهم ليست تشبه كلام العرب » .

وقال عبد الرحمن بن مهدى : « لو صليتُ خلف من يقرأ بها لأعدتُ الصلاة » .

<sup>(</sup>۱) الرسلة \_ بكسر الراء وسكون السين \_ الهينة والتأنى . وترسل الرجل فى كلامه ومشيه، إذا تأنى ولم يسجل ، ورفق بنفسه ولم يزمجها . والترسيل هو والترتيل سواء . والمراد : أنها لم تكنمتكلفة كما يتسكلف الناس اليوم فىقراءتهم حتى يكاد الواحد منهم يحتنق وتنقطع عنقه من شدة ما يجهد نفسه . وحتى خرجوا بالفرآن عن الذكر الذى تطمئن به القلوب إلى الغناء والالحان ، وكل ذلك لينالوا من الناس كلة «أحسنت» ويزدادالثمن الفليل الذى يبيعون به القرآن فى المآتم ونحوها هداهم الله وعفا عنهم . ولا حول ولا قوة إلا بالله .

ونصَّ أحمد رحمه الله على أنه يُعيد . وعنه رواية أخرى : أنه لايعيد .

والقصود: أن الأئمة كرهوا التنطُّع والغُلُوَّ في النطق بالحرف.

ومن تأمَّلَ هَدْى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، و إقراره أهل كل لسان على قراءتهم تبيَّن له أن التنطع والتشدُّق والوسوسة فى إخراج الحُروف ليس من سنّته .

### فصــــل

# في الجواب عما احتج به أهل الوسواس

أما قولهم : إن ما نفعله احتياط لاوسواس .

قلنا : سموه ماشئتم . فنحن نسألكم: هل هو موافق لفعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأمره ، وماكان عليه أصحابه ، أو مخالف ؟

فان زعتم أنه موافق ، فبهّت وكذب صريح . فإذن لابد من الإقرار بعدم موافقته ، وأنه مخالف له ، فلا ينفعكم تسمية ذلك احتياطا . وهذا نظير مَن ارتكب محظوراً وسماه بغير اسمه ، كما يسمى الخر بغير اسمها(۱) ، والرّبا معاملةً ، والتحليل الذي لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عليه وآله وسلم فاعله: نكاحا ، ونَقْرَ الصلاة الذي أخبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن فاعله لم يصل (۱) ، وأنه لا تجزيه صلاته ولايقبلها الله تعالى منه : تخفيفا . فهكذا تسمية الغلو في الدين والتنظع : احتياطا .

وينبغى أن يُعلم أن الاحتياط الذي ينفع صاحبه ويثيبه الله عليه .: الاحتياط في موافقة السنة ، وترك مخالفتها . فالاحتياط كل الاحتياط في ذلك ، و إلا فما احتاط لنفسه من خرج عن السنة ، بَل ترك حقيقة الاحتياط في ذلك .

وكذلك المتسرعون إلى وقوع الطلاق في موارد النزاع الذي اختلف فيه الأئمة ، كطلاق

« ارجع فصل فانك لم تصل » كررها ثلاثا .

<sup>(</sup>۱) كما يسمونها فى مصر « بوظة » و « بيرة » وأمثال ذلك من الأسماء التى لاتفير حقيقة مافيها مما حرمت من أجله : من تحمير العقل وإذهابه وتحدير الحواس وإيقاع الشيطان العداوة والبغضاء . (۲) رواه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى من حديث أبى هريرة فى الرجل المسى صلاته الذى قال له

المكرة ، وطلاق السكران ، والبَتّة ، وجمع الثلاث ، والطلاق بمجرد النية ، والطلاق المؤجل المعلوم مجىء أجله ، واليمين بالطلاق ، وغير ذلك مما تنازع فيه العلماء إذا أوقعه المفتى تقليداً بغير برهان ، وقال : ذلك احتياط الفروج . فقد ترك معنى الاحتياط فإنه يُحرِّم الفرج على هذا ، و يُبيحه لغيره . فأين الاحتياط لهنا ؟ بل لو أبقاه على حاله حتى تُجمع الأمة على تحريمه و إخراجه عمن هو حلال له ، أو يأتي برهان من الله ورسوله على ذلك ، لكان قد عمل بالاحتياط . ونص على مثل ذلك الإمام أحمد في طلاق السكران .

فقال فى رواية أبى طالب: « والذى لايأمر بالطلاق فإنما أتى خِصْلة واحدة . والذى يأمر بالطلاق فقد أتى خصلتين : حرمها عليه ، وأحلها لغيره » فهذا خير من هذا ، فلا يمكن الاحتياط فى وقوع الطلاق إلا حيث أجمعت الأمة . أو كان هناك نص عن الله ورسوله يجب المصير إليه .

قال شيخنا: والاحتياط حسن ، مالم يفض بصاحبه إلى مخالفة السنة . فإذا أفضى إلى ذلك فالاحتياط ترك هذا الاحتياط .

وبهذا حَرج الجواب عن احتجاجهم بقوله صلى الله عليه وسلم : « من ترك الشبهات فقد اسْتَبرأ لديْنيه وعرْضِه » وقوله « دَعْ ما يَريْبُك إلى ما لا يريبك » وقوله « الإثم ما حاك فى الصَّدر » فهذا كله من أقوى الحجج على بطلان الوسواس .

فإن الشبهات ما يشتبه فيه الحق بالباطل ، والحلال بالحرام ، على وجه لا يكون فيه دليل على أحد الجانبين ، ، أو تتعارض الأمارتان عنده ، فلا تترجح فى ظنه إحداهما ، فيشتبه عليه هذا بهذا ، فأرشده النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى ترك المشتبه والعدول إلى الواضح الجلى . ومعلوم أن غاية الوسواس أن يشتبه على صاحبه : هل هوطاعة وقربة ، أم معصية وبدعة ؟ هذا أحسن أحواله ، والواضح الجلى هو اتباع طريق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، وما سنّة للأمة قولا وعملا ، فن أراد ترك الشبهات عدل عن ذلك المشتبه إلى هذا الواضح . فكيف ، ولا شبهة بحمد الله هناك ؟ إذ قد ثبت بالسنة أنه تَنطُع وغلو ، فالمصير إليه ترك للسنة ، وأخذ بالبدعة ، وترك لما يحبه الله تعالى و يرضاه ، وأخذ بما يكرهه و يبغضه ،

ولا يُتقرَّب به إليه ألبتة ، فإنه لايُتقَرَّب إليه إلا بماشرع ، لابما يهواه العبد ويفعله من تلقاء

نفسه . فهذا هو الذي يحيك في الصدر و يتردد في القنب ، وهو حَوَازُ القلوب(١) .

وأما التمرة التي ترك رسول الله صلّى الله تعالى عليه وآله وسلم أكلها ، وقال : « أخشى أن تكون من الصدقة » فذلك من باب اتّقاء الشّبهات ، وترك ما اشتبه فيه الحلال بالحرام ، فإن التمرة كانت قد وجدها في بيته ، وكان يؤتى بتّمر الصدقة ، يقسمه على من تحل له الصدقة ، ويدخل بيته تمر يقتات منه أهله ، فكان في بيته النوعان ، فلما وجد تلك التمرة لم يدر ، عليه الصلاة والسلام ، من أي النوعين هي ، فأمسك عن أكلها . فهذا الحديث أصل في الورع واتقاء الشبهات ، فما لأهل الوسواس ومالة ؟

وأما قولُكم: إن مالكاً أفتى فيمن طلق ولم يَدْر : أواحدة طلق أم ثلاثاً : إنها ثلاث احتياطا ، فنعم ، هذا قول مالك ، فكان ماذا ؟ أفَحُجَّة هو على الشافعى ، وأبى حنيفة ، وأحمد ، وعلى كُلِّ من خالفه فى هذه المسألة ؟ حتى يجب عليهم أن يتركوا قوكهم لقوله ؟ وهذا القول بما يُحتج له ، لا بما يحتج به ، على أن هذا ليس من باب الوسواس فى شيء ، وإيما حجة هذا القول : أن الطلاق يوجب تحريم الزوجة . والرَّجْعَةُ ترفع ذلك التحريم ، فهو يقول : قد تَيَقَّن سبب التحريم ، وهو الطلاق ، وشك فى رَفْعه بالرجعة ، فإنه يحتمل أن يكون رجعيًا فتَرْفعُه الرجعة ، و يحتمل أن يكون ثلاثا ، فلا ترفعه الرجعة ، فقد تَيقَّن سبب التحريم ، وهذه التحريم ، وهذه الرحمة ، فقد تَيقَّن سبب التحريم ، وشك في رفعه الرحمة ، فقد تَيقَّن سبب التحريم ، وشك فيها يرفعه .

والجهور يقولون: النكاح متيقن. والقاطع له المزيل لحلّ الفرج مشكوك فيه، فإنه يحتمل أن يكون المأتى به رجعيًا فلا يزيل النكاح. و يحتمل أن يكون المأتى به رجعيًا فلا يزيل النكاح. و يحتمل أن يكون بائنًا فيزيله. فقد تيقّنًا يقين النكاح، وشككنا فيا يزيله. فالأصل بقاء النكاح حتى يتَيَقَّن بما يرفعه.

فإن قلتم : فقد تيقن التحريم وشك فى التحليل ، قلنا : الرجمية ليست بحرام عندكم ، ولهذا تجوّزون وطأها ، ويكون رجعة ، إذا نوى به الرجعة .

فان قلتم : بُل هي حرام ، والرَّجعة حصلت بالنية حال الوطء . قلنا : لا ينفعكم ذلك أيضاً.

<sup>(</sup>۱) قال ابن الأثير: الحز: القطع في الشيء من غير إبانة . يقال: حززت العود أحزه حزا . ومنه حديث ابن مسعود « الاثم حواز القلوب» وهي الأمور التي تحز فيها : أى تؤثر كما يؤثر الحز في الشيء وهو ما يخطر إفيها من أن تكون معاصي يفقد الطبأنينة إليها . وهي بتشديد الزاي جمع حاز . ورواه تحوز "بتشديد الواو"، أى يحوزها ويتملكها ويغلب عليها . ويروى « الاثم حزاز القلوب » بزاء ين ، الأولى مهددة ، وهي فعال ، من الحز .

<sup>(</sup>٢) في نسخة « قد تبين » .

فانه إنما تيقن تحريمًا يزول بالرجعة ، ولم يتيقن تحريمًا لاتؤثر فيه الرجعة . وليس المقصود تقرير هذه المسئلة . والمقصود أنه لاراحة في ذلك لأهل الوسواس .

#### فصــــــل

وأما من حلف بالطلاق: أن في هذه اللَّوْزة حَبَّتين، ونحو ذلك، مما لايتيقنه الحالف، فبان كما حلف عليه .

فهذا لا يحنث عند الأكثرين . وكذلك لو لم يتبين الحال واستمر مجهولا . فإن النكاح ثانت بيقين ، فلا نزيله بالشك .

ولمالك أصل نازعه فيه غيره . وهو إيقاع الطلاق بالشك في الحنث ، و إيقاعه بالشك في عدده كما تقدم . و إيقاعه بالشك في المطلقة . كما لوطلق واحدة من نسائه ثم أنسيها ، ووقف الحال مدة الإيلاء ولم يتبين ، طلق عليه الجميع .

وكما لوحلف أن هذا فلان أو حيوان ، وهو غير متيقن له ، بل هو شاك حال الحلف ، فتبين أن الأمركما حلف عليه. فإنه يحنث عنده ، وتطلق امرأته. فمن حلف على رجل أنه زيد فتبين أنه غيره ، أو لم يتبين : أهو المحلوف عليه أم لا ، حنث عنده ، و إن تبين أنه المحلوف عليه \_ وكان حال المين لا يعلم حقيقته ، ولا يغلب على ظنه . ولا طريق له إلى العلم به فى عليه \_ وكان حال الممين لا يعلم حقيقته ، ولا يغلب على ظنه . ولا طريق له إلى العلم به فى العادة \_ فإنه يحنث عنده الشكه حال الحلف . فالحالف يحنث بالمخالفة لما حلف عليه . أما فى الطلب فبأن ينبين كذبه ، وعند مالك يحنث بأم آخر ، وهو الشك حال المهين ، سواء تبين صدقه أم لا .

وأبلغ من هذا: أنه يحنِّث من حلف بالطلاق على إنسان إلى جانبه إنسان أو حجر: أنه حجر، ونحو ذلك بمـا لاشك فيه .

وعمدته فى الموضعين : أن الحالف هازل . فإن من قال : أنت طالق إِذ لم تكونى امرأة ، أو إِن لم أكن رجلا ، لا معنى لكلامه إلا الهزل ، فإِن هذا بمــا لاغرض للعقلاء فيه . قالوا : و إن لم يكن هذا هزلا فإِن الهزل لاحقيقة له .

ور بما عللوا الحنث بأنه أراد أن يجزم الطلاق ، ثم ندم ، فوصله بما لايفيد ليرفعه .
وأما فى القسم الأول : فأصله فيه : تغليب الحنث بالشك ، كن حلف . ثم شك : هل
حنث أم لا ، فإنهم يأمرونه بفراق زوجته ، وهل هو للوجوب أم للاستحباب ؟ على قولين ،
الأول : لابن القاسم ، والثانى : لمالك .

فمالك يراعى بقاء النكاح ، وقد شككنا فى زواله ، والأصل البقاء . وابن القاسم يقول: قد صار حل الوط مشكوكا فيه ، فيجب عليه مفارقتها . والأكثرون يقولون : لا يجب عليه مفارقتها ، ولا يستحب له ، فإن قاعدة الشريعة : أن الشك لا يقوى على إزالة الأصل المعلوم ، ولا يزول اليقين إلابيقين أقوى منه ، أو مساو له .

#### فص\_\_ل

وأما من طلق واحدة من نسائه ثم أنسيها، أو طلق واحدة مبهمة ولم يعينها، فقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على أقوال:

فقال أبو حنيفة ، والشافعي ، والثورى ، وحماد : يختار أيَّتهن شاء ، فيوقع عليها الطلاق في المبهمة . وأمافي المنسية فيُمسك عنهن وينفق عليهن ، حتى ينكشف الأمر. فإن مات الزوج قبل أن يقرع ، فقال أبو حنيفة : يقسم بينهن كلهن ميراث امرأة .

وقال الشافعي : يوقف ميراث امرأة حتى يصطلحن .

وقالت المالكية : إذا طلق واحدة منهن غير معلومة عنده ، بأن قال : أنت طالق ، ولا يدرى مَنْ هي . طلق الجميع . وإن طلق واحدة معلومة ، ثم أنسيها . وقف عنهن حتى بتذكر . فإن طال ذلك ضرب له مدة المُوْلِي . فإن تذكّر فيها و إلا طَلَق عليه الجميع . ولو قال : إحداكن طالق ، ولم يعينها بالنية . طلق الجميع .

وقال أحمد : يفرع بينهن فى الصورتين ، نص على ذلك فى رواية جماعة من أصحابه ، وحكاه عن على وابن عباس .

وظاهر المذهب الذي عليه جُلُّ الأصحاب: أنه لا فرق بين المبهة والمنسية

وقال صاحب المغنى: يخرج المبهمة بالقرعة ؛ وأما المنسية فإنه يحرم عليه الجميع حتى تنبين المطاقة ، و يؤخذ بنفقة الجميع ، فإن مات أقرع بينهن الميراث ، قال : وقد روى إسماعيل ابن سعيد عن أحمد ما يدل على أن القرعة لا تستعمل فى المنسية لمعرفة الحل ، و إيما تستعمل لمعرفة الميراث . فإنه قال : سألت أحمد عن الرجل يطلق امرأة من نسائه ولا يعلم أيتهن طلق . قال : «أكره أن أقول فى الطلاق بالقرعة . قلت : أفرأيت إن مات هذا ؟ قال: أقول بالقرعة وذلك لأنه تصير القرعة على المال . قال : وجماعة من روى عنه القرعة فى المطلقة المنسية إيما هو فى التوريث . وأما فى الحل فلا ينبغى أن تثبت القرعة . قال : وهذا قول أكثر أهل العلم» . واحتج الشيخ لصحة قوله : بأنه اشتبهت عليه زوجته بأجنبية ، فلم تحل له إحداها بالقرعة كما نو الشبهت عليه بأجنبية لم يكن له عليها عقد ، ولأن القرعة لا تزيل التحريم من المطلقة ، فلا ترفع الطلاق عن وقع عليها، ولاحتال كون المطلقة غير من خرجت عليها القرعة . ولهذا لو ذكر أن المطلقة غيرها حرمت عليه . ولو ارتفع التحريم أو زال بالطلاق لما عاد بالذكر . فيجب بقاء التحريم بعد القرعة ، كما كان قبلها .

قال: وقد قال الخِرَق فيمن طلق امرأته فلم يدر، أواحدة طلق أم ثلاثا ، ومن حلف بالطلاق لا يأكل تمرة ، فوقعت في تمر ، فأكل منه واحدة : لا تحل له امرأته حتى يعلم أنها ليست التي وقعت اليمين عليها . فحرمها ، مع أن الأصل بقاء النكاح ، ولم يعارضه يقين انتحريم (١) ، فههنا أولى .

قال: وهكذا الحكم في كل موضع أوقع الطلاق على امرأة بعينها ، ثم اشتبهت بغيرها ، مثل أن يرى امرأة في رَوْزَ نَه ،أو مُولِيّة ، فيقول: أنت طالق، ولايعلم عينها من نسائه وكذلك إذا أوقع الطلاق على واحدة من نسائه في مسألة الطائر وشبهها ، فانه يحرم عليه جميع نسائه حتى تتبين المطلقة . و يؤخذ بنفقة الجميع ؛ لأنهن محبوسات عليه ، و إن أقرع بينهن لم تفد القرعة شيئاً . ولا يحل لمن وقعت عليها القرعة النزويج؛ لأنها يجوز أن تكون غيرالمطلقة ولا يحل لا وجال أن تكون المطلقة .

وقال أصحابناً: إذا أقرع بينهن فخرجت القرعة على إحداهن . ثبت حكم الطلاق فيها

<sup>(</sup>١) في نسخة « نفس التحريم » .

غل لهـا النكاح بعد انقضاء عدتها . وحلّ للزوج مَنْ سواها . كما لوكانِ الطلاقِ في واحدة غير معينة .

وقال شيخنا : الصحيح استعمال القرعة في الصورتين .

قلت: وهو منصوص أحمد فى رواية الجماعة. وأما رواية الشاكَنْجِي فانه توقّف، وكُرِه أَن يقول فى الطلاق بالقرعة، ولم يعين المنسية، ولا المبهمة، وأكثر نصوصه على القرعة فى الصورتين.

قال فى رواية الميمونى ، فيمن له أربع نسوة طلّق واحدة منهن ، ولم يَدْرِ : يقرع بينهن ، وكذلك فى الأعْبُدِ . فإن أقرع بينهن ، فوقعت القرعة على واحدة ، ثم ذكر التى طلق . رَجعت هذه التى وقعت عليها القرعة . ويقع الطلاق على التى ذكر . فإن تزوجت ، فذاك شيء قد مَرَّ .

وكذلك نقل أبو الحرث عنه فى رجل له أربع نسوة طلّق إِحداهن ، ولم يكن له نِيّة فى واحدة بعينها . يقرع بينهن . فأيّتهن أصابتها القرعة فهى المطلقة ، وكذلك إن قصد إلى واحدة بعينها ونسيها .

فنص على القرعة في الصورتين، مسوّيا بينهما .

والذي أفتي به على رضي الله عنه هو في المنسية . و به احتج أحمد رحمه الله .

قال وَكيع: سمعت عبد الله قال: سألت أبا جعفر عن رجل كان له أربع نسوة ، وطلق إحداهن ، لا يدرى أيتهن طلق ، فقال قال على رضى الله عنه « يقرع بينهن »

والأدلة الدالة على القرعة تتناول الصورتين ، والمنسية قد صارت كالمجهولة شرعا ، فلا فرق بينها و بين المبهمة المجهولة ، ولأن فى الإيقاف والإمساك حتى يتذكر ، وتحريم الجميع عليه ، وإيجاب النفقة على الجميع عدة مفاسد له وللزوجات مندفعة شرعا ، ولأن القرعة أقرب إلى مقاصد الشرع ، ومصلحة الزوج والزوجات من تركهن معلقات ، لاذوات زوج ولا أياتى ، وتركه هو معلقا ، لاذا زوج ولا عَزَبا ، وليس فى الشريعة نظير ذلك ، بل ليس فيها وقف الأحكام ، بل الفصل وقطع الخصومات بأقرب الطرق ، فإذا ضاقت الطرق ، ولم يبق إلا القرعة ، تعينت طريقاً ، كما عينها الشارع فى عدة قضايا ، حيث لم يكن هناك غيرها ، ولم القرعة ، تعينت طريقاً ، كما عينها الشارع فى عدة قضايا ، حيث لم يكن هناك غيرها ، ولم

يوقف الأمر إلى وقت الانكشاف، فإنه إذا علم أنه لاسبيل له إلى انكشاف الحال ، كان إيقاف الأمر إلى آخرالهمر من أعظم المفاسد التي لاتأتي بها الشريعة، وغاية ما يقدَّر أن القرعة تصيب التي لم يقع عليها الطلاق وتخطئ المطلقة. وهذا لايضرها همهنا، فإنها لما جهل كونها مى التي وقع عليها الطلاق صار المجهول كالمعدوم، وكلَّ مايقدَّر من المفسدة في ذلك فمثلها في العتق سواء. وقد دلت سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحيحة الصريحة على إخراج المعتقمن غيره بالقرعة .

فقال \_ فى رواية ابن منصور وحنبل \_ « إذا زوّجها الوليان من رجلين ، ولم يعلم السابق. منهما أقرع بينهما ، فمن خرجت له القرعة حكم أنه الأول » .

فإذا قويت القرعة على تعيين الزوج فى حل البُضع له فلاً ن تقوى على تعيين المطلقة فى تحريم بُضْعها عنه أولى . فإن الطلاق مبنى على التغليب والسِّراية ، وهو أسرع نفوذاً وثبوتاً من النكاح من وجوه كثيرة .

وقول الشيخ أبى محمد\_ قدس الله تعالى روحه \_: إنه اشتبهت عليه زوجته بأجنبية فلم تحل له إحداهما بالقرعة ، كما لو اشتبهت بأجنبية لم يكن عليها عقد .

جوابه: بالفرق بين حالتي الدوام والابتداء ، فإنه هناك شك في هذه الأجنبية ، هل حصل عقد أم لا ؟ والأصل فيها التحريم ، فإذا اشتبهت بها الزوجة لم يقدم على واحدة منهما. ولهمنا ثبت الحل والنكاح . وحصل الشك بعده ، هل يزول في هذه أو في هذه أو في مذه أو يعمر أبداً . يحر ما جميعاً أو يعمل جميعاً ، أو يقال له : اختر من ينزل عليه التحريم ، أو يوقف الأمر أبداً . أو يستعمل القرعة ؟ والأقسام الأربعة الأول باطلة ، لا أصل لها في السنة ، ولم يعتبرها الشارع بخلاف القرعة .

و بالجلة فلا يصح إلحاق إحدى الصورتين بالأخرى ، إذ هناك تحريم متيقن ، ونحن.

<sup>(</sup>۱) عن عمران بن حصين رضى الله عنه « أن رجلا أعتق ستة بماليك له عند موته ، لم يكن له مال غيرهم. فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم . فأعتق اثنين وأرق أربعة ، وقال له قولا شديدا » رواه مسلم . ورواه أبو داود والنسائى وبينا القول الشديد ، وهو قوله « لو شهدته قبل . أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين » .

<sup>(</sup>٢) في نسخة : « هل ترك التحريم في هذه أو في هذه » .

نشك في حله ، وهنا حل متيقن نشك في تحريمه بالنسبة إلى كل واحدة

قوله : ولأن القرعة لا تزيل التحريم من المطلقة ، ولا ترفع الطلاق على من وقع عليه .

فيقال: إذا جهلت المطلقة . ولم يكن له سبيل إلى تعيينها (١) قامت القرعة مقام الشاهد والمخبر بأنها المطلقة للضرورة ، حيث تعينت طريقاً ، فالمطلقة المجهولة قد صار طلاقها بعينها كالمعدوم ، ولوكانت مطلقة فى نفس الأمر . فإن الشارع لم يكلفنا بما فى نفس الأمر ، ولم بما ظهر وبدا . ولهذا لو نسى الطلاق بالكلية وأقام على وطئها حتى تُوفى : كانت أحكامه أحكام الزوج ، والنسب لاحق به ، والميراث ثابت ، وهى مطلقة فى نفس الأمر ، ولكن ليست مطلقة فى حكم الله ، كا لو طلع الهلال فى نفس الأمر ولم يَرَهُ أحد من الناس ، أوكان الهلال تحت الغيم ، فإنه لا يترتب عليه حكم الشهر ، ولا يكون طالعاً فى حكم الله تعالى ، و إن كان طالعاً فى حكم الله تعالى ، و إن

فغاية الأمر: أن هذه مطلقة في نفس الأمر، ولا علم له بطلاقها، فلا تكون مطلقة في الحكم، كما لو نسى طلاقها.

قوله: ولهذا لو ذكر أن المطلقة غيرها حرمت عليه ، ولو ارتفع التحريم أو زال الطلاق لما عاد بالذكر .

جوابه: أن القرعة إنما عملت مع استمرار النسيان ، فاذا زال النسيان بطل عمل القرعة ، كما أن المتيمم إذا قدر على استعمال الماء بطل حكم تيمه . فان التراب إنما يعمل عند العجز عن الماء ، فإذا قدر عليه بطل حكمه . ونظائر ذلك كثيرة .

منها: أن الاجتهاد إنما يعمل به عند عدم النص ، فإذا تبين النص ، فلا اجتهاد إلا في إبطال ماخالفه .

قوله : وقد قال الخرق فيمن طلق امرأته ولم يَدرِ أواحدة طلق أم ثلاثاً ، يلزمه الثلاث،ومن حلف بالطلاق أن لايا كل تمرة ، فوقعت في تمر، فأكل منهواحدة . لاتحل له امرأته حتى يعلم

<sup>(</sup>١) فى انسخة الحطية « إلى تيقنها » وبهامهمها مانصه : تقدم قول صاحب المغنى . وصورته : فلا ترفع الطلاق عمن وقع عليه .

أنها ليست التى وقعت اليمين عليها ، فحرمها ، مع أن الأصل بقاء النكاح ، ولم يعارضه يقين التحريم . فهلهنا أولى .

فيقال: الخرق نص على المسئلتين مفرقا بينهما فى مختصره، فقال: و إذا طلق واحدة من سائه وأنسيها أخرجت بالقرعة. وقال: ماحكاه الشيخ عنه فى الموضعين. فأما من شك: هل طلق واحدة أم ثلاثا، فأكثر النصوص أنه إنما يلزمه واحدة ، وهو ظاهر المذهب. والحرق اختار الرواية الأخرى. وهى مذهب مالك، وقد تقدم مأخذ القواين و بيان الراجح منهما.

وعلى القول بلزوم الثلاث فالفرق بين ذلك ، و بين إخراج المنسية بالقرعة : أن المجهول في الشرع كالمعدوم . فقد جهلنا وقوع الطلاق بأى الزوجتين ، فلم يتحقق تحريم إحداهما . ولم يكن لنا سبيل إلى تحريمهما ولا إباحتهما . والوقف مفسدة ظاهرة فتعينت القرعة ، بخلاف من أوقع على زوجته طلاقا وشك في عدده ، فانه قد شك: هل يرتفع ذلك الطلاق بالرجعة أولا يرتفع بها؟ فألزمه بالثلاث . فظهر الفرق بينهما على هذا القول .

وأما على المشهور من المذهب فلا إشكال .

وأما من حلف بالطلاق لاياً كل تمرة فوقعت في تمر ، فأكل منه واحدة. فقد قال الخرق: إنه يمنع من وطء زوجته حتى يتيقن . وهذا يحتمل الكراهة والتحريم . ومذهب الشافعي وأبي حنيفة : أنه لا يحنث، ولا يحرم عليه وطء زوجته . هواختيار أبي الخطاب . وهوالصحيح . وإن أراد به التحريم فهو يشبه ما فاله هو ومالك فيمن طلق وشك ، هل طلق واحدة أم ثلاثا ؟

### فص\_\_ل

وأما من حلف على يمين ثم نسيها . وقولهم : يلزمه جميع ما يحلف به فقول شاذ جداً. وليس عن مالك . إنما قاله بعض أصحابه . وسائر أهل العلم على خلافه . وأنه لايلزمه شيء حتى يتيقن، كما لوشك : هل حلف أو لا ؟

فإن قيل: فينبغي أن يازمه كفارة يمين، لأنها الأقل .

قيل : موجب الأيمـان محتلف . فما من يمين إلا وهي مشكوك فيها ، هل حلف بها أملا؟

وعلى قول شيخنا : يازمه كفارة يمين حَسْبُ . لأن ذلك موجّبُ الأيمان كلها عنده (١)

# [فصــل]

وأما من حلف ليفعلن كذا وَلم يُعَمَينْ وقتاً . فَمَند الجهور هو على التراخى إلى آخر عمره ، إلا أن يمين بنيَّتِه وقتا ، فيتقيد به . فان عزم على الترك بالكلية حنث حالة عَزْمه . نصَّ عليه أحمد .

وقال مالك : هوعلى حنث حتى يفعل ، فيتحال بينه و بين امرأته إلى أن يأتى بالمحلوف عليه وهذا صحيح على أصله فى سَدِّ النرائع . فانه إذا كان على التراخى إلى وقت الموت لم يكن لليمين فائدة ، وصار لافرق بين الحلف وعدمه ، والحمل فى ذلك على القرينة والعرف ، إن لم تكن نِيَّة . ولا يكاد اليمين يتجرَّد عن هذه الثلاثة .

# [فصل]

وأما تعليق الطلاق بوقت يجيء لامحالة ، كرأس الشهر والسنة ، وآخر النهار . ونحوه -فالفقهاء في ذلك أربعة أقوال :

أحدها: أنها لاتطلق بحال ، وهذا مذهب ابن حَزْم ، واختيار أبى عبد الرحمٰن الشافعى ، وهو من أجل أصحاب الوجوه .

وحجتهم: أن الطلاق لايقبل التعليق بالشرط ، كما لأيقبله النكاح والبيع والإجارة والإبراء . قالوا: والطلاق لايقع فى الحال ، ولا عند مجىء الوقت . أما فى الحال فلائه لم يوقعه مُنجَّزا . وأما عند مجىء الوقت فلائه لم يصدر منه طلاق حينئذ ، ولم يتجدد سوى مجىء الزمان . ومجىء الزمان لا يكون طلاقا .

وقابلَ هذا القول آخرون ، وقالوا : يقع الطلاق في الحال ، وهذا مذهب مالك ، وجماعة من التابعين .

 <sup>(</sup>١) يعنى ولا يلزمه طلاق بهذا اليمين . وهذا هو الحق الذي قام عليه الدليل من الكتاب والسنة .
 وستعرف هذا إن شاء الله فيا سيأتى من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله في قصول هذا الكتاب .

وحجتهم : أن قالوا : لو لم يقع فى الحال لحصل منه استباحة وطء مؤقت ، وذلك غير جائز فى الشرع ، لأن استباحة الوط، فيه لاتكون إلا مطلقا غير مؤقت ، ولهذا حرم نكاح المتعة للدخول الأجل فيه ، وكذلك وطء المكاتبة . ألا ترى أنه لوعُرِّى من الأجل ، بأن يقول : إن جئتنى بألف درهم فأنت حُرَّة ، لم يمنع ذلك الوطء .

قال الموقعون عند الأجل: لا يجوز أن يؤخذ حكم الدوام من حكم الابتداء ، فإن الشريعة فرقت بينهما في مواضع كثيرة ، فإن ابتداء عقد النكاح في الإحرام فاسد ، دون دوامه ، وابتداء عقده على الأمة مع الطول وعدم خوف العنت المنتدة فاسد ، دون دوامه ، وابتداء عقده على الزانية فاسد عند أحمد ومن وافقه (٢) دون دوامه ، وابتداء عقده على الزانية فاسد عند أحمد ومن وافقه (دون دوامه ، ونظائر ذلك كثيرة جداً .

قالوا: والمعنى الذى حرم لأجله نكاح المتعة: كون العقد مؤقتاً من أصله ، وهذا العقد مطلق ، و إنما عرض له ما يبطله و يقطعه ، فلا يبطل ، كما لو علَّق الظلاق بشرط ، وهو يعلم أنها تفعله ، أو يفعله هو . ولا بُدَّ ، ولـكن يجوز تخلفه .

والقول الثالث: أنه إن كان الطلاق المعلق بمجى الوقت المعلوم ثلاثا وقع فى الحال. و إن كان رجعيًا لم يقع قبل مجيئه ، وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد . نص عليه فى رواية مهنًا . « إذا قال : أنت طالق ثلاثا قبل موتى بشهر : هى طالق الساعة . كان سعيد ابن المسيّب والزُّهْرِى لا يوقتون فى الطلاق » . قال مهنا : فقلت له : أفتتزوج هذه التى قال لها : أنت طالق ثلاثا قبل موتى بشهر ؟قال « لا: ولكن يمسك عن الوط ء أبداً حتى يموت » هذا لفظه .

وهو في غاية الإشكال ، فإنه قد أوقع عليها الطلاق منجزا ، فكيف يمنعها من التزويح ؟

<sup>(</sup>۱) لقوله تعالى (٤: ٣٥ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمها ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات \_ إلى أن قال \_ : ذلك لمن خمى العنت منكم وأن تصبروا خير لكم ) والطول : الفضل من المال الذي يمكنه من زواج الحرائر ، قال ابن عباس « من ملك ثلاثمائة درهم فقد وجب عليه الحج وحرم عليه نكاح الاماء » والعنت : الضر والمشقة والاثم الذي يخافه من الوقوع في الزنا أو الضرر في صحته ، من مرض ونحوه .

 <sup>(</sup>۲) محتجین بقوله تعالی ( ۲٤ : ۳) الزانی لاینکح إلا زانیة أومشركة والزانیة لاینكحها إلا زان أومشرك حرّم ذلك علی المؤمنین) .

وقوله: « يمسك عن الوطء أبدا » يدل على أنها زوجته إلا أنه لا يطؤها ، وهذا لا يكون مع وقوع الطلاق . فإن الطلاق إذا وقع زالت أحكام الزوجية كلها .

فقد يقال : أخذ بالاحتياط فأوقع الطلاق ، ومنعها من التزويح للخلاف فى ذلك ، فحرم وطأها وهو أثر الطلاق ، ومنعها من التزويج لأن النكاح لم ينقطع بإجماع ولا نص .

ووجه هذا : أنه إذا كان الطلاق ثلاثا لم يحل وطؤها بعد الأجل . فيصير حال الوطء مؤقتا ، وإن كان رجعياً جاز له وطؤها بعد الأجل . فلا يصير الحال مؤقتا ، وهذا أفقه من القول الأول .

والقول الرابع: أنها لاتطلق إلاعند مجىء الأجل، وهو قول الجهور. وإيما تنازعوا، هل هو مطلق في الحال، ومجىء الوقت شرط لنفوذ الطلاق، كما لووكله في الحال. وقال: لاتتصرف إلى رأس الشهر. فمجىء رأس الشهرشرط لنفوذ تصرفه، لالحصول الوكالة، بخلاف ما إذا قال: إذا جاء رأس الشهر فقد وكلتك. ولهذا يفرق الشافعي بينهما. فيصحح الأولى و يبطل الثانية، أو يقال: ليس مطلقا في الحال. وإيما هو مطلق عند مجيء الأجل، فيقدر حينئذ أنه قال: أنت طالق، فيكون حصول الشرط وتقدير حصول: أنت طالق، معا. فعلى التقدير الأول: السبب تقدم، وتأخر شرط تأثيره، وعلى التقدير الثاني: نفس السبب تأخر تقديراً إلى مجيء الوقت. وكأنه قال: إذا جاء رأس الشهر فينئذ أناقائل لك: أنت طالق. فإذا جاء رأس الشهر قدر قائلا لذلك اللفظ المتقدم.

فمذهب الحنفية: أن الشرط يمتنع به وجود العلة . فإذا وجد الشرط وجدت العلة فيصير وجودها مضافا إلى الشرط ، وقبل تحققه لم يكن المعلق عليه علة ، بخلاف الوجوب . فانه ثابت قبل مجيء الشرط ، فاذا قال : إن دخلت الدار فأنت طائق ، فالعلة للوقوع :التلفظ بالطلاق ، والشرط الدخول ، وتأثيره في امتناع وجود العلة قبله ، فاذا وجد وجدت .

وأصحاب الشافعي يقولول: أثرالشرط في تراخى الحكم، والعلة قد وجدت، و إنما تراخى تأثيرها إلى مجيء الشرط. تأثيرها إلى مجيء الشرط.

#### فص\_\_ل

وأما ماأفتى به الحسن و إبراهيم النخعى ومالك ، فى إحدى الروايتين عنه : أن من شكَّ هل انتقض وضوءه أم لا ؟ وجب عليه أن يتوضأ احتياطا ، ولا يدخل فى الصلاة بطهارة مشكوك فيها .

فهذه مسألة نزاع بين الفقهاء .

وقد قال الجمهور \_ منهم الشافعي ، وأحمد ، وأبو حنيفة ، وأصحابهم ، ومالك في الرواية الأخرى عنه \_ إنه لايجب عليه الوضوء ، وله أن يصلى بذلك الوضوء الذي تيقنه ، وشك في انتقاضه .

واحتجوا بما رواه مسلم في صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: « إذا وجد أحدكم فى بطنه شيئا فأشكل عليه: أخَرجَ منه شيء أملا ؟ فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً » وهذا يَعُمُّ المصلى وغيره .

وأصحاب القول الأول يقولون: الصلاة ثابتة فى ذمته بيةين، وهو يشك فى براءة الذمة منها بهذا الوضوء، فإنه على تقدير بقائه هى صحيحة، وعلى تقدير انتقاضه باطلة، فلم يتيقن براءة ذمته، ولأنه شك فى شرط الصلاة: هل هو باق أم لا ؟ فلا يدخل فيها بالشك .

والآخرون يجيبون عن هذا بأنها صلاة مستندة إلى طهارة معلومة قد شك فى بطلانها ، فلا يلتفت إلى الشك ، ولا يزيل اليقين به ، كما لو شك : هل أصاب ثو به أو بدنه نجاسة ؟ فإنه لا يجب عليه غسله ، وقد دخل فى الصلاة بالشك .

ففرقوا بينهما بفرقين .

أحدها: أن اجتناب النجاســة ليس بشرط. ولهذا لا يجب نيته، و إنمــا هومانع، والأصل عدمه، بخلاف الوضوء، فإنه شرط، وقد شك في ثبوته، فأين هذا من هذا ؟.

الثانى: أنه قد كان قبل الوضوء محدثاً ، وهو الأصل فيه . فاذا شك فى بقائه كان ذلك رجوعا إلى الأصل . وليس الأصل فيه النجاسة ، حتى نقول : إذا شك فى حصوله رجعنا إلى أصل النجاسة ، فهنا يرجع إلى أصل الطهارة ، وهناك يرجع إلى أصل الحدث .

قال الآخرون: أصل الحدث قد زال بيقين الطهارة ، فصارت هي الأصل ، فإذا شككنا في الحدث رجعنا إليه ، فأين هذا من الوسواس المذموم شرعا ، وعقلا وعرفا ؟

#### فص\_ل

وأما قولكم : إن من خنى عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غسله كله : فليس حدا من باب الوسواس ، و إنما ذلك من باب ما لا يَتِيمُ الواجب إلابه. فانه قد وجب عليه غسل جزء من ثو به ولا يعلمه بعينه ، ولاسبيل إلى العلم بأداء هذا الواجب إلا بغسل جميعه .

#### فص\_ل

وأما مسألة الثياب التي اشتبه الطاهر منها بالنجس ، فهذه مسألة نزاع .

فذهب مالك ، فى رواية عنه ، وأحمد : إلى أنه يصلى فى ثوب بعد ثوب ، حتى يتيقن أنه صلى فى ثوب طاهر .

وقال الجهور \_ ومنهم أبو حنيفة ، والشافعي ، ومالك ، في الرواية الأخرى \_ إنه يتحرّى فيصلي في واحد منها صلاة واحدة ، كما يتحرى في القبلة

وقال المزنى وأبو تَوْر : بل يصلى عرياناً ولا يصلى فى شىء منها ، لأن الثوب النجس فى الشرع كالمعدوم ، والصلاة فيه حرام ، وقد مجز عن السترة بثوب طاهر ، فسقط فرض السترة ، وهذا أضعف الأقوال .

والقول بالتحرى هو الراجح الظاهر ، سواء كثر عدد الثياب الطاهرة أو قَلَّ . وهو اختيار شيخنا . وابن عقيل يفصِّل . فيقول : إن كثر عدد الثياب تحرَّى دفعا المشقة ، و إن قلَّ عَمَل باليقين .

قال شيخنا: اجتناب النجاسة من باب المحظور ، فإذا تحرّى وغلب على ظنه طهارة ثوب منها فصلَّى فيه . لم يحكم ببطلان صلاته بالشك ، فإن الأصل عدم النجاسة ، وقد شكَّ فيها في هذا الثوب ، فيصلى فيه ، كما لواستعار ثوباً أو اشتراه ولايعلم حاله . وقول أبى ثور فى غاية الفساد . فإنه لو تَيقَّن نجاسة الثوب لـكانت صلانه فيه خيراً وأحبَّ إلى الله من صلاته مُتجرداً ، بادي السَّوءة للناظرين .

و بكل حال فليس هذا من الوسواس المذموم .

#### فص\_\_ل

وأما مسألة اشتباه الأواني . فكذلك ليست من باب الوسواس .

وقد اختلف فيها الفقهاء اختلافا متبايناً .

فقال أحمد : يتيمم ويتركها ، وقال مَرَّةً يريقها ويتيمم ، ليكون عادما للما. الطَّهور بيقين .

وقال أبو حنيفة : إن كان عدد الأوانى الطاهرة أكثر ، تحرَّى ، و إن تساوت أوكثرت النجسة ، لم يتحرَّ . وهذا اختيار أبى بكر وابنِ شاقِلاً والنَّجَّاد (١) من أصحاب أحمد .

وقال الشافعي و بعض المالكية : يتحرى بكل حال .

وقال عبد الملك بن المـاجِشُون : يتوضأ بكل واحد منها وضوءًا ويصلى .

وقال محمد بن مَسْلَمة من المــالــكية : يتوضأ من أحدها ويصلى ، ثم يغسل ما أصابه منه ثم يتوضأ من الآخر ويصلى .

وقالت طائفة ـ منهم شــيخنا ـ يتوضأ من أيِّها شاء ، بناء على أن الماء لا ينجُس إلا بالتغير ، فتستحيل المسألة ، وليس هذا موضع ذكر حُجج هذه الأقوال وترجيح راجحها .

#### فص\_ل

وأما إذا اشتبهت عايه القِبْلة ، فالذي عليه أهل العلم كلهم : أنه يجتهد ويصلى صلاة واحدة .

<sup>(</sup>١) النجاد : هو أحمد بن سليان بن الحسن العالم الناسك الورع ، ممن اتسعت رواياته عن الامام أحمد وانتصرت أحاديثه ومصنفاته .

وشدً بعض الناس فقال: يصلى أربع صلوات إلى أربع جهات ، وهذا قول شاذ مخالف السنة ، وإنما التزمه قائله فى مسألة اشتباه الثياب ، وهذا ونحوه من وجوه الالتزامات عند المضايق؛ طرداً لدليل المستدل \_: مما لا يلتفت إليها ، ولا يعول عليها .

ونظيره: التزام من التزم اشتراط النية لإزالة النجاسة ، لَمَّا أَلْزَمَهُم أَصَابِ أَبِي حنيفة بِذَلِك ، قال بعضهم: نقول به .

ونظيره : إدراك الجمعة بإدراك تكبيرة مع الإمام ، لَمَّا أَلزمتِ الحنفية من نازعها في ذلك بالتسوية بين الجمعة والجماعة التزمه بعضهم ، وقال : نقول به .

#### فصل

وأما من ترك صلاةً من يوم لا يعلم عينها ، فاختلف الفقهاء في هذه المسئلة على أقوال . أحدها : أنه يلزمه خمس صلوات . نص عليه أحمد ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وأبي حنيفة و إسطق ، لأنه لاسبيل له إلى العلم ببراءة ذمته يقينا إلا بذلك .

القول الثانى: أنه يصلى رباعية ينوى بها ماعليه . و يجلس عقيب الثانية والثالثه والرابعة . وهذا قول الأوراعى ، وزُفَر بن الهُذَيل ، ومحمد بن مقاتل من الحنفية ، بناء على أنه يخرج من الصلاة بدون الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، وبدون السلام ، وأنَّ نية القرصيَّة تكفى من غير تعيين ، كما في الزكاة ، ولا يضرُّ جلوسه عقيب الثالثة ، إن كانت المنسية رباعية ، لأنه زيادة من جنس الصلاة ، لاعلى وجه العَمْدِ .

القول الثالث: أنه يجزيه أن يصلى فجراً ، ومغربا ، ورباعية ينوى ماعليه . وهذا قول سفيان الثورى ، ومحمد بن الحسن .

ريُخرَّج على المذهب إذا قلنا بأن نية المكتوبة تكفي من غير تعيين .

وقد قال عبد الله بن أحد: سمعت أبى يُسأل: ما تقول فى رجل ذكر أن عليه صلاة لم يعينها ، فصلي ركعتين وجلس وتشهد، ونوى بها العَداة ولم يسلم، ثم قام فأتى بركعة وجلس فتشهد ونوى بها المغرب، وقام ولم يسلم ، وأتى برابعة ثم جلس ، فتشهد ونوى بها ظهراً أوعصراً أو عشاء الآخرة ثم سلم ؟ فقال له أبى « هذا يجزيه ، ويَقضِي عنه ، على مذهب العراقيين .

لأنهم اعتمدوا في التشهد على خبر ابن مسعود : « إِذا قلت هذا فقد تمت صلاتك (١) » وأما على مذهب صاحبنا أبي عبد الله الشافعي ، ومذهبنا ، لا يُجزئ عنه ؛ لأنا نذهب إلى قوله : صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « تحريمها التكبير وتحليلها التسايم (٢<sup>)</sup> » ونذهب إلى الصلاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيها » هذا لفظه .

قال أبو البركات: هذا من أحمد: يبين أن قضاء الواحدة لايجزيه ، لتعذر التحليل المعتبر لا لفوات نية التعيين ، فاذا قضى ثلاثاً \_كما قال الثورى \_ الدفع المفسد . و بكل حال فليس في هذا راحة للموسوسين .

## فصــــــل

وأما من شك في صلاته ، فانه يبني على اليقين . لأنه لا تبرأ ذمته منه بالشك . وأما تحريم أكل الصيد إذا شك صاحبه : هل مات بالجوح أو بالماء ؟ وتحريم أكله

<sup>( )</sup> قال الحافظ الزيلمي في تخرج أحاديث الهداية : احتج به المصنف على عدم فرضية الصلاة على النبيُّ صلى الله عليه وسلم في التشهد . وقد تقدم أن أبا داود أخرجه في سننه . قال الحطاني : ( معالم السنن ج ١ ص ٢٣٩) وقد اختلفو في هذه الزيادة - هل هي من كلام النبيُّ صلى الله عليه ونسلم ، أو من كلام ابن مسعود وأدرجت في الحديث ؟ فإن صح مرفوعا إلى النبيّ صلى الله عليه وســــلم ففيه دلالة على أن الصلاة على النبيّ في النشم. ليت بواجبة اه .

وقال البيهق ( ج ٢ ص ١٧٤ ) وقد بينه شبانة بن سوَّار في روايته عن زهير بن معاوية . وفصل كلام ابن مسعود من كلام النبيُّ صلى الله عليه وسسلم . وكذلك رواه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن ابن الحرُّ مفصلا ميناً . وقال ابن حبان \_ بعد أن أخرج الحديث في صحيحه في النوع الحادي والمشرين منَّ الفسم الأول ، بلفظ السنن \_ : وقد أوهم هذا الحديث من لم يحكم الصناعة أن الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم في النشهد أبيست بفرض . فإن نوله « إذا قلت الح » هذه زيادة أدرجها زهير بن معاوية في الخبر عن الحسنُ بن الحرُّ . وقال : ذكر ابن ثوبانَ أن هذه الزيادة من قول ابن مسعود ؛ لا من قول النبيُّ صلى الله عليه وسلم ، وأن زهيراً أدرجه في الحديث . وكذلك نقل الزيامي عن الدارقطي أن بعضهم أدرجها في الحديث عن زهير ، ووصله بكلام النبيُّ صلى الله عليه وسلم وفصله شبَّابة عن زهير ، فجعله من كلام ابن مسعود وهُو أشبه بالصَّوَابِ . ثم بين وجه ذلك ( ا ظر نصب الراية ج ١ ص ٤٢٤) والتعليق عليه .

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه . والشانمي ، والحاكم وصحيحه ، كلهم عن على ابن أبي طالب . قال الترمذي : هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن . وقال أبو نعيم : تفرد به ابن عقيل عن ابن الحنفية عن على . وقال البزار : لانعلمه إلا من هذا الوجه . وقال العقيلي : في إسناده لين .

إذا خالط كلابه كلباً من غيره . فهو الذي أمر به رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم . لأنه قد شك في سبب الحلّ والأصل في الحيوان التحريم . فلايستباح بالشك في شرط حله ، بخلاف ما إذا كان الأصل فيه الحل . فإنه لا يحرم بالشك في سبب تحريمه ، كما لو اشترى ما ، أو ثو با لا يعلم حاله . جاز شر به وأكله ولبسه . و إن شك : هل تنجس أم لا ؟ فان الشرط متى شق عتباره ، أو كان الأصل عدم المانع ، لم يُلتفت إلى ذلك .

فالأول: كما إذا أتى بلحم لا يعلم: هل سَمَّى عليه ذابحه أم لا؟ . وهل ذكاًه في الحلق واللَّبَة ، واستوفي شروط الذكاة أم لا؟ لم يحرم أكله ، لمشقة التفتيش عن ذلك ، وقد قالت عائشة رضى الله عنها: «يا رسول الله ، إن ناسا من الأعراب يأتوننا باللحم ، لامدرى أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا أتنم وكلوا » مع أنه قد نهى عن أكل مالم يذكر عليه اسم الله تعالى .

والثَّاني كما ذكرنا من الماء والطعام واللباس. فان الأصل فيها الطهارة ، وقد شك في وجود المنجس، فلا يلتفت إليه .

#### فصل

وأما ماذكرتموه عن ابن عمر، وأبى هريرة رضى الله عنهما فشىء تفرّدا به ، دون الصحابة ولم يوافق ابنَ عمر على ذلك أحد منهم ، وكان ابن عمر رضى الله عنهما يقول : «إن بى وسواسا فلا تقتدوا بى » .

وظاهر مذهب الشافعي وأحمد: أن غسل داخل العينين في الوضوء لا يستحب ، و إن أمن الضرر . لأنه لم يُنقل عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه فعله قط، ولا أمر به ، وقد نقل وضوءه جماعة ، كمثمان ، وعلى ، وعبد الله بن زيد ، والرُّ بَيِّع بنت مُعَوِّذ وغيرهم ، فلم يقل أحد منهم : إنه غسل داخل عينيه ، وفي وجو به في الجنابة روايتان عن أحمد . أصحهما أنه لا يجب . وهو قول الجهور . وعلى هذا فلا يجب غسلهما من النجاسة ، وأولى . لأن المضرة به أغلب ، لزيادة التكرار والمعالجة .

وقالت الشافعية والحنفية: يجب. لأن إصابة النجاسة لهما تَنْدُر، فلا يشق غسلهما منها. وغلا بعض الفقهاء من أصحاب أحمد، فأوجب غسلهما فى الوضوء. وهو قول لا يُلتفت إليه ولا يعرج عليه. والصحيح أنه لا يجب غسلهما فى وضوء ولا جنابة ولا من نجاسة.

وأما فعل أبى هريرة رضى الله عنه فهو شىء تأوّله ، وخالفه فيه غيره ، وكانوا ينكرونه عليه ، وهذه المسئلة تُلقَب بمسئلة إطالة الغُرّة (١) ، و إن كانت الغرة فى الوجه خاصة . وقد اختلف الفقهاء فى ذلك ، وفيها روايتان عن الإمام أحمد .

إحداها : يستحب إطالتها ، وبها قال أبو حنيفة والشافعي ، واختارها أبو البركات ابن تيمية وغيره .

والثانية : لا يستحب . وهي مذهب مالك ، وهي اختيار شيخنا أبي العباس . فالمستحبون يحتجون بحديث أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « أنتم الغرُرُ الححجَّلون يوم القيامة من أثر الوضوء ، فمن استطاع منكم فليطُلِلْ غُرُته وتَحْجيله » متفق عليه ، ولأن الحِلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء .

قال النافون للاستحباب: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « إن الله حَدَّ محدوداً فلا تعتدوها (٢٠) » والله سبحانه قد حدَّ المرفقين والكعبين ، فلا ينبغى تعديهما ، ولأن ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لم يَنقُل مَنْ نقل عنه وضوءه أنه تعدّاها ، ولأن ذلك أصل الوسواس ومادَّته ، ولأن فاعله إنما يفعله قر بة وعبادة ، والعبادات مَبْناها على الاتباع ولأن ذلك ذريعة إلى الفسل إلى الفخذ ، والى الكتف . وهذا مما يعلم أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأصحابه لم يفعلوه ولا مرَّةً وحدة ، ولأن هذا من الغلق ، وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم « إيا كم والغلو قى الدين (٢٠) » ولا نه تعمق ، وهومنهى عنه ، ولا نه عضو من أعضاء الطهارة ، فكره مجاوزته كالوجه .

<sup>(</sup>١) الغرة : البياض فى وجه الفرس . وهى هنا نور المؤمن وحليته على أعضاء الوضوء يوم الفيامة . (٢) رواه الإمام أحمد والدارقطني عن أبي ثعلبة الخشني . قال النووى : حسن .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد والنسأ في وابن ماجه والحاكم عن ابن عباس رضى الله عنهما . وتمامه « فإنما هلك من على الناو في الدين » .

وأما الحديث فراويه عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه نُعيم المجْمِر. وقد قال: « لاأدرى قوله: فمن استطاع ممنكم أن يطيل غُرته فليفعل ، من قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، أو من قول أبى هريرة رضى الله عنه » روى ذلك عنه الإمام أحمد فى المسند . وأما حديث الحلية ، فالحلية المزينة ما كان فى محله ، فإذا جاوز محله لم يكن زينة .

## فص\_\_ل

وأما قولكم : إن الوسواسخير مما عليه أهل التفريط والاسترسال ، وتمشية الأمركيف اتفق \_ إلى آخره .

فلممرُ الله ، إنهما لطرفا إفراط وتفريط ، وغلو وتقصير ، وزيادة ونقصان ، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن الأمرين فى غير موضع . كقوله : ( « ٢٩:١٧ » وَلاَ تَجْعُلْ يَدَكَ مَغْلُولَة إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ) وقوله : ( « ٢٦:١٧ » وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَنِّزُ نَبْذِيراً ) وقوله : ( « ٣٠ : ٣٠ » وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ عُسْرِ فُوا وَلَمْ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبْرَبُوا وَلاَ تُسْرِ فُوا وَلَمْ لاَيُحِبُ اللَّهُ مِن ذَلِكَ قُوالماً ) وقوله : ( « ٣٠ : ٣٠ » وَكُلُوا وَاشْرَ بُوا وَلاَ تُسْرِ فُوا إِنَّهُ لَا يُحْبِ اللَّهُ مِن ذِينَ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قُوالماً ) وقوله : ( « ٣٠ : ٣٠ » وَكُلُوا وَاشْرَ بُوا وَلاَ تُسْرِ فُوا إِنَّهُ لاَيُحِبُ اللَّهُ مِن فِينَ ) .

فدين الله بين الغالى فيه والجافى عنه . وخير الناس النَّمَط الأوسط ، الذين ارتفعوا عن تقصيرالمفرطين ، ولم يلحقوا بِغُاوُ المعتدين ، وقد جعل الله سبحانه هذه الأمة وَسَطا ، وهى الخيار العدل ، لتوسطها بين الطرفين المذمومين ، والعدل هو الوسط بين طرفى الجور والتفريط . والآفات إنما تتطرق إلى الأطراف ، والأوساط مَحية بأطرافها . فخيار الأمور أوساطها . قال الشاعر :

كانت هي الوسط الجميئ، فاكتنفَتْ بهـــا الحوادثُ حتى أصبحت طرفًا

#### فصــــل

ومن أعظم مكايده التي كاد بها أكثر الناس، وما نجا منها إلا من لم يرد الله تعالى فتنته : ما أوحاه قديماً وحديثاً إلى حزبه وأوليائه من الفتنة بالقبور. حتى آل الأمر فيها إلى

أَن عُبد أَربابُها من دون الله ، وعُبدتْ قُبُورهم ، واتُخذت أَوْاناً ، و بُنيت عليها الهياكل ، وصُوِّرت صورُ أربابها فيها ، ثم جُعلت أصناما ، وعبدت مع الله تعالى .

وكان أولُ هذا الداء العظيم في قوم نوح ، كما أخبر سبحانه عنهم في كتابه ، حيث يقول : ( « ٢١ : ٢١ » قال نُوحُ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱنَّبَعُوا مَنْ لَمَ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ لِيَقَوْلَ : ( « ٢٢ » كَنْ دُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱنَّبَعُوا مَنْ لَمَ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِنَّا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَوَلَدُهُ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلاَ اللهَ خَسَارًا « ٢٢ » وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا « ٣٢ » وَقَالُوا لاَ تَذَرُنَّ آلِهَ تَكُمُ وَلاَ تَذَرُنَّ وَدًّا وَلاَ سُواعًا وَلاَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا « ٣٤ » وَقَدْ أَضَلُوا كَيْمِرًا ) .

قال ابن جرير: « وكان من خبرهؤلاء \_ في المغنا \_: ماحدثنا به ابن محيد حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس : أن يَغوث و يَعوق ونَسرا كانوا قوما صالجين من بني آدم . وكان لهم أتباع يقتدون بهم ، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم : لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم . فصوروهم ، فلما ماتوا وجاء آخرون دَبَّ إليهم إبليس ، فقال : إيما كانوا يعبدونهم ، و بهم يُسقون المطر، فعبدوهم » قال سفيان عن أبيه عن عكرمة قال : «كان بين آدم و بوح عليهما السلام عشرة قرون ، كلهم على الإسلام » حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا عبد الرزاق (١) عن مَعْمر عن قتادة في هذه الآية قال : «كانت حدثنا أبن عبد الأعلى حدثنا عبد الرزاق (١) عن مَعْمر عن قتادة في هذه الآية قال : «كانت آلمة يعبدها قوم نوح ، ثم عبدتها العرب بعد ذلك . فكان وَدُّ لكَلْب بِدُوْمَة الجَنْدَل ، وكان يَعوث لَمْ مُواد . وكان يَعوق مُ لَمَّدُان . وكان نَسر الذي الكلاع من حُرير ، وقال الوالِي ، عن ابن عباس «هذه أصنام كانت تعبد في زمان نوح عليه السلام » .

وقال البخارى : حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام عن ابن جُريج قال : قال عطاء عن ابن عباس « صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد أ. أما وَد فكانت لكلب بدُومَة الجَنْدل . وأماسُواع فكانت لهذيل . وأما يَغُوث فكانت لمراد ، ثم لبني غُطَيف بالجُر ف عند سَبا أ. وأما يعوق فكانت لهمدان . وأما نَسْر فكانت لحير لآل ذي الكلاع ؟

<sup>(</sup>١) كذا فى الأصول . والذى فى تفسير ابن جرير ــ الطبعة الأميرية ــ حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن قنادة .

أسماء رجال صالحين من قوم نوح . فلما هلكوا أوحى الشيطانُ إلى قومهم : أن انْصَبُوا إلى مجالسهم التي كانو يجلسون أنصاباً ، وستمُوها بأسمائهم ، ففعلوا ، فلم تُعبد ، حتى إذا هلك أولئك ، ونُسِي العلمُ ، عُبدت » .

وقال غير واحد من السلف: «كان لهؤلاء قوما صالحين في قوم نوح عليه السلام، فلما ماتوا عكفوا على قبوره، ثم صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمَدُ فعبدوهم ».

فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور، وفتنة التماثيل. وها الفتنتان اللتان أشار إليهما رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فى الحديث المتفق على صحته عن عائشة رضى الله عنها « أن أمّ سَلَمة. رضى الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة ، يقال لها: مارية . فذكرت له مارأت فيها من الصور . فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح ، أو الرجل الصالح ، بنوا على قبره مسجداً ، وصوروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى » .

وفى لفظ آخر فى الصحيحين: « أن أم حَبيبة وأم سَلَمة ذكرتا كنيسة رأينها » .

فجمع في هذا الحديث بين التماثيل والقبور . وهذا كان سبب عبادة الَّلاتَ .

فروى ابن جرير باسناده عن سفيان عن منصور عن مجاهد ( « ٥٣ : ١٩ » أَفَرَأَيْتُمُ اللَّتَ وَالْهُزَّى ) قال «كان يَلُتُ لهم السَّويق . فمات ، فعكفوا على قبره » ، وكذلك قال أبو الجَوْزاء عن ابن عباس رضى الله عنهما : «كان يلتُّ السويق للحاجِّ » .

فقد رأيت أن سبب عبادة وَد ، ويغوث ويَعوق ونَسْراً واللات إنما كانت من تعظيم قبورهم ثم اتخذوا لها التماثيل وعبدوها . كما أشار إليه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم .

قال شيخنا: وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور هى التي أوقعت كثيرًا من الأمم إما في الشرك الأكبر، أو فيا دونه من الشرك. فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين، وتماثيل يزعمون أنها طلاسم للكواكب ونحو ذلك. فإن الشرك بقبر الرجل الذي يُعتقد صلاحه أقربُ إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حَجَر. ولهذا نَجَد أهل الشرك كثيرًا يتضرّعون عندها، ويخشعون و يخضعون، و يعبدونهم بقلوبهم عبادة

لا يفعلونها في بيوت الله ، ولا وقت السَّحَر . ومنهم من يسجد لها ، وأ كثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لايرجونه في المساجد . فلا جل هذه المفسدة حَسَم النبيّ صلّى الله تعالى عليه وآله وسلم مادّتها ، حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقاً ، و إن لم يقصد المصلى بركة البقعة بصلاته ، كما يقصد بصلاته بركة المساجد ، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها ، لأنها أوقات يقصد المشركون الصلاة فيها للشمس . فنهى أمته عن الصلاة حينئذ ، وإن لم يقصد المصلى ماقصده المشركون ، سَدًّا للذَّر يعة .

قال: وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة. فهذا عين المحادّة لله ولرسوله ، والمخالفةِ لدينه ، وابتداع دين لم يأذن به الله تعالى . فإن المسلمين قد أجمعوا على ماعلموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن الصلاة عند القبور منهى عنها ، وأنه لَعن من اتَّخَذَها مساجد . فينْ أعظم المحدَثاتِ وأسباب الشِّرك : الصلاةُ عندها ، واتخاذها مساجد ، و بناء الساجد عليها ، وقد تواترت النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام بالنهى عن ذلك والتغليظ فيه . فقد صرّح عامَّة الطوائف بالنهى عن بناء المساجد عليها ، متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة . وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك . وطائفة أطلقت الكراهة . والذي ينبغي أن تُحمل على كراهة التحريم ، إحسانًا للظن بالعلماء ، وأن لا يُظَنَّ بهم أن يُجوِّزوا فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله تمالى عليه وآله وسلم لعنُ فاعله ، والنهى عنه . فني صحيح مسلم عن جُندَب ابن عبد الله البَجَلي قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قبل أن يموتَ بخمس وهو يقول « إَنَّى أَبِرُأُ إِلَى الله أَن يَكُون لِي منكم خليل . فإن الله تمالى قد اتخذنى خليلا ؛ كما اتخذ إبراهيم خليلا ، ولوكنت مُتخذا من أمتى خليلا لا تُخذت أبا بكر خليلا ، ألا و إنَّ مَنْ كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإني أنهاكم عن ذلك» .

وعن عائشة وعبد الله بن عباس قالا : «لما نُزِل برسول الله صلى الله تعالى عليه وآلهوسلم طَفَقِ يَطْرِحُ خَمْيصة له على وجهه . فاذا اغْتَمَ كشفها فقال ، وهوكذلك : لعنهُ الله على اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، يُحذِّر ماصنعوا » متفق عليه .

وفى الصحيحين أيضًا عن أبى هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : « قاتل الله اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » .

وفى رواية مسلم « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » .

فقد نهى عن أتخاذ القبور مساجد فى آخر حياته ، ثم إنه لعن وهو فى السِّياق (١) مَنْ فعل ذلك من أهل الكتاب ، ليُحذِّر أمته أن يفعلوا ذلك .

قالت عائشة رضى الله عنها: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فى مرضه الذى لم يقم منه: « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، ولولا ذلك لأبر ز قبرُه ، غير أنه خُشى أن يُتَّخذ مسجدًا » متفق عليه .

وقولها : « خشى » هو بضم الخاء تعليلاً لمنع إبراز قبره .

وروى الإمام أحمد فى مسنده باسناد جيد عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن النبى صلى الله عنه أن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «إن من شِرار الناس من تُدرِكهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد » .

وعن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : « لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . رواه الإمام أحمد .

وعن ابن عباس قال : «لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرُج » . رواه الإمام أحمد وأهل السنن .

وفى صحيح البخارى « أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه رأى أنس بن مالك يصلى عند قبر ، فقال : القبر ، القبر ) وهذا يدل على أنه كان من المستقر عند الصحابة رضى الله عنهم مانهاهم عنه نبيهم من الصلاة عند القبور . وفعل أنسرضى الله عنه لايدل على اعتقاده جوازه . فأنه لعله لم يَره ، أو لم يعلم أنه قبر ، أو ذُهِل عنه . فلما نبهه عمر رضى الله تعالى عنه تنبه .

وقال أبوسعيد الخُدرى رضى الله تعالى عنه : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : « الأرضُ كلَّها مسجد إلا المقبرة والحمام» رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة ، وصححه أبو حاتم بن حبّان .

<sup>﴿ (</sup>١.) سَيَاقُ المُوتُ . حَالَةُ الاحتضارِ والنزعِ .

وأبلغمن هذا : أنه نهى عن الصلاة إلى القبر ، فلا يكون القبر بين المصلى و بين القبلة . فروى مسلم فى صحيحه عن أبى مَرْ ثَدَ الغُنَوَى ِّ رحمه الله أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : « لا تجلسوا على القبور ، ولا تصلوا إليها » .

وفى هذا إبطال قول من زعم أن النهى عن الصلاة فيها لأجل النجاسة ، فهذا أبعد شيء عن مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم . وهو باطل من عِدَّة أوجه :

منها: أن الأحاديث كلها ليس فيها فرق بين المقبرة الحديثة والمنْيُوشة ، كما يقوله المعللون بالنجاسة .

ومنها: أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد. ومعلوم قطعاً أن هذا ليس لأجل النجاسة. فان ذلك لايختص بقبور الأنبياء ،ولأن قبور الأنبياء من أطهر البقاع ، وليس للنجاسة عليها طريق ألبتة ، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم ، فهم في قبورهم طريُّون .

ومنهًا: أنه نهى عن الصلاة إليها .

ومنها: أنه أخبرأن الأرض كلها مسجد ، إلا المقبرة والحمام . ولوكان ذلك لأجل النجاسة لكان ذكر الحُشوش والمجازر ونحوها أولى من ذكر القبور .

ومنها: أن موضع مسجده صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان مقبرة للمشركين ، فنبَش قبورَ هم وسَوّاها واتخذه مسجدًا . ولم ينقل ذلك التراب ، بل سوّى الأرض ومَهّدها ، وصلى فيه ، كما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك قال : « لما قدم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المدينة ، فنزل بأعلى المدينة في حَيّ يقال لهم : بنو عرو بن عَوْف ، فأقام النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيهم أربع عشرة ليلة ، ثم أرسل إلى ملا بني النّجار ، فجاءوا مُتَقلِّدي السيوف ، وكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته ، وأبو بكر ردْفَه ، وملا بني النّجار حوله ، حتى ألْق بفياء أبي أيوب . وكان يُحبُّ أن يصلى حيث أدركته الصلاة ، ويصلى في مرابض الغنم ، وأنه أمر ببناء المسجد ، فأرسل إلى ملا بني النجار ، فقال : يابني النجار ، ثامِنُوني بحائط كم هذا . قالوا : لا والله ، ما نطاب ثمنه إلا إلى الله .

فكان فيه ما أقول لكم: قبور المشركين . وفيه خَرِب . وفيه نخل . فأمر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بقبور المشركين فنُبِشت ،ثم بالخرب فسُوِّيت . وبالنخل فقطع . فصفُّوا النخل قبلة المسجد ، وجعلوا عضادتيه الحجارة . وجعلوا ينقلون الصخر . وهم يَرْ تَجزون – وذكر الحديث » .

ومنها: أن فتنة الشرك بالصلاة في القبور ومشابهة عُبّاد الأوثان أعظم بكثير من مفسدة الصلاة بعد العصر والفجر . فإذا نهى عن ذلك سَدًّا لِذَريعة التشبه التي لا تكاد تخطر ببال المصلى ، فكيف بهذه الذريعة القربية التي كثيرًا ما تدعو صاحبها إلى الشرك ودعاء الموتى ، واستغاثتهم ، وطلب الحوائج منهم ، واعتقاد أن الصلاة عند قبورهم أفضل منها في المساجد . وغير ذلك ، مما هو محادة ظاهرة لله ورسوله . فأين التعليل بنجاسة البقعة من هذه المفسدة ؟ . ومما يدل على أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصد منع هذه الأمة من الفتنة بالقبور كما افتن بها قوم نوح ومن بعدهم .

ومنها: أنه لمن المتخذين عليها المساجد. ولوكان ذلك لأجل النجاسة لأمكن أن يتخذ عليها المسجد مع تطيينها بطين طاهر. فتزول اللعنة. وهو باطل قطما

ومنها: أنه قرن فى اللعن بين متخذى المساجد عليها وموقدى السرُج عليها. فهما فى اللعنة قرينان . وفى ارتكاب الكبيرة صنوان . فإن كل مالعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فهو من الكبائر ، ومعلوم أن إيقاد السرج عليها إنما لعن فاعله لكونه وسيلة إلى تعظيمها ، وجعلها نُصبًا يُوفِضُ إليه المشركون ، كما هو الواقع ، فهكذا اتخاذ الساجد عليها . ولهذا قرن بينهما . فإن اتخاذ المساجد عليها تعظيم لها ، وتعريض للفتنة بها . ولهذا حكى الله سبحانه وتعالى عن المتغلبين على أمر أسحاب الكهف أنهم قالوا : ( « ١٨ : ٢١ » لَنتَّخِذَنَّ عَلَيْهُمْ مَسْجدًا) .

ومنها: أنه صلى الله تمالى عليه وآله وسلم قال: « اللهم لا تجعل قبرى وثناً 'يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » فذكره ذلك عقيب قوله: « اللهم لا تجعل قبرى وثناً يعبد » تنبيه منه على سبب لحوق اللعن لهم . وهو توصلهم بذلك إلى أن تصير أوثاناً تعبد .

وبالجملة . فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه ، وفهم عن الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مقاصده ، جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة منه باللعن والنهى بصيغتيه : صيغة « لا تفعلوا » وصيغة «إنى أنها كم » ليس لأجل النجاسة ، بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاه ، وارتكب ماعنه نهاه . واتبعهواه ، ولم يخش ربه ومولاه ، وقل نصيبه أو عدم فى تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله . فان هذا وأمثاله من النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صيانة كم التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه ، وتجريد له وغضب لربه أن يُعدَل به سواه . فأبي المشركون إلا معصية لأمره وارتكابًا لنهيه ، وغراهم الشيطان . فقال : بل هذا تغظيم لقبور المشايخ والصالحين . وكل كنتم أشد لها تعظيم ، وأشد فيهم غلوا ، كنتم بقربهم أسعد ، ومن أعدائهم أبعد .

ولعمر الله ، من هذا الباب بعينه دخل على عُباد يغوث و يعوق ونسر ، ومنه دخل على عباد الأصنام منذكانوا إلى يوم القيامة . فجمع المشركون بين الغلو فيهم . والطعن فى طريقتهم وهَدَى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم ، و إنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها : من العبودية وسلب خصائص الإلهية عنهم . وهذا عاية تعظيمهم وطاعتهم

فأما المشركون فعصَوا أمرهم ، وتنقصوهم فى صورة التعظيم لهبم . قال الشافعى : «أكره أن يُعظَّم مخلوق حتى يُجمل قبرُه مسجدا ، مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس » .

ويمن علَّل بالشرك ومشابهة اليهود والنصارى: الأثرَّم في كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه فقال .. بعد أن ذكر حديث أبي سعيد «أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: جعلت لى الأرض مسجدا إلا المقبرة والحمام » وحديث زيد بن جُبير عن داود بن الحُصين عن نافع عن ابن عمر: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « نهى عن الصلاة في سبع مواطن \_ عن ابن عمر: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « نهى عن الصلاة في سبع مواطن \_ وذكر منها المقبرة » \_ قال الأثرم: إنما كُرهت الصلاة في المقبرة للتشبه بأهل الكتاب ، لأنهم ويتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد » .

## فصل

ومن ذلك اتخاذها عيدا .

والعيد : مايعتاد مجيئه وقصده : من مكان وزمان .

فأما الزمان ، فكقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « يومُ عرفة و يوم النحر وأيامُ مِنَى : عيدنا أهل الإسلام » رواه أبو داود وغيره .

وأما المكان ، فكما روى أبو داود فى سننه أن رجلا قال : «يارسول الله ، إنى نذرت أن أَعْجَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ ، فقال : أَبِهَا وَثَنَّ من أُوثَان المشركين ، أو عيد من أعيادهم ؟ قالا : لا . قال : فأوف بنذرك (١) » وكقوله : « لا تجعلوا قبرى عيداً » .

والعيد: مأخوذ من المعاودة ، والاعتياد ، فإذا كان اسماً للمكان فهو المكان الذي يُقصد الاجتماع فيه وانتيابُه للعبادة ، أو لغيرها ، كما أن المسجد الحرام ، ومنّى ، ومُزْدَلِفَةَ ، وعرفة ، والمشاعر ، جعلها الله تعالى عيداً للحُنفاء ، ومثابة ، كما جعل أيام التعبد فيها عيداً .

وكان المشركين أعياد زمانية ومكانية . فلما حاء الله بالإسلام أبطلها ، وعوض الحنفاء منها عيد الفطر ، وعيد النّحر ، وأيام منى ، كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة البيت الحرام ، وعرفة ، ومنى ، والمشاعر .

<sup>(</sup>١ الرجل هو كردم بن سفيان الثقني. ولفظ الحديث عند أبي داود: عن ميمونة بنت كردم قالت «خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسمعت الناس يقولون: رسول الله . فجلت أبد م صرى ، فدنا إليه أبي ، وهو على ناقة له ، معه درة كدرة الكتاب ، فسمت الأعراب والناس يقولون: الطبطبية الطبطبية . فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه . قالت : فأقر له ووقف فاستمع منه . فقال : يارسول الله ، إلى نذرت إن ولد لى ولد ذكر أن أبحر على رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم \_ قال : لا أعلم إلا أنها قالت : خسين \_ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل بها من الأوثان شيء ؟ قال : لا . قال : فأوف عما نذرت لله . قالت : فجمها ، فجل يذبحها . فاتفتت منه شاة ، فطلبها وهو يقول : اللهم أوف عني نذرى . فظفرها فذبحها » قال في عون المبود ( ٣ : ٢٣٧ ) وأخرجه الإمام أحمد في المسند وابن أبي شيبة والبغوى ، و « بوانة » هضبة من وراء ينبع ، و « أبده بصرى » أى أمد بصرى إليه . و « الطبطبية » حكاية عن وقع الأقدام ، فانها تحكى بصوت طب طب .

فاتخاذ القبور عيداً هو من أعياد المشركين التي كانوا عليها قبل الإسلام ، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في سيّد القبور ، منّبّهاً به على غيره .

فقال أبو داود : حدثنا أحمد بن صالح قال : قرأت على عبد الله بن نافع أخبرنى ابن أبى ذين عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ، ولا تجعلوا قبرى عيدا ، وصلوا على ، فإن صلاتكم تبلغنى حيث كنتم » صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، وهذا إسناد حسن ، رواته كلهم ثقات مشاهير .

وقال أبو يَعْلَى الموصلى ، فى مسنده : حدثنا أبو بكر بن أبى شَيبة حدثنا زيد بن الحُباب حدثنا جعفر بن إبراهيم \_ من ولد ذى الجناحين \_ حدثنا على بن عمر عن أبيه عن على ابن الحسين «أنه رأى رجلا يجى وإلى فُر جَة كانت عند قبر النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيدخل فيها ، فيدعو . فنهاه ، وقال : ألا أحدِّ تُسكم حديثاً معمته من أبى عن جدِّى عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ؟ قال : لاتتخدوا قبرى عيداً ، ولا بيوتكم قبوراً ، فإن تسليمكم يَبلُغنى أيْنَا كنتم » رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسى فى مختاراته .

وقال سعید بن منصور فی السنن : حدثنا حبّان بن علی حدثنی محمد بن عجلان عن أبی سعید مولی اللهٔ ری قال: قال رسول الله صلی الله تعالی علیه وآله وسلم « لاتتخذوا قبری (۱) عیداً ، ولا بیوتکم قبوراً ، وصلوا علی ، حیثا کنتم ، فإن صلاتکم تبلغنی » .

وقال سعید: حدثنا عبد العزیز بن محمد أخبر بی سهیل بن أبی سهیل قال « رآ بی الحسن أبن الحسن بن علی بن أبی طالب عند القبر ، فنادانی ، وهو فی بیت فاطمة یَتعشّی ، فقال : هَلُم الی العشاء ، فقلت : لا أریده ، فقال : مالی رأیتك عند القبر ؟ فقلت : سلّمت علی النبی صلی الله تعالی علیه وآله وسیم ، فقال : إذا دخلت المسجد فسلم . ثم قال : إن رسول الله صلی الله تعالی علیه وآله وسیم ، فقال : لا تتخذوا بیتی عیداً ، ولا تتخذوا بیوت کم مقابر ، لمن

<sup>(</sup>١) في نسخة ﴿ بِيتِي ۗ \* .

الله اليهود والنصارى اتخذوا قبوراً نبيائهم مساجد، وصلوا على فإن صلاتكم تباخني حيثًا كنتم. ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء » .

فهذان المرسلان من هذین الوجهین المختلفین یدلان علی ثبوت الحدیث ، لا سیا وقد احتج به من أرسله ، وذلك یقتضی ثبوته عنده ، هذا لو لم یكن روی من وجوه مسندة غیر هذین ، فكیف وقد تَقدَّم مسنداً ؟.

قال شيخ الإسلام قدس الله روحه: ووجه الدلالة: أن قبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أفضل قبر على وجه الأرض ، وقد نَهى عن اتخاذه عيداً ، فقبر غيره أولى بالنهى كائناً من كان ، ثم إنه قرن ذلك بقوله « ولا تتخذوا بيوتكم قبوراً » أى لاتعطاوها من الصلاة فيها ، والدعاء والقراءة ، فتكون بمنزلة القبور . فأصر بتحر ي النافلة في البيوت ، ونهى عن تحر ي العبادة عند القبور ، وهذا ضد ما عليه المشركون من النصارى وأشباههم ، ثم إنه عقب النهى عن اتخاذه عيداً بقوله « وصلوا على فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم » يشير عقب النهى منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قر بكم من قبرى و بعدكم . فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيداً .

وقد حرّف هذه الأحاديث بعض من أخذ شبهاً من النصارى بالشرك ، وشَبهاً من اليهود بالتحريف ، فقال : هذا أمر بملازمة قبره ، والعُكوف عنده ، واعتياد قصده وانتيابه ، ونهى أن يُجعل كالعيد الذي إنما يكون في العام مرة أو مرتين ، فكأنه قال : لا تجعلوه بمنزلة العيد الذي يكون من الحول إلى الحول ، واقصدوه كل ساعة وكل وقت .

وهذا مراغمة ومحادة لله ومناقضة لما قصده الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، وقائب للحقائق ، ونسبة الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى التدليس والتلبيس ، بعد التناقض . فقاتل الله أهل الباطل أنّى يُو فَكُون . ولا ريب أن من أمر الناس باعتياد أمر وملازمته ، وكثرة انتيابه بقوله : « لا تجعلوه عيدا » فهو إلى التلبيس وضد البيان أقرب منه إلى الدلالة والبيان . فإن لم يكن هذا تنقيصاً فليس للتنقيص حقيقة فينا ، كن يرمى أنصار الرسول صلى والبيان . فإن لم يكن هذا تنقيصاً فليس للتنقيص حقيقة فينا ، كن يرمى أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم وحز به بدائه ومُصابه ويَنْسَل كأنه برىء ، ولاريب أن ارتكاب كل كبيرة ، بعد الشرك ، أسهل إثما ، وأخف عقو بة من تعاطى مثل ذلك في دينه وسفته . وهكذا

غُيِّرتُ دياناتُ الرسل. ولولا أن الله أقام لدينه الأنصارَ والأعوان الذَّابِين عنه ، لجرَى عليه ماجرى عليه ماجرى على الأدياد، قبله .

ولو أراد رسول الله صلى الله تعالى عايه وآله وسلم ماقاله هؤلاء الضّلال لم يَنهُ عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد ، ويلعنْ فاعلَ ذلك . فإنه إذا لَمن من اتخذها مساجد ، يُعبدُ الله فيها ، فكيف يأم بملازمتها والعكوف عندها ، وأن يُعتاد قصدُهاوانتيابها ، ولا تُجعل كالعيد الذي يجئ من الحول إلى الحول ؟ وكيف يسألُ ربّه أن لا يجعل قبره وثناً يعبد ؟ وكيف يقول أعلم الحلق بذلك « ولولا ذلك لأبر ز قبرُه ، ولكن خُشِي أن يُتّخذ مسجداً » ؟ وكيف يقول : « لا تجعلوا قبرى عيداً ، وصلوا على حيثها كنتم »؟ وكيف لم يفهم أصحابه وأهلُ ببته من ذلك مافهمه هؤلاء الضّلال ، الذين جمعوا بين الشرك والتحريف ؟

وهذا أفضلُ التابعين من أهل بيته على بن الحسين رضى الله عنهما نهى ذلك الرجل أن يتحرّى الدعاء عند قبره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، واستدل بالحديث . وهو الذى رواه وسمعه من أبيه الحسين عن جده على رضى الله عنه ، وهو أعلم بمعناه من هؤلاء الضلال . وكذلك ابن عمه الحسن بن الحسن ، شيخُ أهل بيته ، كَرِه أن يقصد الرجل القبر إذا لم يكن يريد المسجد ، ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدا .

قال شيخنا: فانظر هذه السنَّة ،كيف مخرجُها من أهل المدينة وأهل البيت ، الذين لهم من رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قُربُ النسب ، وقرب الدار؟ لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم ، فكانوا له أضبط .

#### فص\_ل

ثم إن فى اتخاذ القبور أعياداً من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله تعالى ما يغضبُ لأجله كلُّ من فى قَلَبه وَقارُ لله تعالى ، وغَيْرة على التوحيد ، وتَهجين وتقبيح للشرك .

\* ولكن ما لِحُرْح يبيت إيلامُ \*

فن مفاسد اتخاذها أعياداً: الصلاة إليها ، والطواف بها ، وتقبيلها واستلابها ، وتَعفير الخدود على تُرابها ، وعبادة أصحابها ، والاستغاثة بهم ، وسؤالهُم النصر والرزق والعافية ، وقضاء الديون ، وتفريج الكربات ، و إغاثة اللهفات ، وغير ذلك من أنواع الطلبات ، التي كان عُبّاد الأوثان يسألونها أوثانهم .

فلو رأيتَ غُلاة المتخذين لها عيداً ، وقد نزلوا عن الأكوار والدواب إذا رأوها من مكان بعيد ، فوضعوا لها الجباه ، وقَسَّلُوا الأرض وكشفوا الرءوس ، وارتفعت أصواتهم بالضجيج ، وُتبا كوا حتى تسمع لهم النَّشيج ، ورأوا أنهم قد أرْبَوا في الرِّبح على الحجيج ، فاستغاثوا بمن لا يُبدى ولا يُميد ، ونادَوا واكن من مكان بعيد ، حتى إِذا دنوا منها صلوا عند التبر ركمتين ، ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجرَ من صلى إلى القبلتين ، فتراهم حول القبر رُكُّما سُجَّدًا يَبتغون فصلاً من الميت ورضواناً ، وقد مَلَئوا أَكْفهم خَيبة وخسرانا ، فلغير الله ، بل للشيطان مايرًاقُ هناك من العَبَرات، ويرتفع من الأصوات، ويُطلب من الميت من الحاجات ويُسأل من تفريج الكرُّبات ، و إغناء ذوى الفاقات ، ومعافاة أُولى العاهات والبليات ، ثم أنثنوا بعد ذلك حول القبر طائمين ، تشبيهاً له بالبيت الحرام ، الذي جعله الله مباركا وهُدًى للعالمين ، ثم أخذوا في التقبيل والاستلام، أرأيت الحجَر الأسود وما يَفعل به وَفْدُ البيت الحرام ثم عَفَّرُوا لَدَيْه تلك الجباه والخدود ، التي يعلم الله أنها لم تُعفَّر كدلك بين يديه في السجود . ثم كَمَّ لُوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحِلاق ، واستمتعوا بخَلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من خَلاق ، وقَرَّ بوا لذلك الونَن القرابين . وكانت صلاتُهم ونُسُكهم وقُر بانهم اخير الله رب العالمين ، فلو رأيتهم يُهَ-نِّيُّ بعضهم بعضاً ويقول : أجزل الله لنا ولكم أجرًا وافرًا وحَظًّا ، فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيعَ أحدُهم ثواب حجة القبر بحج المتخلف إلى البيت الحرام ، فيقول : لا ، ولو بحجك كل عام .

هذا ولم نتجاوز فيم حكيناه عنهم ، ولا استقصينا جميع بِدَعهم وضلالهم : إذ هي فوق ما يخطر بالبال ، أو يدور في الخيال . وهذا كان مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح ، كما تقدم . وكل من شَمَّ أدنى رائحة من العلم والفقه يعلمأن من أهمَّ الأمور سَدُّ الذريعة إلى هذا المحذور ،

وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة مانهى عنه لما يؤول إليه ، وأحكم فى نَهْيه عنه وتوعده عليه. وأن الحير والهدَى فى اتباعه وطاعته ، والشرَّ والصلال فى معصيته ومخالفته .

ورأيتُ لأبي الوفاء بن عَقيل في ذلك فصلا حسناً ، فذكرته بلفظه ، قال :

لما صعبت التكاليف على الجهّال والطّفام ، عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم ، فسهلت عليهم ، إذ لم يدخلوا بهاتحت أمر غيرهم . قال : وهم عندى كفار مهذه الأوضاع مثل تعظيم القبور و إكرامها . بما نهى عنه الشرع : من إيقادالنير ن ، وتقبيلها وتخليقها (١) ، وخطاب الموتى بالحوائج ، وكَتْبِ الرِّقاع فيها : يامولاى افعل بى كداوكدا . وأحذ تر بتها تبرُّكا ، وإفاصة الطيب على القبور . وشدَّ الرَّحال إليها ، و إلقاء الحررَق على الشجر ، اقتداء بمن عبد اللّت والدرَّى ، والويلُ عندهم لمن لم يقبل مَشْهَد الكفّ ، ولم يتمسَّح بآجُرَّة مسجد بمن عبد اللّت والدرَّى ، والويلُ عندهم لمن لم يقبل مَشْهَد الكفّ ، ولم يتمسَّح بآجُرَّة مسجد اللموسة يوم الأربعاء . ولم يقل الحالون على جنازته : الصديق أبو بكر ، أو محمد وعلى ، أو لم يعقد على قبر أبيه أزْجًا بالحِصِّ والآجرِّ ، ولم يُحرِّق ثيابه إلى الذيل ، ولم يُرق ما الورد على القبر . انتهى .

ومن جمع بين سُنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فى القبور ، وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه ، و بين ما عليه أكثر الناس اليوم رأى أحدهما مضاداً للآخر ، مناقضاً له ، بحيث لا يجتمعان أبداً .

فنهى رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الصلاة إلى القبور ، ولهؤلاء يصلون عندها .

ونهى عن اتخاذها مساجد، وهُؤُلاء يبنون عليها المساجد، ويسمونها مَشاهد، مضاهاةً لبيوت الله تعالى .

ونهى عن إيقاد السرُّج عليها ، وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها . ونهى أن تتخذ عيداً، وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك ، و يجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر .

 ابن أبى طالب رضى الله عنه « ألا أبعثُك على مابعثنى عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن لا تَدَع تمثالا إلا طَمَسْته ، ولا قبرا مُشْرِفا إلا سَوَّيْتَه » ، وفى صحيحه أيضاً عن ثمامة بن شُفَى قال : « كُنَّا مع فَضالة بن عُبيد بأرض الروم برُودِس فَتُوفَى صاحب لنا ، فأمر فَضالة بقبره فسُوِّى ، ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يأمر بتسويتها » ، وهؤلاء يبالغون فى مخالفة هذين الحديثين . ويرفعونها عن الأرض كالبيت ، ويعقدون عليها القباب .

ونهى عن تَجُصيص القبر والبناء عليه ، كما روى مسلم فى صحيحه عن جابر قال « نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن تجصيص القبر ، وأن يُبغى عليه بناء » .

ونهى عن الكتابة عليها ، كما روى أبو داود والترمذي في سُننهما عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « نهى أن تجصص القبور ، وأن يكتب عليها الله الترمذى : حديث حسن صحيح ، وهُولًا و يتخذون عليها الألواح ، ويكتبون عليها القرآن وغيره .

ونهى أن يُزاد عليها غير ترابها ، كما روى أبو داود من حديث جابر أيصاً : أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « نهى أن يُجَصَّصَ القبر ، أو يكتب عليه ، أو يزاد عليه » وهؤلاء يزيدون عليه سوى التراب الآجُرَّ والأحجار والحِصَّ .

ونهى عمر بن عبد العزيز أن ُيبنَى القبر بآجر ، وأوصى أن لا ُيفعل ذلك بقبره . وأوصى الأسود بن يزيد « أن لاتجعلوا على قبرى آجرا » .

وقال إِبراهيم النخمي «كانوا يكرهون الآجرَّ على قبورهم » .

وأوصى أبو هريرة حين حضرته الوفاةُ : أن « لاتضرِبوا على فُسْطاطا » .

وكره الإمام أحمد أن 'يضربَ على القبر فسطاط .

والقصود : أن هؤلاء المعظّمين للقبور ، المتخذينها أعيادا ، الموقدين عليها السرُج، الذين يبنون عليها المساجد والقباب . مناقضون لما أمر به رسول الله صلى الله تعمالى عليمه وسلم ، محاد ون لما جاء به . وأعظمُ ذلك اتخاذُها مساجد ، و إيقاد السرج عليها . وهو من الكبائر. وقد صرّح الفقها، من أمحاب أحمد وغيرهم بتحريمه .

قال أبو محمد المقدسى: ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يَلْعَنِ النبيُّ صلى الله تعالى عليه مَنْ فعله . ولأن فيه تضييعا للمال فى غير فائدة ، و إفراطا فى تعظيم القبور ، أشبه تعظيم الأصنام . قال : ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر . ولأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال « لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، يُحدِّر ماصنعوا » متفق عليه . وقالت عائشة « إنما لم يبرز قبرُ رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لئلا يتخذ مسجدا » لأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها . وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم ، والتمسح بها ، والصلاة عندها . إنتهى وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حَجًا ، ووضعوا له مناسك، حتى صنف بعضُ غُلاتهم فى ذلك كتابا وسماه « مناسك حج المشاهد » مضاهاة منه بالقبور حتى صنف بعضُ غُلاتهم فى ذلك كتابا وسماه « مناسك حج المشاهد » مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام . ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الاسلام ، ودخول فى دين عُبَّاد الأصنام .

فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ماشرعه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقصدَه: من النهى عما تقدم ذكره فى القبور ، و بين ماشرعه هؤلاء وقصدوه . ولاريب أن فى ذلك من المفاسد ما يعجز العبد عن حَصْره .

فنها: تعظيمها الموقع في الافتتان بها . ومنها : اتخاذها عيدا . ومنها: السفر إليها . ومنها: مشابهة عبادة الأصنام بما يفعل عندها : من العكوف عليها ، والمجاورة عندها . وتعليق الستور عليها وسُدانتها ، وعُبَّادُها يُرَجِّحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام ، ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجد ، والويل عندهم لقينها ليلة يطفى القنديل المعلق عليها . ومنها : النذر لها ولسدنتها . ومنها : اعتقاد الشركين بها أن بها يكشف البلاء ، وينصر على الاعداء . ويستنزل غيث السماء . وتفرج الكروب ، وتقضى الحوائج . وينصر المظاوم . ويجار الخائف . إلى غير ذلك . ومنها : الدخول في لعنة الله تعالى ورسوله باتخاذ المساجد عليها ، وايقاد السرج عليها . ومنها : الشرك الأكبر الذي يُفعل عندها . ومنها : إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم ، وإنهم يؤذيهم ما يُفعل عند قبورهم . ويكرهونه غاية الكراهة . كما أن المسيح يكره بقبورهم ، فإنهم يؤذيهم ما يُفعل عند قبورهم . ويكرهونه غاية الكراهة . كما أن المسيح يكره بقبورهم ، فإنهم يؤذيهم ما يُفعل عند قبورهم . ويكرهونه غاية الكراهة . كما أن المسيح يكره

ومنها: مشابهة اليهود والنصارى فى اتخاذ المساجد والسرج عليها. ومنها: محادَّة الله ورسوله ومناقضة ماشرعه فيها . ومنها: التعب العظيم مع الوِزْر الكثير ، والإثم العظيم . ومنها: إماتة السنن وإحياء البدع .

ومنها: تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله . فان عُبّاد القبور يعطونها من التعظيم والاحترام والحشوع ورقة القلب والعكوف بالهميّة على الموتى مالا يفعلونه فى المساجد . ولا يحصل لهم فيها نظيره ولاقريب منه . ومنها: أن ذلك يتضمن عمارة المشاهد وخراب المساجد . ودين الله الذى بعث به رسوله بضد ذلك . ولهذا لما كانت الرافضة من أبعد الناس عن العلم والدين ، عمروا المشاهد ، وأخر بوا المساجد .

ومنها: أن الذي شرعه الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم عند زيارة القبور: إنما هوتذ كرُّ الآخرة ، والإحسانُ إلى المزور بالدعاء له ، والترجُم عليه ، والاستغفار له ، وسؤال العافية له . فيكون الزائرُ محسنا إلى نفسه و إلى الميت ، فقلبَ طؤلاء المشركون الأمر ، وعكسوا الدين وجعلوا للقصود بالزيارة الشرك بالميت ، ودعاءه والدعاء به ، وسؤاله حوائجهم ، واستنزال البركات منه ، ونصره لهم على الأعداء . ونحو ذلك . فصاروا مسيئين إلى تفوسهم و إلى الميت البركات منه ، ونصره لهم على الأعداء . ونحو ذلك . فصاروا مسيئين إلى تفوسهم و إلى الميت

ولو لم يكن إلا بحرمانه بَرَكَةً ماشرعه الله تعالى من الدعاء له والترحم عليه والاستغفار له .

فاسمع الآن زيارة أهل الإيمان التي شرعها الله تعالى على لسان رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، ثم وازِنْ بينها و بين زيارة أهل الإشراك ، التي شرعها لهم الشيطان ، وأختُهُ انفسك

قالت عائشة رضى الله عنها: «كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كُلّما كان ليلتُها منه يخرج من آخر الليل إلى البَقِيع ، فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وأتاكم ما تُوعدون غدا مؤجلون ، و إنّا إن شاء الله بكم لاحقون . اللهم اغفر لأهل بَقيع الغَرْقد (١) » رواه مسلم .

وفى صحيحه عنها أيصاً : « أن جبريل أتاه ، فقال : إن رَّبَك يأورك أن تأتى أهل البقيع ، قتستغفر لهم . قالت قات : كيف أقول لهم يا رسول الله ؟ قال : قولى : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، و يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ، و إنا إن شاء الله بكم للاحقون (٢) » .

وفى صحيحه أيضاً عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : «كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا : السلام على أهل الديار \_ وفى لفظ (٣) السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون . نسأل الله لنا ولكم العافية » .

وعن بُرُ يدة قال: قال رسولُ الله صلّى الله تعالى عليه وآله وسلم «كنتُ نهيتكم عن زيارة القبور، فمن أراد أن يزور فليَزُر ، ولا تقولوا هُجُراً » رواه أحمد والنسائي (١)

كلهم ثقات . فهو حديث صحيح بلا شك .

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم في باب مايقال عند دخول القبور قال النووى: «دار» منصوب على النداء. أي يا أهل دار. فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. وقيل: منصوب على الاختصاص. قال صاحب المطالع: ويجوز جره على البدل من الضمير في «عليكم» والبقيع: مدفن أهل المدينة سمى بقيم الفرقد، لفزقد كان فيه. والغرقد: ماعظم من العوسج.

<sup>(</sup>٢) فى حديث طويل هذا آخره . انظره (ج ٧ ص ٤٤،٤٤)

 <sup>(</sup>٣) هى رواية زهير بن حرب ، كما فى مسلم .
 (٤) ورواه مسلم فى حديث زيارة النبي ( ص ) قبر أمه واستئذانه ربه أن يستغفر لهـا فلم يأذن له فاستأذنه

أن يزور قبرها فأذن له . وفي آخره ، « فزوروا القبور فانها تذكر الموت » قال النووى : وربما كتب في الحاشية : رواه أبو داود في سننه عن مجه بن سليان الانبارى عن مجه بن عبيد بهذا الاسناد : ورواه النساكى عن قتيبة عن مجه بن عبيد ، ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن مجه بن عبيد ، وهؤلاء

وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قد نهى الرجال عن زيارة القبور ، سدًا للذريعة ، فلما تمكن التوحيدُ في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه ، ونهاهم أن يقولوا هُجُراً ، فمن زارها على غير الوجه المشروع الذي يحبه الله ورسوله فإن زيارته غير مأذون فيها ، ومن أعظم الهجر: الشرك عندها قولا وفعلا .

وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « زوروا القبور ، فإنها تُذَكِّر الموت » .

وعن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه : أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال « إنى كنتُ نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكركم الآخرة » رواه الإمام أحمد. وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : « مَرَّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بقبور المدينة ، فأقبل عليهم بوجهه ، فقال: السلام عليكم يا أهل القبور ، يغفر الله لنا ولكم ، ونحن بالأثر » رواه أحمد، والترمذي وحَسَّنه .

وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا القبور ، فإنها تُزَهِّد فى الدنيا ، وتُذ كِّرُ الآخرة » رواه ان ماجَه .

وروى الإمام أحمد عن أبى سعيد رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها فإن فيها عِبْرة » .

فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لأمته، وعلَّمهم إياها، هل تجد فيها شيئًا مما يعتمده أهل الشرك والبدع ؟ أم تجدها مُضادّة لما هم عليه من كل وجه ؟ .

وما أحسنَ ما قال مالكُ بن أنس رحمه الله « لن يُصلِح آخرَ هذه الأمة إلا ما أصلح أوَّ لَهَا » ولـكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ، ونَقَصَ إيمانهم ، عُوِّضُوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك .

ولقد جَرَّد السلف الصالح التوحيد ، وحَمَوْا جانبه ، حتى كان أحدُهم إذا سلَّم على

النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، ثم أراد الدعاء ، استقبل القبلة ، وجعل ظهره إلى جِدار القبر ، ثم دعا .

فقال سَلَمَة بن وَرْدان ﴿ رأيتُ أنس بن مالك رضى الله عنه يُسَلِّم على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، ثم يُشْنِد ظَهَرْه إلى جِدار القبر ، ثم يدعو » .

ونص على ذلك الأئمةُ الأربعةُ : أنه يستقبل القِبلة وقت الدعاء ، حتى لا يدعو عند القبر ، فإن الدعاء عبادة .

وفى الترمذي وغيره مرفوعا « الدعاء هو العبادة »

فجرد السلف العبادة لله ، ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : من السلام على أصحابها والاستغفار لهم ، والترحُّم عليهم .

وبالجلة . فالميت قد انقطع عمله ، فهو محتاج إلى من يدعو له ويشفع له . ولهذا شُرع في الصلاة عليه من الدعاء له ، وجوبا واستحبابا ، مالم بشرع مثله في الدعاء للحي .

قال عوف بن مالك «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جَنازة ، فحفظتُ من دعائه وهو يقول : اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعفُ عنه ، وأكرم نُزُله ، ووَسِّع مَدْخَله ، واغسله بلماء والثلج والبَرَد ، ونَقَه من الحطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدَّنَس ، وأبدله داراً خيراً من داره ، وأهلا خيراً من أهله ، وزوجاً خيراً من زوجه . وأدخله الجنة ، وأعذه من عذاب النار حتى تمنيتُ أن أكون أنا الميت ، لدعاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على ذلك الميت ، رواه مسلم .

وقال أبو هريرة رضى الله تعالى عنه : سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليــه وآله وسلم يقول فى صلاته على الجنازة « اللهم أنت ربُها، وأنت خلقتها ، وأنت هديتها للاسلام ، وأنت قبضت روحها ، وأنت أعلم بسِرِّها وعلانيتها ، جئنا شُفعاء فاغفر له » رواه الامام أحمد .

وفى سنن أبى داود عن أبى هريرة رضى الله عنــه أن رسول الله صلى الله تعــالى عليه و آله وسلم قال « إذا صليتم على الميت فأخْلِصوا له الدعاء » .

وقالت عائشة، وأنس عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم «مامن ميت يصلَّى عليه أُمَّة من المسلمين يَبْلُغُون مائةً كُلهم يشفعون له، إلا شُفِّعوا فيه » رواه مسلم .

وعن ابن عباس رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول « مامِنْ رجل مسلم يموت فيقوم على جَنِازته أَر بعون رجلا ، لايُشركون بالله شيئا ، إلا شَفَّهم الله فيه » رواه مسلم .

فهذا مقصود الصلاة على الميت ، وهو الدعاء له والاستغفار ، والشفاعة فيه .

ومعلوم أنه في قبره أشدُّ حاجة منه على نعشه . فانه حينئذ مُعُرُّض للسؤال وغيره .

وقد كأن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقف على القبر بعبد الدفن فيقول «سلوا له التَّثْبيتَ ، فانه الآن يُسأل (١) » .

فعلم أنه أحوج إلى الدعاء له بعد الدفن ، فإذا كنا على جنازته ندعو له ، لا تدعو به ، ونشفع له ، لا نشفع به . فبعد الدفن أولى وأحْرَى .

• فبدَّل أَهْل البدع والشرك قولاً غـير الذى قيل لهم : بدلوا الدعاء له بدعائه نفسه ، والشفاعة له بالاستشفاع به. وقصدوا بالزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إحسانا إلى الميت و إحسانا إلى الزائر ، وتذكيرا بالآخرة : سؤال الميت ، والإقسام به على الله ، وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذى هو مُخُ العبادة ، وحضور القلب عندها ، وخشوعه أعظم منه فى المساجد ، وأوقات الأسحار .

ومن المحال أن يكون دعاء الموتى ، أوالدعاء بهم ، أوالدعاء عندهم ، مشروعا وعملا صالحا ، و يُصرف عنه القرونُ الثلاثة المفضَّلة بنصِّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، ثم يُر ْزَقُهُ الخُلوف الذين يقولون ما لايفعلون ، ويفعلون مالايؤمرون .

فهذه سُنَّة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فى أهل القبور بضعاً وعشرين سنة ، حتى توفاه الله تعالى ، وهذه سُنَّة خلفائه الراشدين ، وهذه طريقة جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، هل يمكن بَشَر على وجه الأرض أن يأتى عن أحد منهم بنقل صحيح ، أو حسن أو ضعيف ، أو منقطع : أنهم كانوا إذا كان لهم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندها ، وتمسّحوا بها ، فضلا أن يُصلُّوا عندها ، أو يسألوا الله بأصحابها ، أو يسألوهم حوائمهم. فَلْيُوقِفُونا على أثر واحد ، أو حرف واحد فى ذلك ، بلى، يمكنهم أن يأنوا عن الحُلوف التى خلفت بعدهم بكثير من واحد ، وكلّا تأخر الزمان وطال العهد ، كان ذلك أكثر ، حتى لقد وُجد فى ذلك عدّة

(١) رواه أبو داود والحاكم ــ وصحعه ــ عن عثمان بن عفان .

مُصنفات ليس فيها عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، ولاعن خلفائه الراشدين ، ولا عن أسحابه حرف واحد من ذلك ، بلَى ، فيها من خلاف ذلك كثير . كما قدمناه من الأحاديث المرفوعة .

وأما آثار الصحابة فأكثر من أن يُحاطبها . وقد ذكرنا إنكار عمر رضى الله عنه على أنس رضى الله عنه الله عنه على أنس رضى الله عنه صلاته عند القبر . وقوله له « القبر القبر ) .

وقد ذكر محمد بن اسحاق في مغازيه من زيادات يونس بن بُكير عن أبي خَلَدة خالد بن دينار قال : حدثنا أبو العالية قال «كما فتحنا تُسْتَر وجدنا في بيت مالِ الهُرْمُزان سريراً عليه رجل ميت ، عند رأسه مصحف له ، فأخذنا المصحف ، فحملناه إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فدعا له كَمْبا ، فنسخه بالعربية . فأنا أول ورجل من العرب قرأه ، قرأته مثل ماأقرأ القرآن . فقلت لأبي العالية : ماكان فيه ؟ قال سيرتُكم وأموركم ولحُون كلامكم ، وماهو كأنن بعد . قلت : فما صنعتم بالرجل ؟ قال : حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبرا متفرقة ، فلما كان الليل دفناه وسوّينا القبور كلها ، لنعميه على الناس لا يَنْبُشونه ، فقلت : ومايرجون منه ؟ قال : كانت الساء إذا حُبست عنهم أبرزوا السرير فيُمُطرون . فقلت : من كنتم تظنون الرجل ؟ قال : رجل يقال له : دانيال ، فقلت: مُذْكم وجدتموه مات ؟ قال : مذائلانمائة سنة ، قلت : ماكان تغير منه شيء ؟ قال : لا إلا شُعيرات من قفاه ، إن لحوم الأنبياء لا تُبليها الأرض ، ولا تأكلها السباع (١) » فني هذه القصة مافعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره الأرض ، ولا تأكلها السباع (١) » فني هذه القصة مافعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره

<sup>(</sup>١) أقال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال (ص ٣٤٣ رقم ٢٧٦) عن قتادة « لما فتحت السوس \_ وعليهم أبو موسى الأشعرى \_ وجدوا دانيال في إبرن . وإذا إلى جنبه مال موضوع وكتاب فيه : من شاء أنى فاستقرض منه إلى أجل ، فإن أنى به إلى ذلك الأجل وإلابرس . قال : فالتزمه أبو موسى وقبله . وقال : داينال ، ورب الكعبة . ثم كتب في شأنه إلى عمر : فكتب إليه عمر : أن كفنه وحنطه وصل عليه ، ثم ادفنه كما دفنت الانبياء . صلوات الله عليهم . وانظر ماله ، فاجعله في بيت مال المسلمين . قال : فكفنه في قباطي بيض وصلى عليه ودفنه » وفي تاريخ الطبرى (ج ؛ ص ٢٧٠) في حوادث السنة السابعة عشرة قصة حسد دانيال على غير هذا النحو ، وانظرها أيضا في فتوح البلدان للبلاذرى السمين ، فسأل عنه ، إن بنه جثة دانيال النبي ، فانهم كانوا أقطوا فسألوا أهل بابل دفعه إليهم ليستسقوا به ، فنعلوا . وكان بختصرسي دانيال وأني به بابل ، فقبض بها ، فسكراً بو موسى نهراحتي إذا انقطع الماء دفنه . ثم أجرى الماء عليه مختصرسي دانيال وأني به بابل ، فقبض بها ، فسكراً بو وسى نهراحتي إذا انقطع الماء دفنه . ثم أجرى الماء عليه

لئلاً يفتتن به الناس ، ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به ، ولو ظفر به المستأخرون لجالدوا عليه بالسيوف ، ولعبدوه من دون الله ، فهم قد اتخذوا من القبور أوثاناً مَنْ لا يُداني هذا ولا يقاربه وأقاموا لها سَدَنة ، وجعلوها معابد أعظم من المساجد .

فلو كان الدعاء عند القبور والصلاة عندها والتبرك بها فضيلةً أو سنة أو مباحا ، لنصب المهاجرون والأنصارهذا القبر عَلَما لذلك ، ودعوا عنده ، وسَنُوا ذلك لمن بعدهم ، ولكن كانوا أعلم بالله ورسوله ودينه من الخُلوف التي خافت بعدهم ، وكذلك التابعون لهم باحسان راحوا على هذا السبيل ، وقد كان عندهم من قبور أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالأمصار عدد كثير ، وهم متوافرون . فما منهم من استغاث عند قبر صاحب ، ولادعاه ، ولا دعا به ، ولا دعا عنده ، ولا استشفى به ، ولا استسفى به ، ولا استنصر به ، ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوفّر الهمتم والدّواعي على نقله ، بل على نقل ماهو دونه .

وحينئذ ، فلا يخلو ، إما أن يكون الدعاء عندها والدعاء بأربابها أفضل منه في غير تلك البقعة ، أولا يكون ، فإن كان أفضل ، فكيف خنى علماً وعملا على الصحابة والتابعين وتابعيهم ؟ فتكون القرون الثلاثة الفاضلة حاهلة بهذا الفضل العظيم ، وتظفر به الحُلوف علماً وعملا ؟ ولا يجوز أن يعلموه و يزهدوا فيه ، مع حرصهم على كل خير ، لاسيا الدعاء ، فإن المضطر يتشبَّثُ بكل سبب ، و إن كان فيه كراهة منا ، فكيف يكونون مضطرين في كثير من الدعاء ، وهم يعلمون فضل الدعاء عند القبور ، ثم لايقصدونه ؟ هذا محال طبعاً وشرعا .

فتميّن القسم الآخر . وهو أنه لافضل للدعاء عندها ، ولا هو مشروع ، ولا مأذون فيه بقصد الخصوص ، بل تخصيصها بالدعاء عندها ذَريعة إلى ما تقدم من المفاسد . ومثل هذا مما لايشرعه الله ورسوله ألبتة ، بل استحبابُ الدعاء عندها شرعُ عبادة لم يشرعها الله . ولم يُنزل بها سلطانا .

وقد أنكر الصحابة ماهو دون هذا بكثير .

فروى غيرواحد عن المَعْرُور بن سُوَيد قال «صليتُ مع عمر بن الخطاب رصى الله عنه فى طريق مكة صلاة الصبح ، فقرأ فيها : ( أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَ صَحَابِ الْفِيلِ ) و لا يلاف قُريشٍ ) ثم رأى الناس يذهبون مذاهب ، فقال : أين يذهب هؤلاء ؟ فقيل : يا أمير المؤمنين ، مسجد صلى فيه النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، فهم يصافون فيه ، فقال:

إنما هَلَكُ مَنْ كَانَ قبلِكُم بمثل هذا . كَانُوا يَتَبعُونَ آثار أُنبياتُهُم ، ويتخذُونها كَنائس وبيعاً . فمن أَذْرَكَتُه الصلاة منكم في هذه المساجد فليُصَلِّ ، ومَنْ لافليَمْضِ ، وَلا يَتَعَمَّدُها » وكذلك أرسل عمر رضى الله تعالى عنه أيضاً فقطع الشجرة التي بايع تحتما أصحابُ رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ،

بل قد أنكر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على الصحابة لمَّـا سألوم أن يجعل لهم شَجَرة يُعَلِّقُون عليها أسلحتهم ومتاعَهم بخصوصها .

فروى البخارى فى صحيحه عن أبى واقد اللَّيثى قال « خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قبل حُنين ، ونحن حَديثُو عَهْد بكفر ، وللمشركين سِدْرَةُ ، يَعْكُفون حولها ويَنُوطون بها أسلحتهم ، يقال لها : ذات أنواط . فمرونا بسِدْرة ، فقلنا : يارسول الله ، اجعل لنا ذات أنواط ، كما لهم ذات أنواط ، فقال النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : الله أكبر ، هذا كما قالت بنو إسرائيل : ( « ٧ : ١٣٨ » أَجْعَلْ لَنَا إِلْها كما كُمُمْ آلهَةُ . قال إنسكُمْ قَوْمُ تَجُهَلُونَ ) لَيَرْ كَبُنَ سَنَنَ من كان قبلكم » .

فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حوله اتخاذ إله مع الله تعالى ، مع أنهم لا يعبدونها ، ولا يسألونها . فما الظن بالعكوف حول القبر ، والدعاء به ودعائه ، والدعاء عنده ؟ فأئ نيسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر ؟ لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون . قال بعض أهل العلم من أصحاب مالك (١): فانظروا رحمكم الله أيْنَا وجدتم سِدْرة أو شجرة يقصدها الناس ، ويعظمونها ، ويَرْجُون البُرْء والشفاء من قبِكها ، ويَضْرِبُون بها المسامير والحرق ، فهي ذاتُ أنواط ، فاقطموها .

ومن له خِبرة بما بعث الله تعالى به رسوله ، و بما عليه أهل الشرك والبدع اليوم فى هذا الباب وغيره ، علم أن بين السلف و بين هؤلاء الحُلوف من البُعْدِ أبعد بما بين المشرق والمغرب وأنهم على شىء والسلف على شىء ، كما قيل :

سارتْ مُشَرِّقة وسِرْتَ مُغَرَّبًا ﴿ شَتَّانَ بِينَ مَشْرَقَ ومَغْرِب

والأمر والله أعظم ثما ذكرنا .

ز - ' (١) هو أبو بكر محد بن الوليد الطرطوشي رحمه الله . كما سيأتى في صفحة ( ٢١١ )

وقد ذكر البخارى فى الصحيح عن أمَّ الدَّرداء رضى الله عنها قالت ﴿ دخل على أَبُو الدرداء مُغضَباً ، فقلت له : مالَكَ ؟ فقال : واقله ما أعرف فيهم شيئًا من أمر محمد صلى الله تمالى عليه وآله وسلم ، إلا أنهم يصاون جيمًا » .

وروى مالك فى الموطأ عن عمه أبى سُهيل بن مالك عن أبيه أنه قال ﴿ ما أعرف شيئًا مِما أُدركَتُ عليه الناس إلا النداء بالصلاة » يعنى الصحابة رضى الله عنهم .

وقال الزُّهْرِئُ «دخلت علىأنس بن مالك بدمشق ، وهو يبكى . فقلت له : مايُبكيك ؟ فقال : ماأعرف شيئا مما أدركتُ إلاهذه الصلاة . وهذه الصلاة قد ضُيِّمْت » ذكره البخارى وفي لفظ آخر «ماكنت أعرف شيئا على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلا قد أنكرته اليوم » .

وقال الحسن البصرى ﴿ سأل رجل أبا الدرداء رضى الله عنه فقال: رحمك الله ، لو أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بين أظهرنا ، هل كان ينكر شيئًا مما نحن عليه ؟ فغضب ، واشتد غضبه ، وقال: وهل كان يعرف شيئا مما أنتم عليه ؟ » .

وقال المبارك بن فضالة: « صلَّى الحسنُ الجمعة وجلس، فبكى، فقيل له: ما يبكيك، يا أبا سعيد؟ فقال: تلوموننى على البكاء، ولو أن رجلا من المهاجرين اطَّلع من باب مسجدكم ماعرف شبئاً مماكان عليه على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنتم اليوم عليه إلا قبائدكم هذه » .

وهذه هى الفتنة العظمى التى قال فيها عبد الله بن مسعود رضى الله عنه «كيف أنتم إذا لَبِستكم فتنة يَهْرَم فيها الكبير ، وينشأ فيها الصغير، تجرى على الناس ، يتخذونها سُنة إذا غُيَّرت قيل : غُيِّرت السنة ، أو هذا منكر » .

وهذا مما يدل على أن العمل إذا جرى على خلاف السنة فلا عبرة به ، ولا التفات إليه . فان العمل قد جرى على خلاف السنة منذ زمن أبى الدرداء وأنس ، كما تقدم .

وذكر أبو المباس أحمد بن يحيى قال: حدثني محمد بن عُبيد بن ميمون ، حدثني عبد الله

ابن إسحٰق الجمفرى قال «كان عبد الله بن الحسن يكثر الجلوس إلى ربيعة ، قال : فتذاكروا يوما الشّن ، فقال رجل كان فى المجلس : ليس العمل على هذا ، فقال عبد الله : أرأيت إن كثر الجهّال ، حتى يكونوا مم الحكام ، فهم الحجة على السنة ؟ فقال ربيعة : أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء» .

#### فصــــل

ومن أعظم مكايده: مانصبة للناس من الأنصاب والأزلام، التي هي من عمله، وقد أمرالله تعالى باجتناب ذلك، وعلم أمرالله تعالى باجتناب ذلك، وعلم الفلاح باجتنابه، فقال («٥٠٠٥» يَا أَيُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَ يَسْرِ وَالْأَنْفَابُ وَالْأَرْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْنَنِبُوهُ اَمَلَّكُمْ تَفُلِحُونَ ) الخَمْرُ وَ يَسْرِ وَالْأَنْفَابُ وَالْأَرْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْنَنِبُوهُ اَمَلَّكُمْ تَفُلِحُونَ ) فَالْحَوْنَ ) فَالْمُوبِ يُعْبِد من دون الله : من حجر، أو شجر، أو وَثَنَ ، أو قَبْرِ (١٠). وهي جمع ، واحدها نُصُب ، كُطُنُب وأطناب .

قال مجاهد: وقتادة ، وان جُريج : «كانت حول البيت أحجار كان أهل الجاهلية يذبحون عليها و يُشَرِّحُون اللحم عليها ، وكانوا يعظمون هذه الحجارة ويعبدونها . قالوا : وليست بأصنام ، إنما الصنم مايُصَوّر و يُنْقَشُ » .

وقال ابن عباس « هي الأصنام التي يعبدونها من دون الله تعالى » .

وقال الزَّجاج: « حجارة كانت لهم يعبدونها ، وهي الأوثان » .

وقال الفَرَّاء: « هي الآلهة التي كانت تعبد ، من أحجار وغيرها » .

<sup>(</sup>۱) قال هشام بن السائب السكلي في كتاب الاصنام: واستهترت العرب في عبادة الأصنام ، فمنهم من اتخذ 
بيتا . ومنهم من اتخذ صنا . ومن لم يقدر عليه ولاعلى بناء بيت نصب حجراً أمام خيمته ، مما استحسن ، ثم 
طاف به كطوافه بالبيت وسموها الأنصاب . فإذا كانت تماثيل سموها الأصنام والأوثان ، وسموا طوافهم 
الدوار . فكان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخذ أربعة أحجار ، فنظر إلى أحسنها فاتخذه ربا . وجعل ثلاثا 
الماق لفدره ، وإذا ارتحل تركه . فإذا نزل منزلا آخر فعل مثل ذلك . فيكانوا ينحرون ويذبحون عند كلها 
ويتقربون إليها . وهم على ذلك عارفون فضل الكعبة عليها يحجونها ويعتمرون إليها ، وكان الذين يفعلون من 
ذلك في أسفارهم إنما هو للاقتداء منهم بما يفعلون عندها ، ولصبابة بها .

وأصل اللفظة : الشيء المنصوب الذي يقصده من رآه ، ومنه قوله تعالى : ( «٧٠ : ٤٣» يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ ) .

قال ابن عباس « إلى غاية ، أو عَلَم 'يسْرِعون » .

وهو قول أكثر المفسرين .

وقال الحسن « يعنى إِلَى أنصابهم ، أَيُّهُم يَسْتَلِمُهَا أُولاً » .

قال الزجاج : وهذا على قراءة من قرأ « نُصُب » بضمتين ، كقوله (« ٥ : ٣ » وَمَا ذُرِيحَ عَلَى النُّصُبُ ) قال : « ومعناه : أصنام لهم» .

والمقصود: أن النصُب كلّ شيء نُصب: من خَشَبة ، أوحجر، أوعَلَم ، والإيفاض: الإسراع . وأما الأزلام. فقال ابن عباس رضى الله عنهما «هي قداح كانوا يَسْتَقْسِمون بها الأمور » أي يطلبون بها علم ماقسُم لهم .

وقال سعيد بن جُبير : «كانت لهم حَصَياتُ إذا أراد أحدهم أن يَغْزُو ، أو يجلِس ، استقسم بها » .

وقال أيضا « هى القدحان اللذان كان يستقسم بهما أهل الجاهلية فى أمورهم . أحدها عليه مكتوب : أمرنى ربى ، والآخر : نهانى ربى . فإذا أرادوا أمراً ضربوا بها ، فإن خرج الذى عليه نهانى . تركوه » . الذى عليه نهانى . تركوه » .

وقال أبو عبيد « الاستقسام : طلب القسمة » .

وقال المبرِّد « الاستقسام : أُخذَ كل واحد قَسْمَه » .

وقيل : الاستقسام : إلزام أنفسهم بما تأمرهم به القداح ، كَفَسَم ِ النمين .

وقال الأزهري (وأن تستقسموا بالأزلام) «أي تطلبوا من جهة الأزلام ماقُسِم لكم من أحد الأمرين » .

وقال أبو اسحاق الزجاج وغيره «الاستقسام بالازلام حرام» .

ولافرق بین ذلك و بین قول المنجم: لا تخرج من أجل نجم كذا ، وآخُرُجُ من أجل طلوع نجم كذا ، لأن الله تعالى يقول ( « ٣١ : ٣٤ » وَمَا تَدْرِى نَفْسُ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا )

وذلك دخول في علم الله عن وجل الذي هو غيب عنا (١) . فهو حرام كالأزلام التي ذكرها الله تعالى .

والمقصود: أن الناس قد ابتُلوا بالأنصاب والأزلام ، فالانصاب للشرك والعبادة ، والأزلام للتَّكَوَّن، وطلب علم مااستأثر الله به ، هذه للعلم ، وتلك للعمل ، ودينُ الله سبحانه وتعالى مضادُّ للمذا وهذا ، والذى جاء به رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إبطالهما ، وكسرُ الأنصاب والأزلام

فمن الأنصاب ماقد نصبه الشيطان المشركين: من شجرة ، أو عود (٢) أو وثن ، أو قبر أو خشبة ، أو عين ، ونحو ذلك . والواجب هدم ذلك كله ، وبحو أثره . كما أمر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عليًّا رضى الله عنه بهدم القبور المشرفة (٣) وتسويتها بالأرض . كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهَيَّاج الأسدي . قال : قال لى على رضى الله عنه « ألا أبعتُك على مابعثنى عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ؟ أن لا أدع تمثالاً إلا طمسته ، ولاقبراً ممشر فا الاسوَّيته » . وعمَّى الصحابة بأمر عمر رضى الله عنه قبر دانيال ، وأخفوه عن الناس . ولما بلغه أن الناس ينتابون الشجرة التي بايع تحتها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أصحابه أرسل فقطعها . رواه ابن وضّاح في كتابه . فقال : سمعت عيسى بن يونس يقول « أمر عمر بن الخطاب رضى الله عنسه به بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله تعالى عليه عمر بن الخطاب رضى الله عنسه به بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله تعالى عليه عمر بن الخطاب رضى الله عنسه به بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله تعالى عليه عمر بن الخطاب رضى الله عنسه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله تعالى عليه عليه الله تعالى عليه وقبل « أمر بن الخطاب رضى الله عنسه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله تعالى عليه عليه وقبل « أمر بن الخطاب رضى الله عنسه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله تعالى عليه عليه و الله و الله عليه و الله و ا

<sup>(</sup>١) قال القاضى الإمام أبو بكر بن العربي في آيات الأحكام (ج١ ص ٢٢٥) : معناه : تطلبوا ماقسم لكم وجعل من خطوطكم وآمالكم ومنافعكم . وهو محرم فسق ممن فعله . فانه تعرض لعلم الغيب . ولا يجوز لأحد من خلق الله أن يتعرض للغيب ويطلبه . فإن الله سبحانه قد رفعه بعد نبيه ، إلا في الرؤيا . فإن قيل : فهل يجوز طلب ذلك في الصحف ؟ قلنا : لا يجوز . فانه لم يبين المصحف ليعلم به الغيب . إنما بينت آياته ورسمت كانه لمينع عن الغيب فلا تشتغلوا به ، ولا يتعرض أحدكم له اه . وقوله : الرؤيا . ليس معناه مايدعيه بعض السجالين من أن في استطاعته أن يرى في كل وقت ومتي شاء ماشاء لكل من يطلب معرفة حظه والمقدر له في الأمر يريده : قان هذا غلو في الجهل والدجل . ودعوى باطلة . وقال الإمام القرطبي في تفسيره (ج ٦ س ٩ ه) بعد مابين معني الأزلام عن السلف : فالاستقسام بهذا كله هو طلب القسم والنصيب . وهو من أكل المال بالباطل . وهو حرام . وكل مقامرة بحمام أو بنرد أو شطر نج أو غير ذلك من هذه الألعاب فهو استقسام بالحال الباطل . وهو حرام كله . وهو ضرب من التكهن والتعرض لدعوى علم الغيب اه وكذلك ما يسميه العامة استخارة بالسبحة وأخذ الفال من القلة ، ومن الفنجان ، ومن الكف و نحوه . كل ذلك استقسام بالأزلام حرام . الستخارة بالسبحة وأخذ الفال من القلة ، ومن الفنجان ، ومن الكف و نحوه . كل ذلك استقسام بالأزلام حرام . (٢) كالعامود المنسوب إلى أحمد البدوى بسجد الحسبن رضى الله عنه .

 <sup>(</sup>٣) المشرفة: المرتفعة فوق الأرض بالبناء عليها ، وتعليق الستور ونحو ذلك . ومن أعجب كيد الشيطان أن عليا رضى الله عنه هو الذي كان يهدمها بأصر رسول الله . ثم أقيمت وأعيد بناؤها محادة لله ولرسوله باسم على وأولاد على . وهم والله برآء من ذلك .

وآله وسلم » فقطمها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها ، فخاف عليهم الفتنة .

قال عيسَى بن يونس: وهو عندنا من حديث ابن عَوَن عن نافع « أن الناس كانوا يأتون الشجرة ، فقطمها عمر رضى الله عنه » .

فاذا كان هذا فعل عمر رضى الله عنه بالشجرة التى ذكرها الله تعالى فى القرآن ، وبايع تحتها الصحابة رَسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم (١) فماذا حكمُه فيما عداها من هـذه الأنصاب والأوثان ، التى قد عَظُمت الفتنةُ بها ، واشتدت البَلِيَّة بها ؟ .

وأبلغ من ذلك : أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هَدَم مسجدَ الضّرار (٢) . فني هدا دليل على هدم ماهوأعظم فسادا منه ، كالمساجد المبنية على القبور . فان حكم الإسلام فيها : أن تهدم كلّها ، حتى تسوَّى بالأرض . وهى أولى بالهدم من مسجد الضّرار . وكالك القباب التي على القبور ، يجب هدمها كلها . لأبها أسسّتُ على معصية الرسول ، لأنه قد نهى عن البناء على القبور . كا تقدم . فبناء أسس على معصيته ومخالفته بناء غير محتم . وهو أولى بالهدم من بناء الغاصب قطعاً .

وقد أمر رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بهدم القبور المشرِفة كما تقدم .

فهدمُ القباب والبناء والمساجدالتي بُنيت عليها أولى وأحْرَى . لأنه لَعَنَ مُتَّخدى المساجد عليها . ونهى عن البناء عليها ، فيجب المبادرة والمساعدة إلى هدم مالعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فاعله . ونهى عنه . والله عز وجل يقيم لدينه وسُنَّة رسوله من ينصرها ، ويَذُبُ عنهما . فهو أشد عَيْرة وأسرعُ تغييراً .

وكذلك يجب إزالة كل قينديل أو سراج على قبر ، وطَفَيْهُ . فان فاعل ذلك ملمون بلمنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم . ولا يصح هذا الوقف . ولا يحل إثباته وتنفيذه .

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى في سورة الفتح ( ٤٨ : ١٨ لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم مافى قاوبهم فأثرل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً ) .

 <sup>(</sup>۲) قال تالى : (۹ : ۱۰۷ والذين اتخذوا مسجداً ضرارا وكفرا وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل . وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون ــ الآيات إلى ــ ۱۹۰ .
 وهو مسجد أرضده المنافقون باشارة أبى عامرالفاستى مركزاً للدعاية ضد الإسلام ولفتنة المسلمين والكيد لهم.

قال الإمام أبو بكر الطَّرطوشى: انظروا رحمكم الله أيْنَمَا وجدتم سِدْرَة، أوشجرة يقصدها الناس و يُعظمونها، و يرجون البُرء والشفاء من قبِلها. ويَضْرِبون بها المسامير والخَرِق، فهى ذاتُ أنواط، فاقطعوها.

وقال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة \_ في كتاب : الحوادث والبدع ..: ومن هذا القسم أيضاً ماقد عمم به الابتلاء : من تزيين الشيطان للعامة تَحْليق الحيطان والعُمُد ، وسَرْج مواضع مخصوصة من كل بلد ، يَحكى لهم حاكِ أنه رأى في منامه بها أحداً ممن شُهر بالصلاح والولاية ، فيفعلون ذلك ، و يحافظون عليه ، مع تضييعهم فرائض الله ، وسننه ، ويظنون أنهم مُتقرٌّ بون بذلك . ثم يتجاوزون هذا إلى أن يَمْظُم وَقْعَ تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها ، ويرجون الشفاء لمرضاهم ، وقضاء حوائجهم بالنذر لها ، وهي من بين عُيون ، وشجر وحائط ، وحجر وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة (١) .كُورينة الحيي خارج باب تُوماً ، والعمود المحلَّق داخل باب الصغير ، والشحرة الملعونة اليابسة خارج باب النصر . في نفس قارعة الطريق . سهّل الله قطعها واجتثاثها من أصلها. فما أشبهها بذات أنواط التي في الحديث ثم ساق حديث أبى واقدٍ « أنهم مَرُّوا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بشجرة عظيمة خضراء ، يقال لها : ذاتُ أنواط ، فقالوا : يا رسول الله ، اجعلُ لنا ذاتَ أنواط كما لهم ذاتُ أنواط. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: الله أكبر. هذا كما قال قوم موسى لموسى : اجعل لنا إلما كما لهم آلهة . قال : إنكم قوم تجهلون ، لتَرْ كَبُنَّ سَنَنَ من كان قبلكم » . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

ثم ذكر ماصنعه بعض أهل العلم ببلاد إفريقية : أنه كان إلى جانبه عين تسمى عين الهافية ،كان العامة قد افتتنوا بها يأنونها من الآفاق ، فمن تعذّرعليه نكاحُ ، أو ولد ، قال : المضُوا بى إلى العافية ، فيعرف فيها الفتنة ، فخرج فى السَّحَر فهدمها ، وأذّن للصبح عليها ، ثم

<sup>(</sup>١) وفي مصر وغيرها من بلاد الإسلام من ذلك مثل مافي دمشق وأكثر . فان أصل البلية فيهاكلها من العبيدين المارقين الذين ادعوا كذبا وزوراً انتسابهم إلى فاطمة رضى الله عنها ، وهي منهم ومن أعمالهم بريئة . فهم أول من أسس ذلك بالقاهرة وغسيرها ودافع عنه بالسيف والذهب . قبحهم الله وأخزاهم ومن يواليهم وبروج كفرهم وطواغيتهم .

قال: اللهم إلى هدمتها لك ، فلا ترفع لها رأساً ، قال : فما رُفع لها رأس إلى الآن . وقد كان بدمشق كثير من هذه الأنصاب ، فيستر الله سبحانه كسرها على يد شيخ الإسلام وحزب الله الموحدين ، كالعمود المحَلَّق ، والنصب الذي كان بمسجد النارنج عند المصلى يعبده الجهال ، والنصب الذي كان تحت الطاحون ، الذي عند مقابر النصارى ، ينتابه الناس للتبرك به ، وكان صورة صنم في نهر القلُّوط ينذرون له ويتبركون به ، وقطع الله سبحانه النصب الذي كان عند الرَّحبة يسرج عنده ، ويتبرك به المشركون . وكان عوداً طويلا على رأسه حجر كالكررة . وعند مسجد درب الحجر نُصُب قد بني عليه مسجد صغير ، يعبده المشركون يستر الله كسره .

ف أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ، ولوكانت ما كانت ، و يقولون : إن هذا الحجر ، وهذه الشجرة ، وهذه العين تقبل النذر ، أى تقبل العبادة من دون الله تعالى ، فإن النذر عبادة وقر بة ، يتقرب بها الناذر إلى المنذور له ، و يتمسحون بذلك النصب ، و يَسْتَلمونه ، ولقد أن كر السلف التمسح بحجر المقام الذى أمر الله تعالى أن يُتخذ منه مصلًى ، كما ذكر الأز رقى في كتاب تاريخ مكة عن قتادة في قوله تعالى : ( «٢ : ١٣٥ » وَاتخذُوا مِنْ مَقَامَ إِبْرَاهِمَ مُصَلًى ) قال : « إنما أمروا أن يصلوا عنده ، ولم يؤمروا بمسحه ، ولقد تكلفت هذه الأمة شيئًا ما تكلفته الأمم قبلها ذكر لنا من رأى أثره وأصابعه ، فما زالت هذه الامة تمسحه حتى اخْلَوْلَق » .

وأعظم الفتنة بهذه الأنصاب: فتنة أنصاب القبور، وهي أصل فتنة عبادة الأصنام، كا قاله السلف من الصحابة والتابعين، وقد تقدم.

ومن أعظم كيد الشيطان: أنه ينصب لأهل الشرك قبر مُعَظَّم يعظمه الناس، ثم يجعله وَثَنَّا يُعبد من دون الله ، ثم يُوحِي إلى أوليائه : أن مَنْ نهى عن عبادته ، واتخاذه عيداً ، وجعله وَثنا فقد تَنَقَّصَه ، وهَضم حقَّه ، فيسعى الجاهلون المشركون فى قَتْلهوعقو بته ويكفرونه . وذَ نُبهُ عند أهل الإشراك : أمرُه بما أمر الله به ورسوله ، ونهيه عما نهى الله عنه ورسوله : من جعله وثناً وعيداً ، وإيقاد الشركج عليه ، و بناء المساجد والقباب عليه وتجميعه ، وإشادته وتقبيله ، واستلامه ، ودعائه ، أو الدعاء به ، أو السفر إليه ، أو الاستغاثة به من دون الله ، من قد عُلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضادً لما بعث الله به رسوله : من تجريد التوحيد لله قد عُلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضادً لما بعث الله به رسوله : من تجريد التوحيد لله

وأن لا يُعبد آلا الله . فإذا نهى الموجّد عن ذلك غضب المشركون ، واشمأز تقلوبهم ، وقالوا : قد تنقّص أهل الرئتب العالية . وزعم أنهم لاحُرمة لهم ، ولا قدر . وسَرى ذلك فى نفوس الجهال والطّغام ، وكثير بمن يُنسَب إلى العلم والدين ؛ حتى عادوا أهل التوحيد ، ورَمَو هم بالعظائم ونفروا الناس عنهم . ووالوا أهل الشرك وعظموهم . وزعوا أنهم هم أولياء الله وأنصار دينه . ورسوله . ويأبى الله ذلك . فيا كانوا أولياء . إنْ أولياؤ ، إلا المتبعون له الموافقون له ، العارفون بما جاء به ، الداعون اليه ، لا المتشبّعون بما لم يُعطوا ، لا يسُو ثياب الرّور ، الذين يصَدّون الناس عن سُنة نبيهم ، ويَبْغُونها عورجا ، وهم يحسبون أنهم ميمسنون صُنعاً .

### فصل

ولا تحسب أيها المنعم عليه باتباع صراط الله المستقيم ، صراط أهل نعمته ورحمته وكرامته أن النهى عن اتخاذ القبور أو ثانا وأعياداً وأنصابا ، والنهى عن اتخاذها مساجد ، أو بناء المساجد عليها ، وإيقاد الشرج عليها ، والسفر إليها ، والنذر لها ، واستلامها ، وتقبيلها ، وتعفير الجباه في عرصاتها : غَضُ من أسحابها ، ولا تنقيص لهم ، ولا تنقص . كما يحسبه أهل الإشراك والضلال . بل ذلك من إكرامهم ، وتعظيمهم ، واحترامهم ، ومتابعتهم فيا يُحبونه ، وتجنب ما يكرهونه . فأنت والله وَليهم ومُحِيمهم ، وناصر طريقتهم وسنتهم ، وعلى هَدْيهم ومنهاجهم . وهؤلاء المشركون أعضى الناس لهم ، وأبعدهم من هذيهم ومتابعتهم . كالنصارى مع المسيح ، واليهود مع موسى عليهما السلام ، والرافضة مع على رضى الله عنه . فأهلُ الحق أولى بأهل واليهود مع موسى عليهما السلام ، والرافضة مع على رضى الله عنه . فأهلُ الحق أولى بأهل

من بعض .
فاعلم أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السُّنَنِ ، فتجد أكثر هؤلاء العاكفين على القبور معرضين عن طريقة مَنْ فيها وهد يه وسُنته ، مشتغلين بقبره عمَّا أمر به ودعا إليه ، وتعظيمُ الأنبياء والصالحين ومحبتهُم إنما هي باتباع مادّعُوا إليه من العلم النافع ، والعمل الصالح ، واقتفاء آثارهم ، وسلوك طريقتهم ، دون عبادة قبورهم ، والعكوف عليها ، واتخاذها أعياداً .

الحق منأهل الباطل . فالمؤمنون والمؤمنات بعضُهم أولياء بعض . والمنافقون والمنافقات بعضهم

فان من اقتنى آثارهم كان متسبباً إلى تكثير أجورهم باتباعه لهم ، ودعوته الناس إلى اتباعهم . فاذا أعرض عما دعوا إليه ، واشتغل بضدُّه حرم نفسه وحرمهم ذلك الأجر . فأى تعظيم لهم واحترام في هذا ؟ `

و إنما اشتغل كثير من الناس بأنواع من العبادات المبتدعة التي يكرهما الله ورسوله . لإعراضهم عن المشروع أو بعضه ، و إن قاموا بصورته الظاهرة فقد هَجَروا حقيقته المقصودة منه ، و إلا فمن أقبل على الصلوات الحنس بوجهه وقلبه ، عارفًا بمــا اشتملت عليه من الكُلِم الطيب والعمل الصالح ، مُهمَّا ما كل الاهتمام ، أغْنَتُه عن الشرك ، وكلُّ من قَصَّر

فيها أوفى بعضها تجد فيه من الشرك بحسب ذلك . ومن أَصْغَى إلى كلام الله بقلبه ، وتدبَّره وتَفَهَّمه ، أغناه عن السماع الشيطاني الذي يَصُدُّ

عن ذكرالله وعن الصلاة ، و يُنبِت النِّفاق في القلب. وكذلك من أصغَى إليه و إلى حديث الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بكلِّيته ، وحَدَّثَ نفسه باقتباس الهدَىوالعلم منه، لامن غيره أغناه عن البدع والآراء والتخرُّ صات والشَّطَحات والخيالات ، التي هي وساوس النفوس وتخيُّلانها. ومن بَعُد عن ذلك فلا بدُّ له أن يَتَعَوَّض عنه بما لا ينفعه ، كما أن من غمرَ قلبه بمحبَّة الله تعالى وذكره ، وخشيته ، والتوكل عليه ، والإنابة إليه.أغناه ذلك عن محبة غيره وخشيته والتوكل عليه ، وأغناه أيضا عن عِشْق الصُّور . وإذا خلا من ذلك صارَ عبدَ هواه ، أيُّ شيء استحسنه ملكه واسْتَعْبده .

فالمرض عن التوحيد مشرك ، شاء أم أبي ، والمعرض عن السنة مبتدع ضال ، شاء أم أبي ، والمعرض عن محبة الله وذكره عبدُ الصُّور ، شاء أم أبي ، والله المستعان ، وعليه التُتُكَلَّانَ ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

# ا فصــــل ا

فإِن قيل : فيا الذي أوقع عُبَّاد القبور في الافتتان بها ، مع العلم بأن ساكنيها أموات، لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا ، ولا موتاً ولا حياتاً ولا نشورا ؟

قيل: أوقعهم في ذلك أمور: منها : الجهل بحقيقة ما بعث الله به رسوله ، بل جميع الرسل : من تحقيق التوحيد ،

وقطع أسباب الشرك ، فقل نصيبُهم جداً من ذلك . ودعاهم الشيطانُ إلى الفتنة ، ولم يكن

عندهم من العلم ما يُبطل دعوته ، فاستجابوا له بحسب ما عندهم من الجهل ، وعُصموا بقدر ما معهم من العلم .

ومنها: أحاديث مكذوبة نحتلقة ، وضعها أشباه عباد الأصنام: من القابرية ، على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تناقض دينه ، وما جاء به كحديث « إذا أعْيَتْ كم الأمور فعليكم بأصحاب القبور » وحديث « لو أحسن أحدُ كم ظنّة بحجر نفعه » ، وأمثال هذه الأحاديث التي هي مناقضة لدين الإسلام . وضعها المشركون ، وراجت على أشباههم من الجهال الضلال . والله بعث رسوله يقتل من حَسَّن ظنه بالأحجار ، وجَنَّب أُمَّتَه الفتنة بالقبور بكل طريق ، كما تقدم .

ومنها: حكايات حُكيت لهم عن تلك القبور: أن فلانا استغاث بالقبر الفلاني في شدِّة فلص منها . وفلانا دعاه أو دعا به في حاجة ، فقضيت له . وفلانا نزل به ضُرَّ فاسترجي (١٠) صاحب ذلك القبر . فكشف ضُره . وعند السَّدنة والمقابرية من ذلك شيء كثير يطول ذكره . وهم من أكذب خلق الله تعالى على الأحياء والأموات . والنفوسُ مُولَعة بقضاء حوائجها، وإزالة ضروراتها ويسمع بأن قبرفلان تو ياق نُجرِّ ب . والشيطان له تلطُّفُ في الدعوة ، فيدعوهم أو لا إلى الدعاء عنده ، فيدعو العبد عنده بحُرْقة وانكسار وذلة ، فيجيب الله دعوته لما قام بقلبه ، لا لأجل عنده ، فانه لو دعاه كذلك في الحانة والخيَّارة والحيَّام والسوق أجابه ، فيظن الجاهل أن القبر أثيراً في إجابة تلك الدعوة . والله سبحانه يجيب دعوة المضطرِّ ، ولو كان كافراً . وقد قال تعالى وقد قال الحليل : ( « ٢٠ : ٢٠ » كُلاً مُحدُّ هُو لاً و هُولاً عَمن عَطاء رَبِّك وَمَا كَانَ عَطَاء رَبِّك مَخْطُورًا) وقد قال الخليل : ( « ٢٠ : ٢٠ » وَارْزُونَ أَهْلَهُ مِنَ الشَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللهِ وَالْيَوْم وَنَدُ قال الخليل : ( « ٢٠ : ٢٠ » وَارْزُونَ أَهْلَهُ مِنَ النَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللهِ وَالْيَوْم وَدَد قال الخليل : ( وتعالى : ( وَمَنْ كَغَرَ فَامَتَعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضُطَرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبَنْ لَفَيْ لَهُ مَا السَّدِر ) فقال الخليل : ( وتعالى : ( وَمَنْ كَغَرَ فَامَتَعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضُطَرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبَنْ لَعَمَ المَيْرُ ) .

فليس كل من أجاب الله دعاءه يكون راضياً عنه ، ولا محبًّا له ، ولا راضياً بغمله ، فإنه يجيب البَرَّ والفاجر ، والمؤمن والكافر، وكثير من الناس يدعو دعاء يَعْتدى فيه ، أو يشترط في دعائه ، أو يكون مما لا يجوز أن يُسأل ، فيحصل له ذلك أو بعضه . فيظن أن عمله صالح

<sup>(</sup>۱) فی نسخة « فاستوحی » .

مرضى الله ، ويكون بمنزلة من أُمْلِيَ له وأُمِدَّ بالمال والبنين ، وهو يظن أن الله تعالى يُسارع له فى الخيرات . وقد قال تعالى ( « ٦ : ٤٤ » فَلَمَّا نَسُوا كَمَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهُمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءً ) .

فالدعاء قد یکون عبادة ، فیثاب علیه الداعی ، وقد یکون مسألة تقضی به حاجته ، ویکون مضرة علیه ، إما أن یعاقب بما یحصل له ، أو تنقص به درجته ، فیقضی حاجته و یعاقبه علی ماجراً علیه من إضاعة حقوقه واعتداء حدوده .

والمقصود: أن الشيطان بلُطْفِ كيده يُحَسِّن الدعاء عند القبر ، وأنه أرجح منه فى بيته ومسجده ، وأوقات الأسحار ، فإذا تقرر ذلك عنده نقله درجةً أخرى : من الدعاء عنده إلى الدعاء به ، والإقسامُ على الله به ، وهذا أعظم من الذى قبله ، فإن شأنَ الله أعظم من أن يُقسَم عليه ، أو يسألَ بأحد من خلقه ، وقد أنكر أئمة الإسلام ذلك .

فقال أبو الحسين القدورى (١) فى شرح كتاب الكر فى : قال بشر بن الوليد : سمعت أبا يوسف يقول : قال أبو حنيفة «لاينبنى لأحد أن يدعو الله إلا به . قال : وأكره أن يقول : أسألك بمَ هُد العزِّ من عرشك . وأكره أن يقول : بحق فلان ، و بحق أنبيائك ورسلك ، و بحق البيت الحرام » .

قال أبو الحسين: أما المسئلة بغير الله فمنكرة فى قولهم ، لأنه لا حَقَّ لغير الله عليه ، وإنما الحق لله عليه المؤلف عليه الحق لله على خلقه ، وأما قوله: « بمعقد العز من عرشك » فكرهه أبو حنيفة ، ورخَّص فيه أبو يوسف .

وقال: وروى أن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دعا بذلك ، قال: ولأنَّ مَعْقد العرَّ من العرش العرش إنما يراد به القدرة التي خلق الله بها العرش ، مع عظمته . فكأنه سأله بأوصافه .

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل المخطوط: أبو الحسين القدورى: هو أحمد بن عبد بن أحمد القدورى الحننى. مولده سنة اثنتين وستينوثلثائة. انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق. وله كتاب يختصر القدورى. اه ولانعلم لمنسب إلى القدورى. مان سنة ثمان وثلاثين وأربعائة. اه من تاريخ ابن الوردى يختصراً. وله شرح مختصراً . وله شرح مختصراً . وله شرح مختصراً . وله شرخ بحلدات . وأملى التجريد في الحلافيات . وله كتاب التقريب الأول في النقه في خلاف أبي حنيفة . وأصابه في مجلد . والتقريب الثاني في عدة مجلدات . وله ترجمة في البداية والنهاية لابن كثير حزء ١٢. وترجمة في تاريخ بغداد وأثنى عليه بالصدق ، وفي النجوم الزاهرة (ج ه ص ٢٤) .

وقال ابن بَلْدَجِي في شرح المختار: ويكره أن يدعو الله تعالى إلا به ، فلا يقول: أسألك بفلان ، أو بملائك يأو بأنبيائك ونحو ذلك. لأنه لاحق للمخلوق على خالقه ، أو يقول في دعائه: أسألك بمعقد العز من عرشك. وعن أبي يوسف جوازه .

وما يقول فيه أبو حنيفة وأصحابه « أكره كذا » هو عند محمد حرام . وعند أبى حنيفة وأبى يوسف هو إلى الحرام أقرب ، وجانب التحريم عليه أغلب .

وفى فتاوى أبى محمد بن عبد السلام: أنه لايجوز سؤال الله سبحانه بشىء من مخلوقاته . لا الأنبياء ، ولا غيرهم ، وتوقف فى نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، لاعتقاده أن ذلك جاء فى حديث ، وأنه لم يعرف صحة الحديث (١) .

فإذا قرّر الشيطان عنده أن الإقسام على الله به ، والدعاء به أبلغ فى تعظيمه واحترامه ، وأنْجَعُ فى قضاء حاجته ، نقله درجة أخرى إلى دعائه نفسه من دون الله . ثم ينقله بعد ذلك درجة أخرى إلى أن يتخذ قبره وَثَناً ، يعكف عليه ، ويوقد عليه القنديل ، ويعلق عليه الستور ، ويببى عليه المسجد ، ويعبده بالسجود له ، والطواف به وتقبيله ، واستلامه ، والحج اليه ، والذبح عنده ، ثم ينقله درجة أخرى إلى دعاء الناس إلى عبادته ، واتخاذه عيداً ومَنْسكاً وأن ذلك أنفع لهم فى دنياهم وآخرتهم .

قال شيخنا ، قدس الله روحه : وهذه الأمور المبتدعة عند القبور مراتب ، أبعدها عن الشرع : أن يسأل الميت حاجته ، ويستغيث به فيها ، كما يفعله كثير من الناس . قال : وهؤلاء من جنس عُبَّاد الأصنام ، ولهذا قد يتمثّلُ لهم الشيطان في صورة الميت ، أو الغائب . كما يتمثل لعبّاد الأصنام . وهذا يحصل للكفار من المشركين ، وأهل الكتاب ، يدعو أحدُهم مَنْ يعظمه فيتمثّل له الشيطان أحياناً . وقد يخاطبهم ببعض الأمورالغائبة . وكذلك السجود للقبر، والتمسح به وتقبيله .

المرتبة الثانية : أن يسأل الله عزّ وجل به . وهذا يفعله كثير من المتأخرين ، وهو بدْعة باتفاق المسلمين .

الثالثة: أن يسأله نفسه .

الرابعة : أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب ، أو أنه أفضل من الدعاء في المسجد .

فيقصد زيارته ، والصلاة عنده . لأجل طلب حوائجه . فهذا أيضاً من المنكرات المبتدعة باتفاق المسلمين . وهي محرمة . وما علمتُ في ذلك نزاعاً بين أئمة الدين . و إن كان كثير من المتأخرين يفعل ذلك . ويقول بعضهم : قبرُ فلان تر ياق مُحرَّب .

والحكاية المنقولة عن الشافعي : أنه كان يقصد الدعاء عند قبر أبي حنيفة ، من الكذب الظاهر .

## فصــــل

فى الفرق بين زيارة الموحدين للقبور ، وزيارة المشركين

أمازيارة الموحدين: فمقصودها ثلاثة أشياء:

أحدها: تذكّر الآخرة ، والاعتبار ، والاتعاظ . وقد أشار النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى ذلك بقوله « زوروا القبور ، فإنها تذكركم الآخرة (١٦) » .

الثانى: الإحسان إلى الميت، وأن لا يطول عهده به ، فيهجره ، ويتناساه ، كما إذا ترك زيارة الحيّ مدة طويلة تناساه ، فإدا زار الحيّ فرح بزيارته وسُرَّ بذلك ، فالميت أولى . لأنه قد صار في دار قد هَجر أهلُها إِخوانَهم وأهلهم ومعارفهم ، فإذا زاره وأهدى إليه هدية : من دعاء ، أو صدقة ، أو أهدى قر بة. ازداد بذلك سروره وفرحه ، كما يسرّ الحيّ بمن يزوره ويهدى له . ولهذا شرع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم للزائرين أن يدعوا لأهل القبور بالمغفرة والرحمة، وسؤال العافية ، فقط ، ولم يشرع أن يدعوهم ، ولاأن يدعوا بهم، ولا يصلى عندهم . الثالث : إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة ، والوقوف عند ما شرَعه الرسول صلى الله

تعالى عليه وآله وسلم ، فيحسن إلى نفسه و إلى المزور .

وأما الزيارة الشركية : فأصلها مأخوذ عن عُبَّاد الإصنام .

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه عن أبى هريرة . ورواه مسلم عن بريدة بلفظ «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فانها تذكر الأخرة» . ورواه أيضاً عن أبى هريرة يرفعه بلفظ «زوروا القبور فانها تذكر اللوت» ورواه الحاكم عن أنس يرفعه ، بلفظ «كنت نهيتكم عن زيارة القبور . ألا فزوروها . فانها ترقق القلب ، وتدمع المين ، وتذكر الآخرة ، ولا تقولوا هجراً » ورواه ابن ماجه عن بن مسمود ، بلفظ «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروا القبور فانها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة » .

قالوا: الميت المعظّم ، الذي لروحه قرب ومنزلة ومزية عند الله تعالى ، لايزال تأتيه الألطاف من الله تعالى ، وتفيض على روحه الخيرات. فإذا علَّى الزائر روحه به ، وأدناها منه ، فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك الألطاف بواسطتها . كما ينعكس الشُّعاع من المرآة الصافية والماء ونحوه على الجسم المقابل له .

قالوا: فتمامُ الزيارة أن يَتَوَجَّه الزائر بروحه وقَلْبِهِ إلى الميت ، ويعكُف بهمَّته عليه ، ويوجه قصده كله و إقباله عليه ، بحيث لايبقى فيه التفات إلى غيره . وكلماكان جَمْعُ الهمِّة والقلب عليه أعظم، كان أقرب إلى انتفاعه به .

وقد ذكر هذه الزيارة على هـــذا الوجه ابن سِينا والفارابي وغيرها. وصرح بها عُبَّاد الكواكب في عبادتها .

وقالوا : إذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية . فاض عليها منها النور .

وبهذا السر عُبدت الكواكب، والمخذت لها الهياكل، وصُنفت لها الدعوات، واتُخذَت الأصنامُ المحسَدة لها . وهذا بعينه هو الذي أوجب لمبّاد القبور النّحاذها أعياداً ، وتعليق الشّعتور عليها ، وإيقاد الشّرج عليها ، و بناء الساجد عليها . وهو الذي قصد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إبطاله ومَحْوَه بالكلية ، وسَدَّ الدرائع المفضية إليه . فوقف المشركون في طريقه ، وناقضُوه في قصده . وكان صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في شق ، وهؤلاء في شق . وهذا الذي ذكره لهؤلاء المشركون في زيارة القبور : هو الشفاعة التي ظنوا أن آلهتهم تها ، وتشفع لهم عند الله تعالى .

قالوا: فإن العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجيه المقرّب عند الله ، وتوجه بهرميّته إليه ، وعكف بقلبه عليه . صار بينه و بينه اتصال . يفيض به عليه منه نصيب مما يحصل له من الله . وشبهوا ذلك بمن يخدُم ذا جام وحَظوة وقُرْب من السلطان . فهو شديد التعلق به . فما يحصل لذلك من السلطان من الانعام والإفضال ينال ذلك المتعلق به بحسب تعلقه به .

فهذا سِرُّ عبادة الأصنام . وهو الذي بعث الله رسله ، وأنزل كتبه بابطاله ، وتكفير أصابه ، ولعنهم . وأباح دماءهم وأموالهم ، وسَّبى ذراريهم . وأوجب لهم النار . والقرآنُ من أوله إلى آخره مملوء من الرد على أهله ، وإبطال مذهبهم .

قال تعالى : (« ٣٩ : ٣٩ » أَمْ ِ أَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللهِ شُفَعَاءَ ؟ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لاَ يُمْاكِرُونَ شَيْئًا وَلاَ يَمْقِلُونَ . قُلْ لِلهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ) .

فأخبر أن الشفاعة لمن له ملك السموات والأرض ، وهو الله وحده . فهو الذي يَشْفَع بنفسه إلى نفسه ، ليرحم عبده . فيأذن هو لمن يشاء أن يشفع فيه . فصارت الشفاعة في الحقيقة إنما هي له ، والذي يشفع عنده إنما يشفع بإذنه له وأمره ، بعد شفاعته سبحانه إلى نفسه وهي إرادته من نفسه أن يَر ْحَمَ عبده . وهذا ضدُّ الشفاعة الشركية التي أثبتها هؤلاء المشركون ومن وافقهم ، وهي التي أبطلها الله سبحانه في كتابه ، بقوله ( « ۲ : ۱۲۳ » وَاتَّقُوا يَوْمًا لاَ بَجْزِي نَفْسُ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلاَ يُقْبَلُ مِنْها عَدُل وَلاَ تَنْفَعُها شَمَاعَة ) وقوله : ( « ۲ : ۲۵ » لاَ بَجْزِي نَفْسُ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلاَ يُقْبَلُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمُ لاَ يَبْعُ فِيهِ وَلاَ خُلَةٌ وَلاَ شَفَاعَة ) وقال تعالى : ( « ۲ : ۱۵ » وَأَنْذِر ْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إلى رَبِّجُمْ لَيْسَ شَفَاعَة ) وقال تعالى : ( « ۲ : ۱۵ » وَأَنْذِر ْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إلى رَبِّمْ لَيْسَ شَفَاعَة ) وقال تعالى : ( « ۳ : ۱۵ » وَأَنْذِر ْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إلى رَبِّمْ لَيْسَ مَلَا عَدُل وَلا شَفِيع لَعَلَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِي وَلا شَفِيع لَعَلَهُمْ السَّوَى عَلَى الْمَر ش مَالَكُم مَنْ دُونِهِ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِي وَلاَ مَنْ يَعْفَع الْمَر ش مَالَكُم مُنْ دُونِهِ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِي وَلا شَفِيع مَلَى الْمَر ش مَالَكُم مُنْ دُونِهِ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِي وَلا شَفِيع عَلَى الْمَر ش مَالَكُم مَنْ دُونِهِ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِي وَلا شَفِيع عَلَى الْمَر ش مَالَكُم مَنْ دُونِهِ مِنْ دُونِه مِنْ وَلِي وَلا مَنْهُم اللَّهُ مَا الله مَنْ دُونِه مِنْ دُونِه وَلِي وَلا مَنْهُ عِلْ الْمَنْ مِنْ مَالِكُمْ مِنْ دُونِه مِنْ دُونِه مِنْ وَلِي وَلا مَنْ مِنْ مُنْ دُونِه مِنْ دُونِه مِنْ دُونِه وَلِي وَلِي وَلا مُنْ مَنْ دُونِه مِنْ وَلَا مَنْ مِنْ دُونِه مِنْ دُونِهُ مِنْ دُونِه مِنْ دُونِه مِنْ مُنْ دُونِه مِنْ مُنْ دُونِه مِنْ مُنْ دُونِه مِنْ مُنْ مُنْ مُ

فَأَخبر سبحانه أَنه ليس للعباد شفيع من دونه ، بل إذا أراد الله شبحانه رحمة عبده أَذِنَ هُو لمن يشفع فيه من على : ( « ١٠ : ٣ » مَا مِنْ شَفِيع إِلاَّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ) وقال : ( « ٢ : ٥٠٠ » مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ) فالشفاعة بإذنه ليست شفاعة من دونه، ولا الشافع شفيع من دونه ، بل شفيع بإذنه .

والفرق بين الشفيمين ، كالفرق بين الشريك والعبد المأمور .

فالشفاعة التي أبطلها الله : شفاعة الشريك فإنه لاشريك له ، والتي أثبتها: شفاعة العبد المأمور الذي لا يشفع ولا يتقدّم بين يدى مالكه حتى يأذن له . ويقول : اشفع في فلان . ولهذا كان أسعدُ الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة أهل التوحيد ، الذين جَرَّدُوا التوحيد وخلَّصوه من تَعكُّقات الشرك وشوَ اثبه ، وهم الذين ارتضى الله سبحانه .

قال تمالى : ( «٢٨ : ٢٨» ولاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى ) وقال : ( «٢٠ : ١٠٩» يَوْمَئْذِ لِ لاَتَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً ﴾ . فأخبر أنه لا يحصل يومئذ شفاعة تنفع إلا بعد رضاء قول المشفوع له ، و إذنه للشافع فيه .

فأما المشرك فإنه لايرتضيه ، ولايرضى قوله. فلا يأذن للشفعاء أن يشفعوا فيه فإنه سبحانه عَلَقها بأمرين : رضاه عن المشفوع له ، و إذنه للشافع . فما لم يوجد مجموع الأمرين لم توجد الشفاعة . وسيرُّ ذلك : أن الأس كله لله وحده ، فليس لأحد معه من الأس شيء ، وأعلى الخلق وأفضلهم وأكرمهم عنده : هم الرسل والملائكة المقربون . وهم عبيد محضُّ ، لا يسبقونه بالقول ، ولا يتقدَّمون بين يديه ، ولا يفعلون شيئاً إلا بعد إذنه لهم ، وأمرهم . ولاسيا يوم لاتملك نفس لنفس شيئاً . فهم مملوكون مربوبون ، أفعالهم مقيدة بأمره و إذنه . فإذا أشرك بهم المشرك ، وانخذهم شفعاء من دونه ، ظنا منه أنه إذا فعل ذلك تقدموا وشفعوا له عند الله ، فهو من أجهل الناس بحق الرب سبحانه وما يجب له . ويمتنع عليه . فإن هذا محال ممتنع ، شبيه قياس الرب تمالى على الملوك والكبراء ، حيث يتخذ الرجل من خواصهم وأوليا تهم من يشفع له عندهم فى الحوائج وبهذا القياس الفاسد عبدت الأصنام ، واتخذ المشركون من دون الله الشفيع والولى . وبهذا القياس الفاسد عبدت الأصنام ، واتخذ المشركون من دون الله الشفيع والولى .

والفرق بينهما هو الفرق بين المخلوق والحائق . والربوالر بوب ، والسيد والعبد . والمالك والفرق بينهما هو الفرق بين المخلوق والحاجة به إلى أحد قط . والمحتاج من كل وجه إلى غيره . فالشفعاء عند المخلوقين : هم شركاؤهم . فإن قيام مصالحهم بهم . وهم أعوانهم وأنصارهم ، الذين قيام أور الملوك والكبراء بهم . ولولاهم لما انبسطت أيديهم وألسنتهم في الناس ، فلحاجتهم إليهم يحتاجون إلى قبول شفاعتهم . وإن لم يأذنوا فيها ولم يرضوا عن الشافع . لأنهم يخافهن أن يردُّوا شفاعتهم . فتنتقض طاعتهم لهم ، ويذهبون إلى غيرهم . فلا يجدون بُدًّا من يحافهن أن يردُّوا شفاعتهم . فأما الغنيُّ الذي غناه من لوازم ذاته ، وكلُّ ماسواه فقير إليه بذاته . وكلُّ من في السموات والأرض عبيد له ، مقهورون بقهره ، مُصَرَّ فون بمشيئته . إليه بذاته . وكلُّ من في السموات والأرض عبيد له ، مقهورون بقهره ، مُصَرَّ فون بمشيئته .

قال تعالى : ( «٥ : ١٧ » لَقَدْ كَغَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ هُوَ المَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ هَنْ عَلَا فَلْ عَمْلِكُ مِنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ المَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ تَجْمِيعًا وَلِلهِ مُلْكُ مِنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ المَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ تَجْمِيعًا وَلِلهِ مُلْكُ السَّمُواتِ وَقَالَ سبحانه فِي سيدةِ آي مُلْكُ السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَدِيرٌ ) وقال سبحانه في سيدة آي القرآن ، آنة الكرسي : ( « ٢ : ٢٠٥ » لَهُ مَافِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ ذَا الَّذِي

يَشْفَعُ عِنْدُهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ) وقال : ( « ٣٩ : ٤٤ » قُلْ لِلهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً لَهُ مُلْكُ السَّمُواتِ وَالْأَرْض )

فأخبر أن حال ملكه للسموات والأرض يوجب أن تكون الشفاعة كلها له وحده ، وأن أحداً لا يشفع عنده إلا بإذنه ، فإنه ليس بشريك ، بل مملوك محض . بخلاف شفاعة أهل الدنيا بعضهم عند بعض .

فتمين أن الشفاعة التي نفاها الله سبحامه في القرآن هي هذه الشفاعة الشركية التي يعرفها الناس ، و ينعلها بعضهم مع بعض . ولهذا يُطلِق نفيها تارة ، بناء على أنها هي المعروفة المشاهدة عند الناس ، ويُقيدُها تارة بأمها لاتنفع إلا بعد إذنه ، وهذه الشفاعة في الحقيقة هي منه ، فإنه الذي أدن ، والذي قبل ، والذي رضى عن للشفوع ، والذي وَفَقه لفعل ما يستحق به الشفاعة وقوله .

فمتخذ الشفيع مشرك، لاتنفعه شفاعته . ولا يشفع فيه ، ومتخذ الرب وحده إلَهُهُ ومعبوده ومجهوبه ، ومَرجوه ، و عَخوفه الذي يتقرب إليه وحده ، و يطلب رضاه ، و يتباعد من سَخَطه هو الذي يأذن الله سبحانه للشفيع أن يشفع فيه .

قال تعالى : ( «٣٩: ٣٩» أَم ِ أَنَحَذُو مِنْ دُونِ ٱللهِ شَفَعَاءَ ؟ قُلْ أُوَلَوْ كَانُوا لاَ يُمْلِكُونَ شَيْئًا وَلاَ يَعْقِلُونَ قُلْ لِلهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيمًا ) وقال تعالى : ( «١٠: ١٨ » وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَالاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعَهُمْ وَيَقُولُونَ هُوْ لاَءِ شُفَعَاوُ نَا عِنْدَ ٱللهِ قُلْ أَنْفَبَنُونَ ٱللهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فَي السَّمُونَ وَلاَ فِي ٱللَّهِ مَا لاَ يَعْلَمُ وَلَا فَي ٱلْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِ كُونَ ) .

فبين سبحانه أن المتخذين شفعاء مشركون ، وأن الشفاعة لاتحصل باتخادهم هم . و إنما تحصل باذنه للشافع ، ورضاه عن المشفوع له .

وسِرُ الفرقِ بين الشفاعتين: أن شفاعة المخلوق المخلوق ، وسؤاله المشفوع عنده ، لايفتقر فيها إلى المشفوع عنده ، لاخلقاً ، ولا أمراً ، ولا إذنا ، بل هو سبب مُحرِّك له من خارج . كسائر الأسباب التي تُحرِّك الأسباب . وهذا السبب الحرك قد يكون عند المتحرك لأجله ما مُوافقه ، كن يشفع عنده في أمر يُحبه و يرضاه ، وقد يكون عنده ما يُخالفه ، كن يشفع إليه

فى أمر يكرهه ، ثم قد يكون سؤاله،وشفاعتُه أقوى من المعارض ، فيقبل شفاعة الشافع. وقد يكون المعارض الذي عنده أقوى من شفاعة الشافع ، فيردها ولا يقبلها ، وقد يتعارض عنده الأمران ، فيبقى متردداً بين ذلك الممارض الذي يوجب الرد ، و بين الشفاعة التي تقتضي القبول، فيتوقف إلى أن يترجِّح عنده أحدُ الأمرين بمرجح ، فشفاعة الإنسان عند المخلوق مثله : مي سعى من في سبب منفصل عن المشفوع إليه يُحركه به ، ولو على كُرُو منه ، فمرلة الشفاعة عنده منزلة من يأس غيره (١) ، أو 'يكْرِ هه على الفعل ، إِما بقوة وسلطان ، و إما بمــا يرغبه ، فلابد أن يحصل المشفوع إليه من الشافع إما رغبة ينتفع بها ، و إما رهبة منه تندفع عنه بشفاعته. وهذا بخلاف الشفاعة عند الرب سبحانه ، فانه مالم يخلق شفاعة الشائع ، و يأذن له فيها، و يحبها منه ، ويرضى عن الشافع ، لم يمكن أن توجد . والشافع لايشفع عنده لحاجة الرب إليه ، ولا لرهبته منه ، ولا لرغبته فيما لديه ، و إنما يشفع عنده مجرد امتثال لأمره وطاعة له . فهو مأمور بالشفاعة ، مطيع بامتثال الأمر. فان أحدًا من الأنبياء والملائكة ، وجميم المخلوقات لا يتحوك بشفاعة ولا غيرها إلا بمشيئة الله تمالى ، وخَلَّقه . فالرب سبحانه وتعالى هو الذي يحرك الشفيع حتى يشفع ، والشفيع عند المخلوق هو الذي يحرُّك المشفوع إليه حتى يقبل . والشافع عند المخلوق مستغني عنه في أكثر أموره . وهو في الحقيقة شريكه . ولو كان مُلوكه وعبده . فالمشفوع عنده محتاج إليه فيما يناله منه من النفع بالنصر ، والمعاونة . وغير ذلك . كما أن الشافع محتاج إليه فيما يناله منه : من رزق ، أو نصر ، أو غيره ، فكل منهما محتاج إلى الآخر.

ومن وفقه الله تعالى لفهم هذا الموضع ومعرفته ، تبين له حقيقة التوحيد والشرك ، والفرق بين ما أثبته الله تعالى من الشفاعة وبين مانفاه وأبطله ، ومَنْ لمَ يَجْعَلِ ٱللهُ لَهُ نُورًا فَمَ مَنْ نُورٍ .

<sup>(</sup>١) في نسخة « منزلة من يشفع بأمر غيره » .

#### فصــــــل

ومن مكايد عدو الله ومصايده ، التيكاد بها من قَلَّ نصيبه من العلم والعقل والدِّين ، وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين : سماع الُسكاءِ ، والتَّصْدية ، والغناء بالآلات المحرَّمة ، الذي يَصُدُّ القلوب عن القرآن ، و يجملها عاكفة على الفسوق والعصيان . فهو قرآن الشيطان . والحجاب الكثيف عن الرحمٰن . وهو رُقيْهَ اللواط والزِّنا . وبه يَنالُ العاشق الفاسق من معشوقه غاية المني .كاد به الشيطان النفوس المبطلة . وحَسَّنه لهـا مكراً منه وغرورا . وأوحى إليها الشُّبَه الباطلة على حُسْنه فقبلتْ وَحْيه واتخذت لأجله القرآن مَهْجورا . فلو رأيتهم عند ذَّيَاكُ السماع وقد خَشَعَتْ منهم الأصوات ، وهدأت منهم الحركات . وعكفت قلوبهم بكليتهاعليه . وانصبَّت انصبابةً واحدةً إليه . فتمايلوا له ولا كتمايل النَّشُوان ، وتكسَّرُوا في حركاتهم ورَ قُصِهم ، أرأيت تَكَشُّرالمَخَانِيثِ والنسوان ؟ ويحقُّ لهم ذلك ، وقدخالطَ ُخمارُه النفوسَ ، ففعل فيها أعظم ما يفعله مُحَمَّيا الـكؤوس. فلغير الله ، بل للشيطان ، قلوبُ هناكَ تَمَزَّق . وأثوابُ تُشَقَّق. وأموال في غير طاعة الله تُنفُق . حتى إذا عمل السكر فيهم عمله . و بلغالشيطان منهم أمنيته وأُمَله . واستفزُّهم بصوته وحَيِيْلِهِ. وأَجْلَب عليهم برجْلِه وخَيْله. وخَزَ في صدورهم وَخزًا. وأزَّهم إلى ضرب الأرض بالأقدام أزًّا . فطُوْرًا يجعلهم كالحمير حول المدَارِ . وتارة كالدِّباب ترقصُ وُسَيْطَ الديار . فيارَ حمتًا للسقوف والأرض من دَكِّ تلك الأقدام . وياسَوأتا منأشباه الحمير والأنعام . وياشماتة أعداء الإسلام . بالدين يزعمون أنهم خواصُّ الإسلام (١) . قضوا حياتهم لذةً وطربًا . واتخذوا دينهم لهوًا ولعبًا . مَزَامير الشيطان أحبُّ إليهم من استماع سُور القرآن . لوسمع أحدهم القرآن من أوله إلى آخره لما حَرَّك له ساكناً . ولا أزعج له قاطناً . ولا أثار فيه وَجْدًا . ولاقدح فيه

<sup>(</sup>۱) يقصد الشيخ رحمه الله : المتصوفة الذين يتحلقون حلقاً ، يقومون فيها يرقصون ويتمايلون على أنفام الغناء والآلات ويتصايحون ، ويهتزون ، ويتراقصون بما يسمونه ذكراً . وهو فسوق وعصيان ، وذكر للشيطان هداهم الله . وخلصهم وخلص الإسلام من تلك الشرور والآثام .

من لواعج الشوق إلى الله زَنْدًا ، حتى إذا تُلِيَ عليه قرآنُ الشيطان . ووَلَجَ مَزْمُورُهُ سَمْعَه ، تفجَّرت يَنابيعُ الوَجْد من قلبه على عينيه فجرَتْ ، وعلى أقدامه فرقصتْ ، وعلى يديه فصفَّت ، وعلى سائر أعضائه فاهتزَّت وطرِبت ، وعلى أنفاسه فتصاعدت ، وعلى زَفَراته فتزايدت ، وعلى نيران أشواقه فاشتملت . فيا أيها الفاتن المفتون ، والبائع حَظَّه من الله بنصيبه من الشيطان صفقة خاسر مَغْبُون ، هلاَ كانت هذه الأشجانُ ، عند سماع القرآن ؟ وهذه الأذواق والمواجيد،عند قراءة القرآن المجيد؟ وهذه الأحوال السَّنيات ، عندتلاوة السور والآيات؟ ولكن كل امرئ يَصْبُو إلى مايناسبه ، و يميل إلى مايشا كله ، والجنْسيَّةُ عِلَّةُ الضَّمِّ قَدَراً وشرعا ، والمشاكلة سبب الميل عقلا وطبعاً ، فن أين هذا الإخاء والنسب ؟ لولا التعلقُ من الشيطان بأقوى سبب . ومن أين هذه المصالحة التي أوقعت في عَقْد الإيمان وعَهْد الرحمٰن خَللاً ؟ وأَوْرَى سبب . ومن أين هذه المصالحة التي أوقعت في عَقْد الإيمان وعَهْد الرحمٰن خَللاً ؟ ((«١٨ : ٥٠ » أَفَتَةَ غِذُونَهُ وَذُرِّيَّةَهُ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمُ عَدُونٌ بِئْسَ لِلظاً لمِينَ بَدَلاً )

ولقد أحسن القائل :

تُلِي الكتابُ ، فأطْرَقوا ، لاخيفةً وأنى الغِناء ، فكالحمير تنساهقوا دُفُّ وَمِزْ مَارْ ، ونغمَ سنة شادن وُفُّ وَمِزْ مَارْ ، ونغمَ سنة شادن ثَقُلُ الكتاب عليهمُ لَسًا رأوا سمعوا له رغداً وبَرْقا ، إذ حوى ورأوه أعظم قاطع للنفس عن وأنى الساعُ موافقاً أغراضها أين المساعدُ للهوى من قاطع إن لم يصحن خَرَ الجُسوم ، فإنه فانظرُ إلى النَّشُوان عند شرابه فانظرُ إلى النَّشُوان عند شرابه وانظرُ إلى تمرزيق ذا أثوابه

لَّكِنَّه إِطَّ رَاقَ سَاهِ لَاهِی وَالله مَا رَقَصُ عِبَادةً بِمِ الله فَتَى رَأَيْتَ عِبَادةً بِمِ الله فَتَى رَأَيْتَ عِبَادةً بِمِ الله وَنُواهِی تَقييد ده بأوامر ونواهی زَجْرًا وَتَخُويفاً بغم لَمناهی شهواتها ، یا ذَبْحَه الله المتناهی فلا جل ذاك غدا عظیم الجداه فلا جل ذاك غدا عظیم الجداه أسبابه ، عند الجَهول الساهی ؟ مند الجَهول الساهی ؟ من المقول مماثل ومُضاهی وانظر إلی النّسوان عند ملاهی من بعد تَمزیق الفؤاد اللاّهی من بعد تَمزیق الفؤاد اللاّهی

<sup>(</sup>١) فى نسخة « ياويحها » .

وَاحَكُمْ مَأْيُّ الْحَرْتِينِ أَحَقَ بِالتَّــَــِحِرِيمٍ ، والتأثيم عند الله ؟

وقال آخر :

رَنْنَا إلى الله من مَعْشَرِ بهِم مرضٌ من سماع الغنا وكم قلتُ : يا قوم ، أنتم على شَاجُرُفِ مابه من بنا شَعاجرُفِ تحتمه هُوَّة إلى دَرَكِ ، كم به من عَنا ؟ وتكرارُ ذا النصح مِنَّا لهم لنعذر فيهم إلى رَبِّنَا في أمرنا فلما استهانوا بتنبيهنا رجمنا إلى الله في أمرنا فيشناً على سُنَة المصطفى وماتوا على تِنْتنا تِنْتِنا

ولم يزل أنصارُ الإسلام وأنمة الهدّى ، تصيح بهو لاء من أقطار الأرض ، وتُحذّر من سلوك سبيلهم ، واقتفاء آثارهم ، من جميع طوائف اللَّة .

قال الإِمام أبو بكر الطُّرْ طوشي في خطبة كتابه ، في تحريم الساع:

الحد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عُدوان إلا على الظالمين ، ونسأله أن يُرينا الحق حقا فنتبعه ، والباطل باطلا فنتَجْتَنبه . وقد كان الناس فيا مضى يَسْتَسِرُ أحدُم بالمعصية إذا واقعها ، ثم يستغفر الله ويتوب إليه منها ، ثم كثر الجهل ، وقل العلم ، وتناقص الأمر ، حتى صار أحدهم يأتى المعصية جهاراً ، ثم ازداد الأمر إدباراً ، حتى بلغنا أن طائفة من إخواننا المسلمين ـ وفقنا الله و إيام ـ اسْتَزَهَم الشيطان ، واستَغْوَى عقولهم فى حب الأعالى واللهو ، وسماع الطقطة والنقير ، واعتقدته من الدين الذى يُقرِّبهم إلى الله وجاهرت به جماعة المسلمين وشاقت سبيل المؤمنين، وخالفت الفقهاء والعلماء وحملة الدِّين، («٤١٥١» وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُول مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَكُ اللهُدَى وَيَتَبِع عَيْرَسَبيلِ المُومنين نُولِّة مَاتَوكَى وَنصُله جَهَم وَساءَت مُصِيراً) من بَعْد مَاتَبَيَّنَكُ اللهُدَى وَيَتَبِع عَيْرَسَبيلِ المُومنين نُولَة مَاتَوكَى وَنصُله جَهَم وَساءَت مُصِيراً) وسنة رسوله ، وأبدأ بذكر أقاويل العلماء الذين تدُور الفَتْيا عليهم فى أقاصى الأرض ودانيها، وسنة رسوله ، وأبدأ بذكر أقاويل العلماء الذين تدُور الفَتْيا عليهم فى أقاصى الأرض ودانيها، حتى تعلم هذه الطائفة أنها قد خالفت علماء المسلمين فى بدعنها . والله ولى التوفيق .

ثم قال: أما مالك فإنه نهى عن الغناء ، وعن استاعه ، وقال: « إذا اشترى جارية فوجدها مُعَنِّية كان له أن يردها بالعيب » .

وسُئل مالك رحمه الله : عما يُرخِصُ فيه أهلُ المدينة من الغِناء ؟ فقال : « إنما يفعله عندنا الفُسَّاق » .

قال: وأما أبو حنيفة: فإنه يكره الغناء، ويجعله من الذنوب.

وكذلك مذهب أهل الكوفة: شُفيان: وحَمَّاد، و إبراهيم، والشَّعْبي، وغيره، لا اختلاف بينهم في ذلك، ولا نعلم خلافا أيضاً بين أهل البَصْرة في المنع منه.

قلت: مذهب أبى حنيفة فى ذلك من أشدِّ المذاهب، وقوله فيه أغلظُ الأقوال. وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهى كلها، كالمِزْمار، والدُّفِّ، حتى الضرب بالقضيب، وصرحوا بأنه معصية، يوجب الفسق، وتردُّ به الشهادة، وأبلغ من ذلك أنهم قالوا: إن السماع فسقَّ، والتلذذ به كَفَرْ. هذا لفظهم، وروَوا فى ذلك حديثاً لا يصح رفعه.

قالوا : و يجب عليه أن يجتهد في أن لايسمعه إذا مَرَّ به ، أو كان في جواره .

وقال أبو يوسف ، فى دار يُسمَحُ منها صوتُ المعازف والملاهى : « أَدْخُلُ عليهم بغير إذنهم ، لأن النهى عن المنكر فرض ، فلو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة الفرض» .

قالوا : و يتقدم إليه الإمام إذا سمع ذلك من داره ، فإن أَصَرَّ حبسه أو ضربه سياطا ، و إن شاء أزْ عجه عن داره .

وأما الشافعى: فقال فى كتابأدب القضاء « إن الغناء كَمْوْ مكروه ، يُشبِهِ الباطل والحجال. ومن استكثر منه فهو سَفيهِ تُردَّ شهادته » .

وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه . وأنكروا على من نَسب إليه حِلَّه ،كالقاضى أبى الطيب الطَّبَرِي ، والشيخ أبى إسحٰق ، وابن الصَّبَّاغ .

قال الشيخ أبو إسطق فى التنبيه: ولا تصح \_ يعنى الإجارة \_ على منفعة محرمة ، كالفناء والزَّمْر ، وحمل الحمر . ولم يذكر فيه خلافاً .

وقال فى المهذَّب: ولا يجوز على المنافع المحرمة ، لأنه محرم ، فلا يجوز أخذُ العوض عنه كالميتة والدم .

فقد تضمن كلام الشيخ أموراً .

أحدها: أن منفعة الغناء بمجرده منفعة محرمة .

الثاني : أن الاستئجار عليها باطل .

الثالث: أن أكل المال به أكل مال بالباطل ، بمزلة أكله عوضاً عن الميتة والدم.

الرابع : أنه لا يجوز للرجل بَذْل ماله للمغنِّي ، و يحرم عليه ذلك . فإنه بذل ماله في مقابلة

محرم ، وأن بَذْلَه فى ذلك كَبَذْله فى مقابلة الدم والميتة .

الخامس: أن الزُّمْر حرام .

و إذا كان الزمر، الذى هو أخفُ آلات اللهو، حراما ، فكيف بما هو اشدُّ منه ؟كالعود، والطُّنْبُور، واليَرَاع. ولا ينبغى لمن شَمَّ رأَئحة العلم أن يتوقَّف فى تحريم ذلك. فأقلُّ ما فيه: أنه من شعار الفُسَّاق وشار بى الحمور.

وكذلك قال أبو زكريا النووى في رَوضته:

القسم الثانى: أن يُغنَّى ببعض آلات الغناء، بما هو من شِعارِ شار بى الحمر، وهو مُطربُ كَالطُّنْبُور والعُود والصَّنْج، وسائر المعازف، والأوتار. يحرم استعماله، واستماعه. قال: وفى اليَراع وجهان، صحح البَغَوىُ التحريم.

ثم ذكر عن الغزاليِّ الجواز . قال : والصحيح تحريم اليراع ، وهو الشُّبَّابة .

وقد صنف أبو القاسم الدُّو ْلَمَى كتابا فى تحريم اليراع .

وقد حكى أبو عمرو بن الصلاح الإجماع على تحريم الساع ، الذي جمع الدُّفَّ والشَّبَابة . والغناء . فقال في فتاويه :

وأما إباحة هذا السماع وتحليله ، فليُعلم أن الدُّف والشَّبابة والغناء إذا اجتمعت ، فاستماع ذلك حرام ، عند أثمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين . ولم يثبت عن أحد من يُعتدُّ بقوله في الإجماع والاختلاف \_ أنه أباح هذا السماع ؛ والخلاف المنقول عن بعض أصحاب الشافعي إنما نُقل في الشَّبَابة منفردة ، والدُّف منفردا ، فن لا يُحَصِّل ، أولا يتأملُ ، ربما اعتقد خلافا بين الشافعيين في هذا السماع الجانع هذه الملاهي ، وذلك وَهم بَيِّن من الصائر إليه ، تُنادى عليه الشامع والعقل ، مع أنه ليس كلُّ خلاف يُستروح إلي م ويعتمد عليه ، ومن تَتَبع ما اخْتَلف فيه العلماء ، وأخذ بالرُّخص من أقاو يلهم ، تزَندق أو كاد . قال : وقولهم في السماع ما اخْتَلف فيه العلماء ، وأخذ بالرُّخص من أقاو يلهم ، تزَندق أو كاد . قال : وقولهم في السماع

المذكور: إنه من القُربات والطاعات، قول مخالف لإجماع المسلمين، ومن خالف إجماعهم فعليه مافى قوله تعالى أ: (« ٤ : ١١٥» وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَّبِعْ عَيْرَ سَبيل المُوْمِنِينَ نُولِّةٍ مَانَوَلَى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا).

وأطال الكلام في الرد على هاتين الطائفتين اللَّتين بَلاءِ الْإسلام منهم: المُحلِّون لما حَرَّمَ الله ، والمتقرِّبون إلى الله بما يباعدهم عنه .

والشافعي وقُدماء أصحابه ، والعارفون بمذهبه : من أغلظ الناس قولا في ذلك .

وقد تواتر عن الشافعي أنه قال : « خلَّفت ببغداد شيئًا أَحْدَثَتُه الزَّنادَّة ، يُسَمُّونه التَّغْبير، يَضُدُّون به الناس عن القرآن » .

فإذا كان هذا قوله فى التغبير، وتعليله: أنه يصدّ عن القرآن، وهو شِعْرُ مُن َوَهَ لَهُ الدنيا، بغنّى به مُغنّ ، فيضربُ بعض الحاضرين بقضيب على نطْع أو تحدّة على توقيع غنائه ـ فليت شِعرى مايقول فى سماع التغبيرُ عنده كتَفْلَة فى بحر. قد اشتمل على كل مفسدة، وجمع كل محرم، فاللهُ بين دينه و بين كل متعلم مفتون، وعابد جاهل.

قال سفيان بن عُيينة : «كان يقال : احذروا فِتِنةَ العالم الفاجر ، والعابد الجاهل ، فَإِن فتنتهما فتنة لكل مفتون » .

ومن تأمل الفساد الداخل على الأمة وجده من هذين المفتونين.

## فصل

قال عبد الله « وسمعت ابى يقول : صمعت يحيى الفطان يقول : نو أن رجد حس بحس رُخْصَة ، بقول أهل مكة فى المُتْعَة ، وأُهل مكة فى المُتْعَة ، لَكُان فاسقاً » .

قال أحمد : وقال سليمان التَّيْمِيُّ « لو أخذتَ برخصةِ كلِّ عالم ، أو زَلَّةِ كل عالم، اجتمع فيك الشرُّ كله » .

ونص على كَسْرِ آلات اللهو كالطنبور وغيره ، إذا رآها مكشوفة ، وأمكنه كسرها وعنه في كسرها إذا كانت مغطاة تحت ثيابه وعلم بها روايتان منصوصتان .

ونص فى أيتام وَرِثوا جاريةً مُغَنَّية ، وأرادوا بيعها، فقال : « لاتباع إلاعلى أنها ساذَجَة ؟ فقالوا : إذا بيعت مُغَنية ساوت عشرين ألفاً أو نحوها ، و إذا بيعت ساذجة لاتساوى ألفين ؟ فقال : لاتباع إلا على أنها ساذجة (١٦) » .

ولوكانت منفعة الغناء مباخة لمـا فَوَّت هذا المـال على الأيتام .

### فصــــل

وأما سماعه من المرأة الأجنبية ، أو الأمْرَد . فمن أعظم المحرمات ، وأشدها فساداً للدين . قال الشافعي رحمه الله : «وصاحبُ الجارية إذا جمع الناس لسماعها، فهوسفيه ترد شهادته» وأغلظ القول فيه . وقال : « هو ديائة ، فمن فعل ذلك كان دَيُّوثا» .

قال القاضى أبوالطيب: و إنما جعل صاحبَها سفيهاً، لأنه دعا الناس إلى الباطل ، ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيها فاسقاً .

قال : وكان الشافعي يكره التغبير ، وهو الطَّقْطَقَة بالقضيب ، ويقول « وضعته الزنادقة ليشغلوا مه عن القرآن »

قال: «وأما العود والطُّنبور وسائرالملاهي فحرام، ومُستمعه فاسق، واتباع الجاعة أولى من اتباع رجلين مطعون عليهما»

قلت: يريد بهما إبراهيم بن سعد، وعبيدالله بن الحسن. فانه قال: «وما خالف فى الغناء إلا رجلان: إبراهيم بن سعد، فإن الساجِئَّ حكى عنه: أنه كان لايرى به بأسا، والثانى: عبيد الله بن الحسن العَنْبرى، قاضى البصرة، وهو مطعون فيه ».

قال أبو بكر الطرطوشي : وهذه الطائفة مخالفة لجماعة المسلمين ، لأنهم جعلوا الغناء ديناً (١) انظرها في ترجمة الحسن بن عبد العزيز الجروى في طبقات ابن أبي يعلى صفحة ٩٥ . وطاعة ، ورأت إعلانه فى المساجد والجوامع ، وسائر البقاع الشريفة، والمشاهد الكريمة. وليس فى الأمَّة من رأى هذا الرأى .

قلت: ومن أعظم المنكرات: تمكينهم من إقامة هذا الشّمارالمامون هو وأهله في المسجد الأقصى، عَشِيَّة عَرَفة. ويقيمونه أيضا في مسجد الحيف أيام مِنَى. وقد أخرجناهم منه بالضرب والنّفي مراراً، ورأيتهم يقيمونه بالمسجد الحرام نفسه، والناس في الطواف، فاستدعيت حِزْب الله وفرّقنا شملهم. ورأيتهم يقيمونه بعرفات، والناس في الدعاء، والتضرُّع، والابتهال والضَّجيج إلى الله، وهم في هذا السماع الملمون باليراع والدف والغناء.

فإقرار هذه الطائفة على ذلك فِسقُ يَقْدحُ في عدالة مَنْ أَقرُّهم ومَنصبه الديني .

أَلَا قُلْ لَهُم قُولَ عَبِدِ نَصُوح وحقُّ النصيحة أَن تُستمع:

وما أحسن ماقال بعض العلماء (١) وقد شاهد هذا وأفعالهم :

متى علم الناسُ فى ديننا بأن الغناء سُنهُ تنبَع ؟ وأن يأكل المرء أكل الحما و، ويرقص فى الجمع حتى يقع ؟ وقالوا: سَكِرنا بحبَّ الإله وما أسكر القومَ إلا القصم كذاك البهائم إن أشبعت يُرقِّصها ريُّها والشِّببَع ويسكره النَّائُ ، ثُم الغِنا ويس لو تُليت ما انصَدع ويسكره النَّائُ ، ثُم الغِنا ويس لو تُليت ما انصَدع فيا للمقول ، ويا لِلنَّهَى ألا منكر منكم للبدع ؟ فيا للمقول ، ويا لِلنَّهَى الامنكر منكم للبدع ؟ ثَهان مساجدنا بالساع وتكرم عن مثل ذاك البيع ؟ .

وقال آخر ، وأحسن ماشاء (٢) : فقال آخر ، وأحسن ماشاء (٢) : فقال أخر من الأوباش والأنذال

 <sup>(</sup>١) هو ظهير الدين ، أبو اسحاق ابراهيم بن نصر الموصلى . وقد أورد ابن خلكان في تاريخة هذه القصيدة في ترجمته ، مع زيادة وكذلك أوردها الجافظ ابن كثير في الجزء النالث عشر من البداية والنهاية .
 (٢) أمّا لا أشك في أن هذا القاتل هو الإمام المحقق الرباني الصادق : ابن القيم . وهذا نفسه في الشعر وروحه . وهذه شكايته من أهل زمانه . فرحمه الله وجزاه خير الجزاء.

زعموا بأنه على آثارهم ساروا ، ولكن سيرة البَطَّال لَبسوا الدُّلوق مُرَتَّما ، وتقشُّغوا كتقشف الأقطاب والأبدال عَمَرُوا ظواهرهم بأثواب التُّقَى وحَشَوْا بواطنهم من الأدْغال إن قلت : قال الله ، قال رسوله هَمَزوك هَمْز المنكر المتغالِي أو قلتَ : قدقال الصحابة ، والأولى تبعوهم في القول والأعمال أو قلت : قال الشافعي ، وأحمدُ وأبو حنيفة ، والإمام العالى أو قلت : قال صِحابهم مِنْ بعدهم فالكلُّ عندهمُ كشيبه خَيال و يقول : قلبي قال لي ، عن سِرِّه ، عن سرِّ سرِّي ، عن صفا أحوالي عن حضرتی، عن فِكْرتی، عن خَلوتی عن شاهدی، عن واردی، عن حالی عن صَفْوِ وَقْتَى، عن حقيقة مَشْهدى عن سِرِ قاتى ، عن صفات فعالى دَعْوَى ، إذا حَققتها ، أَلْفَيْتَهَا أَلْقَابَ زُورٍ ، لُفَقَّتْ عمال تركوا الحقائق والشرائع ، واقتدوا بظواهر الجهَّال والضُّلُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ جعلوا المِرا فَتْحاً ، وأَلفاظ الْحَنا شَطَحًا ، وصالوا صَـوْلَة الإدْلال نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم نَبْذَ المسافر فَضْلَة الأَكَّال جعملوا السماع مَطيَّةً لهواهُمُ وعَلَوْا ، فقالوا فيه كل محال : هو طاعة ، هو قربة ، هو سنة صدقوا، لذاك الشيخذى الإضلال شيخ قديم ، صادَهم بتحثيل حتى أجابوا دعوة المحتال هجروا له القرآن والأخبار والــآثار، إذ شهدت لهم بضلال ورأوا سماع الشــعر أنفع للفتى من أوجه سبع لهم بتوال من مثلهم ، واخْيَبَــةَ الآمال فأتى بذا الشَّركِ الجِيط الغالي نصب الحبال لهم ، فلم يقعوا بها

فإذا بهم وسط العرين ممزق الــــأثواب، والأديان، والأحوال لا يسمّعون سوى الذي يَهُوونه شغلا به عرب سائر الأشغال عنها ، وسار القوم ذاتَ شِمال ودُعوا إلى ذات اليمين ، فأعرضوا صُمًّا وَمُمْ \_\_\_\_يَاناً ذوى إهال خرُّوا على القرآن عند سماعه فأطالما ، عَدُّوه في الأثقال وإذا تلا القارى عليهم سورة ويقول قائلهم : أطلتَ ، وليس ذا عَشْرٌ ، فَخَفَّنْ ، أنت ذو إملال هذا، وكم لَغُو، وكم صَخَبِ، وكم ضَحِكِ بلا أدب، ولا إجمال حتى إذا قام السماع لديهم خَشَعَتْ له الأصوات بالإِجلال ك الشيخ من مُتَرَبِّم قُوَّال وامتدت الأعناق ، تسمع وَحْي ذا طربُ ، وأشواق لنيل وصال وتحركت تلك الردوس ، وهَزَّها فهنا لك الأشواق والأشحان والـــا حوال ، لا أهلاً بذي الأحوال تالله لو كانوا تُعادًا أبصروا ماذا دهاهم من قبيــح فعال لَكُنَّا سُكُرُ الساع أشــدّ من سُكْر اللَّدام ، وذا بلا إشكال فإذا هما اجتمعــــــــا لنفس مَرَّةً نالت من الخسران كل منال يا أُمـــة لعبت بدين نَبيِّها كتلاعب الصبيان في الأوحال والله لن يرضوا بذَّى الأفعـال أَشْمَتُّمُو أَهُلُ الكتابُ بِدَيْنَكُمْ كم ذا نُعَيَّر منهمُ بفريقكم سرًا وجهرًا عند كل جدال؟ هذا السماع ، فذاك دين مُعال قالوا لنا : دينٌ عبادةُ أهـــله فسلوا الشرائع تكتفوا بسؤال مل لاتحجيء شريعــة بجوازه لو قلتُمو فِســق، ومعصية، وتر يين من الشيطان للأنذال كُنَّا شهدنا أن ذا دينُ أنى بالحق، دين الرسل ، لا بضلال والله منهم قد سمعنا ذا إلى الـــآذات من أفواههــم بمقال

وتمام ذاك القول بالحيـــل التي فَسَخَتُ عَقُودُ الدِّينِ فَسَخَ فَصَالَ جعلتـــه كالثوب الْمُهَلُّهُلَ نَسْجُه فيه تفصِّ له من الأوصال ماشئتَ من مكر، ومن خِدَع ، ومن فاحتَلُ على إسقاط كل فريضة واحتل على المظلوم يُقْلَبُ ظالمـا وعلى الظلوم ، بضد تلك الحال واقلب ، وحَوِّل ، فالتحيُّل كلُّه في القلب ، والتحويلُ ذو إعمال إن كنت تفهمُ ذا ظَفِرْتَ بكلما تبغى من الأفعال والأقوال واحْتَلُ على تُشرْبِ اللَّدَامِ وَسَمَّهَا غـير اسمها ، واللفظُ ذو إجمال واحْتَلُ على أكلاله با واهجر ْشَنَا عَةَ لفظه ، واحتل على الابْدال هذا زنًا، وانكح رَخِيَّ البال . واحتَلُ على الْوطْءِ الحرام ،ولاتقلُ واحْتَلُ على حَلِّ العقود وفَسْخها بعد اللزوم ، وذاك ذو إشكال يا محنــة الأديان بالمحتال إلا على المحتال ، فهو طبيها واحْتَلْ على نَقْض الوقوف ، وعودها طَلْقا ، ولا تَسْتَحْي من إبطال فَكِّرْ ، وقَدَّرْ ، ثم فَصِّلْ بعد ذا فاذا غُلبت فَلِّج في الإِشكال واحْتَلْ على الميراث ، فانزعه مِ الْـــوُرَّاتِ ، ثم ابلَعْ جميع المال قد أثبتوا نسبًا وحصرًا فيكم حتى تَحُوز الإرث للأموال واعيدُ إلى تلك الشهادة ، واجعل الـابطال حَمَّك ، تحظُ بالابطال فالحصر إثبات ، ونفي ، غير معسلوم ، وهذا موضع الاشكال واحتــل على مال اليتيم ، فانه رزقٌ هَـنِيٌ من ضعيف الحال الاسَوْطَه تَخْشَى ، ولا مِنْ سَيَفِهِ والقولُ قولُك في نفاذُ المال واحتل على أكل الوقوف فإنها مثلُ السوائب رَبَّةِ الإهمال فأبو حنيفة عنده هي باطل في الأصل، لم تحتج إلى إبطال هلكوا . فحذ منه بلامكيال فالمال مال ضائـــــع، أربابه

وإذا تصحُّ بحُكم قاض عادل فشروطها صارت إلى اضمحلال قدعَطُّل الناسُ الشروط، وأهملوا مقصودها ، فالكل في إهمال وتمام ذاك قضاتُنا ، وشهودنا فاسأل بهم ذا خِبْرة بالحال أما الشهود فهم عدول عن طريـــق العدل في الأقوال والأفعال زوراً وتَنْمي\_\_\_قاً وكتماناً ، وتل\_بيساً ، وإسرافاً بأخذ نوال ینسی شهادته ، ویحلف إنه ناس لما ، والقلب ذو إغفال فإذا رأى المنقوش ، قال: ذكرتها يا للمذكِّر ، جئت بالآمال ويقول قائلهم : أخوض النار في كَنْرْر يسير ؟ ذاك عينُ خَبال المنكبين، أجُرِينُ بالأغلال ثُقُلُ لَى الميزان ، إني خائض أما القضياة فقد تواتر عنهم ما قد سمعت ، فلا تفُّه مقال ماذا تقول لمن يقول: حكمت أنـــك فاسق ، أو كافر في الحال؟ قد طَرَّقوه كشل طَرْق نعال فإذا استغَثْثَ أُغَثْثَ بِالْحِلْدِ الذي ويكون قول الجلْد ذا إعمال فيقول طَقْ ، فتقول: قط، فتعارضا عرض ، ومن كذب وسوء مقال فأجارك الرحمٰن من ضرب ، ومن هذا ونســــــبة ذاك أجمعه إلى دين الرسول ، وذا من الأهوال والجهل ، تلك حكومة الضَّالاَّل حاشاً رســـولُ الله يحكم بالهوَى لأَجْتَثُهَا بالنقض والإِبطال والله لو ءُـــــرضت عليه كلَّها إلا التي منها يوافق حكمـــــه فهو الذي يلقاه بالإقبال فى رحمة ، ومصالح ، وحلال أحكامه عَدْلٌ ، وحق كلُّها في حكمه من صحية وكمال شهدت عقول الخلق قاطبة عما وَفْقَ العقول ، تزيل كلُّ عِقال فإذا أتت أحكامــــه ألفيتَها حتى يقول السامعون لحكمه: ما بعد هــذا الحقِّ غيرُ ضلال بين العباد ونورُها المتلالي لله أحكام الرسول وعدلهًــا

(١) في نسخة « مسلوبة الأعمال » .

كانت بها في الأرض أعظمُ رحمة والناس في سَعْدٍ وفي إقبال أحكامهم تجرى على وَجْه السدا دِ، وحالهُم في ذاك أحسن حال أَمْناً ، وعزًّا في هُدَّى ، وتراحم ِ فتغيّرت أوضاعها ، حـتى غدت منكورةً ، بتلوُّث الأعمال<sup>(١)</sup> فتغيّرت أعمالهُم وتبــــد لت أحوالهم بالنقص بعد كال لو كان دين الله فيهم قائماً لرأيتَهم في أحسن الأحوال حَكُمُوا لَمْنَكُرِهُ بَكُلِّ وَبَال وإذا همو حكموا بحكم جائر حاشا لذا الشرع الشريف العالى لله بالبُكرُات والآصال عَجَّت فُرُوج الناس ، ثم حقوقهم كُمْ تُسْتَحَلُّ بكل حكم اطل لا يرتضيه ربُّنا المتعالى يقضى بدين. الله ، لا لنَوال والكل في قَمْرُ الجحيم، سوى الذي أَوَمَاسَمُعَتُ بَأْنَ ثُمَاثُمُيْهُمْ غَدَا في النار ، في ذاك الزمان الحالى ؟ هل فيه ذاك الثاث ، أم هوخالي؟ يا باغي الإحسان يطلُب رَبّه ليفوز منه بغاية الآمال كانوا عليه في الزمان الحالي انظر إلى هَدْى الصحابة ، والذى خُدنْ يَمْنَةً ماالدّرْبُ ذاتَ شمال واسلُك° طريق القوم أين تَيَمَّـُوا سُبُل الهدّي في القول والأفعال تالله ما اختاروا لأنفسهم سوى وبه اقتدَوا في سأثر الأحوال درجوا على نَهُج الرسول وهَدْيه فمآله في الحشر خَـيرُ مآل نعم الرفيق لطالب يبغى الهدى الناطقين بأصــدق الأقوال القانتين المخبتين لرم \_\_\_\_م والعاملين بأحسن الأعمال التاركين لكل فعل ستّيء وســواهمُ بالضِّدُّ في ذي الحال أهواؤهم تَبَعُ لدين نَبِيِّهـم في قولهم شَطُّحُ الجهول الغالي ماشاتهُم في دينهم ننص ، ولا

فلذاك ما شابوا الهُدَّى بضلال عملوا بمــا علموا ، ولم يتكلَّفُوا تركوا الهدى ، ودعوا إلىالإضلال بهُدَاهُمُ لَم يخشَ من إضـــلال وعُــلوَ منزلة ، وبُعْدَ مَنال بالحق ، لابجه الة الجهال ونصيحة ، مع رُتبـــة ِ الإفضال بتلاوة ، وتضرُّع ، وســـؤال مثــــل انهمال الوابل الهطَّال لعدوَّهم من أشْجَع الأبطال يتسابقون بصالح الأعمال في سورة الفَتح المبين العالى قوم يحبه \_\_\_م ذوو إدلال وبهَلُ أَتِي ، وَبِسورة الأنفال

وسواهمُ بالضد في الأمرين ، قد (١) فهم الأدلة للحيارى ، مَنْ يَسِرْ وهمُ النجوم هِـدَايةً وإضاءةً يمشون بين الناس هَوْ نَا ، نُطْقَهُمْ حلما ، وعلماً ، معَ مُتَقَّى ، وتواضع يُحيون ليلهم بطاعة ربهـم وعيونهم تجرى بفيض دموعهم في الليل رُهبانُ ، وعند جهادهم وإذا بدا عُلَمُ الرِّهان رأيتَهــم بوجوههم أثرُ السُّجود لربهـــم ولقد أبان لك الكتابُ صفاتِهم وبرابع السبع الطوال صفاتهـــم وبراءة، والحَشْرِ فيها وَصْفَهُم

## فصيل

هذا السماع الشيطاني الضادُّ للسماع الرحماني. له في الشرع بضَّعَةَ عَشَر اسماً: اللهو ، واللغو ، والباطل ، والزُّور ، والمُكاء ، والتَّصْدية ، ورُقية الزنا ، وقرآن الشيطان ، ومُنبت النفاق في القلب ، والصوت الأحمق ، والصوت الفاجر ، وصوت الشيطان ، ومَزُّ مور الشيطان ،والسُّمُود:

أسماؤه دلَّت على أوصافه تَبَّا لذى الأسماء والأصاف فنذ كرمخازي هذه الأسماء ، ووقوعها عليه في كلام الله وكلام رسوله ، والصحابة ، اليعلم أصحابه وأهله بمـا به ظفروا ، وأئ تجارة رابحة خسروا :

(١) في نسخة « وسواهم بالضد في أحوالهم » .

وما اختــاره عن طاعة الله مذهبــا فدع صاحب المزمار ، والدفِّ ، والغنا على تاتناً يحيا ويُبعث أشب وفى تَنْتِناً يوم المــــــعاد نَجاتُه إلى الجنة الحمــراء، يُدغى مُقربا سيعلم يوم العَرَّض أَيَّ بضــــاعة أضاع ، وعند الوزن ماخف أو رَبا إذا حصلت أعمالُه كأُما هَبَا ويعلم ما قد كان فيــــه حياته فقال لداعي الني : أهلاً ومرحبا دعاه الهدى والغَيُّ مَنْ ذا يجيبه ؟ وأعرض عن داعي الهدي، قائلا له: هوای إلى صوت المعازف قد صبا يراعُ ، ودُف بالصُّنوج ، وشاهد وصوت مغنِّ ، صوته يقْنِص الظِّبا إلى أن تراها حوله تُشبه الدَّبا إذا ما تغــــنى فالظِّباء تُجيبه فما شنت من صَيْدٍ بغير تطارد ووصل حبيب كان بالهجر عَذَّبا فيا آمري بالرشد ، لو كنت حاضرا لكان تُوالى اللهو عندك أقربا

# فص\_ل

فالأسم الأول: اللهو، ولهو الحديث.

قال تعالى: ( « ٣١ : ٦ » وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَمْوَ الْخَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَمُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ «٧» وَإِذَ تُتُلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَى مُشْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أَذُنَيْهِ وَقُرًا فَبَشَرْهُ بِمَذَابٍ أَلِيمٍ ) .

قال الواحدِيّ وغيره: أكثر المفسرين: على أن المراد بلهوالحديث: الغناء، قاله ابن عباس في رواية سعيدبن جُبير ومِقْسَم عنه، وقاله عبد الله بن مسعود، في رواية أبى الصّهباء عنه، وهو قول مُجاهد وعِكْرمة.

وروى ثَوْرُ بن أَبِى فَاخِتَهٔ عن أَبِيهِ عن ابن عباس فى قوله تعالى ( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى مَنْ يَشْتَرِى الْجَارِيَةَ تُغَنِّيهِ لَيْلاً وَنَهَاراً » .

وقال ابن أبى نُجيح عن مجاهد « هو اشتراء المغنى والمغنية بالمال الكثير ، والاستماع إليه ، وإلى مثله من الباطل » وهذا قول مَكْحول .

وهذا اختيار أبى إسحاق أيضًا .

وقال: أكثر ماجاء فى التفسير: أن كُمو الحديث لهمنا هو الغناء. لأنه يُلْهِي عن ذكر الله تعالى (١) .

قال الواحدى: قال أهل المعانى: ويدخل فى هذا كلُّ من اختاراللهو، والفناء، والمزامير والمعازف على القرآن، وإن كان اللفظ قد ورد بالشراء، فلفظ الشراء يُذكرُ فى الاستبدال، والاختيار. وهو كثير فى القرآن. قال: ويدل على هذا: ماقاله قتادة فى هذه الآية « لعله أن لا يكون أنفق مالاً »، قال: « و بحشب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق »

قال الواحدى: وهذه الآية على هذا التفسير تدل على تحريم الفناء ،ثم ذكر كلام الشافعي في ردِّ الشهادة بإعلان الغناء .

قال: وأما غِناء القيِنات: فذلك أشدُّ مافى الباب، وذلك لكثرة الوعيد الوارد فيه، وهو ماروى أن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال « من استمع إلى قييْنَة صُبَّ فى أذنيه الآنك يوم القيامة (٢) » الآنك: الرَّصاص المذاب.

وقد حاء تفسير لهو الحديث بالغناء مرفوعاً إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم .
فني مسند الإمام أحمد ، ومسند عبد الله بن الزبير الحُميدى ، وجامع الترمذى من حديث أبى أمامة ، والسياق للترمذى :أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال « لا تبيعوا القينات ، ولا تشتروهن ، ولا تُعلِّوهن ، ولا خير في تجارة فيهن ، و كَمْنُهن حرام. في مثل هذا نزلت هذه الآية (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى كَهْ وَ الْحَدِيثِ لِيُعْفِلَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ) ، وهذا الحديث و إن كان

· (٢) قال اُلسيوطي في الجامع الصغير : زُواه ابن عساكر عن أنس . وهو ضعيف .

<sup>(</sup>۱) وقد روى ابن جرير فى تفسير الآية اقوالاكثيرة عن الصحابة والتابعين . وروى حديث أبى أمامة من وجوه عدة . ثم قال : والصواب فى القول فى ذلك أن يقال : عنى به كل ماكان من الحديث ملهيا عن سبيل الله تما نهى الله عن استاعه أو رسوله . لأن الله تعالى عم بقوله (لهو الحديث) ولم يخصص بعضاً دون بعض فذلك على عمومه حتى يأتى مايدل على خصوصه . والفناء والشرك من ذلك .

مداره على عبيه الله بن زَحْرٍ عن على بن يزيد الْإِلْمَـانِيِّ عن القاسم ، فعبيد الله بن زحر ثقة ، والقاسم ثقة ، وعلى ضعيف ، إلا أن للحديث شواهد ومتابعات ، سنذ كرها إن شاء تعالى ، ويكنى تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث : بأنه الغناء ، فقد صح ذلك عن ابن عباس ، وابن مسعود .

قال أبوالصهباء « سألت ابن مسعود عن قوله تعالى ( ومن الناس من يشترى لهوالحديث ) فقال : والله الذي لا إله غيره ، هو الغناء \_ يرددها ثلاث مرات » .

وصح عن ابن عمر رضىالله عنهما أيضا « أنه الغناء » .

قال الحاكم أبوعبد الله في التفسير ، من كتاب المستدرك « لِيعلَم طالبُ هذا العلم أنَّ تفسيرَ الصحابي الذي شهد الوحْيَ والتنزيلَ عند الشيخين : حديثُ مُشْنَد ».

وقال في موضع آخر من كتابه: « هو عندنا في حكم المرفوع».

وهذا ، و إن كان فيه نظر ، فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير مَنْ بعدهم . فهم أعلم الأمة بمراد الله عز وجل من كتابه . فعليهم نزل ، وهم أولُ من خُوطب به من الأمّة . وقد شاهدوا تفسيره من الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم علماً وعملا ، وهم العرب الفُصحاء على الحقيقة . فلا يُعدَل عن تفسيرهم ما وُجِدَ إليه سبيل .

ولا تعارض بين تفسير « لهو الحديث » بالغناء ، وتفسيره : بأخبار الأعاجم وملوكها ، وملوك الروم . ونحو ذلك مماكان النَّضْرُ بن الحارث يُحدِّث به أهل مكة ، يَشْغَلهم به عن القرآن . فكلاها لهو الحديث ، ولهذا قال ابن عباس « كَمُو الحديث : الباطل والغناء » فن الصحابة من ذكر هذا ، ومنهم من ذكر الآخر ، ومنهم من جمعهما .

والفيناء أشد لهواً ، وأعظمُ ضرراً من أحاديث الملوك وأخبارهم ، فإنه رُقْية الزِّنا ، ومُنبتُ النَّفاق ، وشَرَك الشيطان ، و خُرة العقل . وصَدَّه عن القرآن أعظمُ من صَدِّ غيره من الكلام الباطل ، لشدَّة ميْل النفوس إليه ، ورغبتها فيه .

إذا عرف هذا . فأهل الفناء ، ومُستمعوه لهم نصيب من هذا الذم ، بحسب اشتغالهم بالفناء عن القرآن . و إن لم ينالوا جميعه . فإن الآيات تضمنت ذمَّ من استبدل كَمُو الحديث

بالقرآن ليُضِلّ عن سبيل الله بغير علم ويتَّخذها هُزُواً . وإذا يُثلَى عليه القرآن ولَّى مُسْتَكْبراً كأنْ لم يَسْمَعه ، كأنَّ فى أُذُنيه وَقُراً . وهو الثِّقلَ والصَّمَم . وإذا علم منه شيئاً استهزأ به . فجموع مُ هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفراً ، وإن وقع بعضه للمُغنِّين ومُستمعيهم ، فلهم حصَّة ونصيب من هذا الذم .

يُوضِّعه: أنك لاتجد أحداً عُنيَ بالغناء وسماع آلاته ، إلا وفيه ضلال عن طريق الهدَى ، علماً وعملاً ، وفيه رغبة عن استماع القرآن إلى استماع الغناء ، بحيث إذاعرَ ض له سماع الغناء وسماع القرآن عدَل عن هذا إلى ذاك ، وثقُل عليه سماع القرآن ، وربما حمله الحالُ على أن يُسْكِتَ القارئ و يَسْتَطيل قراءته ، ويستزيد المغنى ويستقصر نَوْبته ، وأقلُ مافى هذا : أن يناله نصيبُ وافر من هذا الذم ، إن لم يَحظ به جميعه .

والكلام فى هذا مع مَنْ فى قلبه بعض حياة يُحسُّ بها . فأما من مات قلبه ، وعَظُمت فِينَته ، فقد سَدَّ على نفسه طريق النصيحة : ( « ٥ : ٤١ » وَمَنْ يُرِدِ ٱللهُ فَتِنْتَهُ فَكَنْ تَمْ لِكَ فَتِنْتَه ، فقد سَدَّ على نفسه طريق النصيحة : ( « ٥ : ٤١ » وَمَنْ يُرِدِ ٱللهُ فَلَنْ تَمْ لِكَ مَنَ ٱللهُ فَيْ الدُّنْيَا خِزْ ى وَلَمْ فِي الدُّنْيَا خِزْ ى وَلَمْ فِي الدُّنْيَا خِزْ ى وَلَمْ فِي الدَّنْيَا خِزْ ى وَلَمْ فِي اللَّمْ فِي اللَّهُ اللهِ عَظِيمٌ ) .

#### فصال

الأسم الثابي والثالث: الزُّور ، واللَّهْو .

قال تعالى : ( «٧٠ : ٧٧» وَأُ لَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَ إِذَا مَرُّوا بِالَّاغُو ِمَرُّوا كِرَامًا ) .

قال محمد بن الحَنفَيَّة « الزور ههنا الغناء » وقاله لَيْثُ عن مجاهد . وقال الكَلْبيُّ : لا يَحْضُرون مجالس الباطل .

واللفو ُ فى اللغة : كل مايكُنْمَى ويُطْرَح ، والمعنى : لا يحضُرون مجالس الباطل . و إذا مرّوا بكل ما يُكْنَى من قول وعمل . أكرموا أنفسهم أن يقفوا عليه ، أو يميلوا إليه . و يدخل فى هذا : أعيادُ المشركين ، كما فسرها به السَّلَفُ ، والغِناه ، وأنواعُ الباطل كلها .

قال الزَّجاج: «لايُجالسون أهلَ المعاصى، ولا مُهالثُونَهم عليها، ومَرُّوا مَرَّ الكرام الذين لا يرضون باللغو، لأنهم يُكرمون أنفسهم عن الدخول فيه، والاختلاط بأهلِه ».

وقد رُوى أن عبدَ الله بن مسعود رضى الله عنه : مرّ بلهو. فأعرض عنه . فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « إنْ أصْبحَ ابنُ مسعودِ لكريمًا (١) »

وقد أثنى الله سبحانه على من أعرض عن اللغو إِذَا سمعه بقوله ( «٢٨ : ٥٥» وَ إِذَا سَمِمُوا اللَّهْوَ أَعْرَاضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَـكُمْ أَعْمَالُكُمْ ).

وهذه الآية ، و إن كان سببُ نزولها خاصاً ، فممناها عامُ (<sup>(۲)</sup> ، متناول لكل من سمع لغواً فأعرض عنه ، وقال بلسانه أو بقلبه لأصحابه « لنا أعمالنا ولكم أعمالكم »

وتأمل كيف قال سبحانه ( لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ ) ولم يقل : بالزور . لأن « يشهدون » بمعنى : يحضُرون . فدحهم على ترك حضور مجالس الزور، فكيف بالتكلُّم به ، وفعله ؟ . والغِناه من أعظم الزور .

والزور: يقال على الكلام الباطل ، وعلى العمل الباطل ، وعلى العين نفسها . كما فى حديث معاوية لما أخذ قُصَّة من شَعَر يُوصَل به ، فقال « هذا الزور (٣) » فالزور : القول ، والمحلُّ .

وأصل اللفظة من الَميل . ومنه الزَّوَر ، بالفتح . ومنه : زُرت فلاناً ، إذا مِلْتُ إليه ، وعَدلتُ إليه . وعَدلتُ إليه . فالزور : مَيلُ عن الحق الثابت إلى الباطل الذي لا حقيقة له قولا وفعلا .

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل: قوله « ان أصبح یعنی » « قد » لأن « إن» المسكورة المسكنة من فوائدها أن تأتى بمعنى « قد » قاله ابن هشام في مغنى اللبيب اه . والحديث ذكره ابن كثير في تفسير الآية ، من طريق ابن أبي حاتم . وفيه « لقد أصبح ابن مسعود وأمسى كريماً »

<sup>(</sup>۲) ذكر ابن كثير عن ابن آسحاق أنها نزلت في عشرين من نصارى الحبشة وفدوا إلى مكة فسمعواالقرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ففاضت أعينهم وأسلموا . فوبحهم أبو جهل فى نفر من قريش . فقالوا : سلام عليكم ، لانجاهلكم لنا مانحن عليه ولكم ما أنتم عليه .لم نأل انفسنا خيراً .

<sup>(</sup>٣) روى مالك والبخارى ومسلم وأبو دأود والترمذى والنسائى عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه «سمع معاوية عام حج على المنبر وتناول قصة من شعر كانت فى يد حرسى به فقال : يا أهل المدينة أين علماؤكم ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا . ويقول : إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتف نماؤه » وفى رواية للبخارى ومسلم عن ابن المسيب قال « قدم معاوية المدينة فحطبنا ، وأخرج كبة من شعر فقال : ماكنت أرى أن أحداً يفعله إلا اليهود . إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه ، فسهاه الزور » وفى أخرى للبخارى: أن معاوية قال ذات يوم « إنكم قد أحدثتم زى سوء ، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور » .

#### فصــل

الأسم الرابع: الباطل

والباطل: ضد الحق، يراد به المعدوم الذي لا وجود له، والموجود الذي مَضَرَّةُ وجوده أَكثرُ من منفعته .

فَن الأول: قول الموحِّد: كُلُّ إِلَّه سوى الله باطلُّ. ومن الثانى قوله: السِّحْر باطلُّ. والكَّفر باطلُ . والكَفر باطل ، قال تعالى: ( « ١٧ : ١٧ » وَقُلْ عَجاء ٱلحَقُّ وَزَهَقَ الْباطلِ ، إِنَّ الْباطلِ كَانَ زَهُوقاً ) .

فالباطل إما معدوم لاوجود له ، و إما موجود لا نفع له . فالكفر ، والفسوق ، والعصيان والسحر ، والغناء ، واستماع الملاهى : كله من النوع الثانى .

قال ابن و هب : أخبرنى سليان بن بلال عن كثير بن زيد : أنه سمع عبيد الله يقول القاسم ابن مخذ : «كيف ترى فى الغناء ؟ فقال له القاسم : هو باطل . فقال : قد عرفتُ أنه باطل ، فكيف ترى فيه ؟ فقال القاسم : أرأيت الباطل ، أين هو ؟ قال : فى النار ، قال : فهو ذاك » . وقال رجل لابن عباس رضى الله عنهما «ما تقول فى الغناء ، أحلال هو ، أم حرام ؟ فقال : لا أقول حراما إلا مافى كتاب الله . فقال : أخلال هو ؟ فقال : ولا أقول ذلك . ثم قال له : أرأيت الحق والباطل ، إذا جاءا يوم القيامة ، فأين يكون الغناء ؟ فقال الرجل : يكون مع الباطل ، فقال له ابن عباس : اذهب فقد أفتيت نفسك » .

فهذا جواب بن عباس رضى الله عنهما عن غناء الأعراب، الذى ليس فيه مدح الخر والزنا والتسلط، والتسبيب بالأجنبيات ، وأصوات المعارف ، والآلات المطربات. فإن غناء القوم لم يكن فيه شيء من ذلك ، ولو شاهدوا هذا الفناء لقالوا فيه أعظم قول . فإن مضرته وفتنته فوق مضرة شرب الخر بكثير ، وأعظم من فتنته .

فن أبطل الباطل أن تأتى شريعة للإباحته ، فمن قاسَ هذا على غناء القوم فقياسه من جنس قياس الرِّبا على البيع ، والميتة على المذكَّاة ، والتحليل الملعونُ فاعله على النكاح الذي هو

سُنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وهو أفضلُ من التخلِّى لنوافلِ العبادة ، فلو كان نكاحُ التحليل جأئزاً فى الشرع لكان أفضلَ من قيام الليل ، وصيام التطوع ، فضلا أن يُلعنَ فاعلُه .

#### فصــل

وأما اسم المُكاء والتَّصْدِية .

فقال تعالى عن الكفار (٨: ٥٥ وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاء وَتَصْدِيَّةً )

قال ابن عباس ، وابن عمر . وعطية ، ومجاهد ، والضحَّاك ، والحسن ، وقتادةُ «المكاء : الصَّفِير ، والتَّصْدية : التصْفيق » .

وكذلك قال أهل اللغة: المكاء: الصَّغير. يقال: مَكا، يَمْكو، مُكاء. إذا جمع يديه ثم صَفَّر فيهما. ومنه: مَكَتِ اسْتُ الدَّابة، إذا خرجت منها الربح بصوت. ولهذا جاء على بناء الأصوات، كالرُّغاء، والنُّغاء (١٦). قال ابن السِّكِيّت: الأصوات كلهامضمومة، إلاحرفين: النَّصوات كلهامضمومة، إلاحرفين: النَّداء، والغناء.

وأما التصدية : فهي في اللغة: التصفيق. يقال : صَدَى يَصْدَى تَصْدِيةً، إذا صَفَّق بيديه . قال حسان بن ثابت ، يعيب المشركين بصفيرهم وتصفيقهم :

إذا قام الملائكة انبعثتم صلاتُكم التَّصدِّي والمكاء

وهكذا الأشباه. يكون المسلمون فى الصلوات الفرض والتطوع ، وهم فى الصفير والتصفيق . قال ابن عباس «كانت قريش يطوفون بالبيت عُراة ، و يُصَفِّرون و يصفقون » .

وقال مجاهد «كانوا يعارضون النبي صلى الله عليه وسلم فى الطواف و يصفرون و يصفقون ، يَخْلطون عليه طوافه وصلاته » ونحوه عن مقاتل .

ولا ريب أنهم كانوا يفعلون هذا وهذا .

<sup>(</sup>١) الرغاء للبعير ، والعواء للـكلب ، والنغاء للشاة .

فالمتقر بون إلى الله بالصفير والتصفيق أشباه النوع الأول ، و إخوانهم المخلِّطون به على أهل الصلاة والذكر والقراءة أشباه النوع الثانى .

قال ابن عَرَفة ، وابن الأنبارى : المكاء والتَّصْدية ليسا بصلاة (۱) ولكن الله تعالى أخبر أنهم جعلوا مكان الصلاة التي أمروا بها : المكاء والتصدية . فألزمهم ذلك عظيمَ الأوزار ، وهذا كقولك : زُرْته ، فجعل جَفائي صِلَتى ، أي أقام الجفاء مقام الصِّلة .

والمقصود: أن المصفقين والصفارين في يَراع أو مِزْ مار ونحوه فيهم شَبَهُ من أَوْلاء ، ولو أنه مجرد الشبه الظاهر. فلهم قسط من الذم ، بحسب تشبههم بهم ؛ وإن لم يتشبهوا بهم فى جميع مُكائهم وتَصْديتهم ، والله سبحانه لم يشرع التصفيق للرجال وقت الحاجة إليه فى الصلاة إذا نابَهُمْ أمر ، بل أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح . لئلا يتشبهوا بالنساء ، فكيف إذا فعلوه لا لحاجة ، وقرَنُوا به أنواعا من المعاصى قولاً وضلا ؟ .

## فصــل

وأما تسميته رُقية الزُّني.

فهو اسم موافق لمسمّاه ، ولفظ مطابق لمعناه ، فليس فى رُقَى الزَّنى أَنْجِعُ منه ، وهذه التسمية معروفة عن الفُضَيل بن عِياض .

قال ابن أبى الدنيا: أخبرنا الحسين بن عبد الرحمن قال: قال فُضيل بن عياضٍ « الغناء رُقْية الزني » .

قال : وأخـبرنا إِبراهيم بن محمد المروزى عن أبى عثمان الليثى قال : قال يزيد بن الوليد : « يابنى أُمَيَّة ، إيَّاكم والغِناء ، فإنه يَنْقُص الحياء ، ويزيد فى الشهوة ، ويهدم المروءة ، وإنه

<sup>(</sup>۱) ليسا صلاة عند الله حقيقة . وأنما سماهما الله صلاة لأنهم كانوا يفعلونهما في حركاتهم الموقعة على نغم التصفيق والصغير ، وين أنه لا يحب ذلك ولا يجزيهم عليه والصغير ، وين أنه لا يحب ذلك ولا يجزيهم عليه الاالعناب الأليم . وذلك مثل حلقات المتصوفة في زمننا سواء بسواء : حركات ورقص ، على أنفام العمنيروالتصفيق زين لهم هواهم المستحكم وجهلهم، وشياطينهم من الجنوالإنس أنها ذكر لله وعبادة. تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً.

لينوب عن الخر، ويفعل ما يفعل السكر، فان كنتم لابُدَّ فاعلين فجنَّبوه النساء. فان الغناء داعية الزني ».

قال: وأخبرنى محمد بن الفَضْل الأزْدِى قال: نزل الحُطَيْنَةُ برجل من العرب، ومعه ابنته مُلَيْكة ، فلما جَنّه الليلُ سمع غِناءً. فقال لصاحب المنزل: كُفّ هذا عَنِّى ، فقال: وماتكره من ذلك ؟ فقال: إن الغناء رائد من رَادَة الفجور، ولاأحبُّ أنْ تَسْمَعه هذه، يعنى ابنته، فان كَفَمْتَه والإخرجت عنك.

ثم ذكر عن خالد بن عبد الرحمن قال «كُنّا في عسكر سليان بن عبد الملك، فسمع غناء من الليل، فأرسل إليهم بُكْرَة ، فجيء بهم. فقال : إنّ الفرس ليَصْهلَ فتَسْتَوْدِق له الرّا مَكَة و إِنّ القيش لينب فتستَحْر م له العَنْز (١) و إِنّ الرجل ليَتَعَنَّى فتَسْتَحْر م له العَنْز (١) و إِنّ الرجل ليَتَعَنَّى فتَسْتَحْر م له العَنْز (١) و إِنّ الرجل ليَتَعَنَّى فتَسْتَحْر م له العَنْز (١) و إِنّ الرجل ليَتَعَنَّى فتَسْتَحْر م له العَنْز (١) و إِنّ الرجل ليَتَعَنَّى فتَسْتَحْر م له العَنْز (١) و إِنّ الرجل ليَتَعَنَّى فتَسْتَحْر م له العَنْز (١) و إِنّ الرجل ليَتَعَنَّى فتَسْتَحْر م له العَنْز (١) و إِنّ الرجل ليَتَعَنَّى فتَسْتَحْر م له العَنْز (١) و إِنّ التَّيْسَ ليَتَعَلَّى فتَسْتَحْر م له العَنْز (١) و إِنْ التَّيْسُ ليَتَعَلَّى فتَسْتَحْر م له العَنْز (١) و إِنّ العَلْم (١) وَصُوم م فقال عمر بن عبد العزيز : هذه المُثلَّة ، ولا تحلُّ، فقال عمر بن عبد العزيز : هذه المُثلَّة ، ولا تحلُّ، فقال عمر بن عبد العزيز : هذه المُثلَّة ، ولا تحلُّ، فقال خَلْ سَبيلَهُم قال : فَيْلُ سَبيلَهُم قال : فَلْ اللهِ المُرافِق اللهُ الل

قال: وأخبرنا الحسين بن عبدالرحمن قال:قال أبوعُبيدة مَعْمَر بن الْمَثَنَى «جاور الحُطيئة قوماً من بنى كُلْب، فهشى ذُوالدِّين (٢) منهم بعضُهم إلى بعض، وقالوا: ياقوم، إنكم قد رُميتُم بداهية. هذا الرجل شاعر، والشاعر يَظنُّ فيُحقِّق ، ولايَسْتا في فيَتَثَبَّتُ، ولاياً خذ الفَضْلَ فيعفو، فأتوه وهو في فناء خِبائه ، فقالوا: ياأبامُليكة ، إنه قد عَظُم حَقَّكَ علينا بتخطيك القبائل إلينا. وقد أتيناك لِنَسْأَ لك عما تُحِبُ فنأتيه ، وعما تكره ، فنز دَجِرَ عنه ، فقال : جَنِّبوني نَدِي عَجلسكم ، ولا تُسمعوني أغاني شبيبتكم . فإن الفناء رُقية الزِّني »

فإذا كان هذا الشاعر المفتون اللسان ، الذى هابت العرب هِجاءه خاف عاقبة الغناء . وأن تصل رُقيّته إلى حُرمته . فما الظنُّ بغيره ؟

ولا ريب أن كل غَيور يُجنِّب أهله سماع الغناء ، كما يُجنبهن أسباب الرِّيب . ومن طَرَّق أهله إلى سماع رُقية الزبى فهو أعلم بالإثم الذي يستحقه .

<sup>(</sup>۱) الرمكة \_ محركة \_ الفرس تتخذ للنسل . واستودقت : دنت للفحل وأرادته ، وأظهرت له حاجتها للسفاد، وهدر البعير صوت فى غير شقشقة من شدة هيجانه وحبسه عن السفاد . ونب التيس صاح للمنز يطلبها واستحرمت العنز، وكل ذات ظلف والـكلبة والذئبة: حراما \_ بكسر الحاء المهملة \_ : أرادت لحلها .

<sup>(</sup>٢) في نسخة « ذو النهي » .

ومن الأمرالمعلوم عندالقوم: أن المرأة إذا استصعبت (١) على الرجل اجتهد أن يُسمعها صوتَ الغناء . فينئذ تُعطِي اللَّيانَ .

وهذا لأنّ المرأة سريعة الانفعال للأصوات جداً. فإذا كان الصوت بالغناء ، صارا نفعالُها من وجهين : من جهة الصوت . ومن جهة معناه . ولهذا قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لانْجَسَةَ حاديه « يَا أَنْجَسَةُ ، رُويدكُ . رِفْقاً بالقوارير (٢٠)» يعنى النساء .

فأما إذا اجتمع إلى هذه الرُّقية الدُّفَّ . والشبَّابة ، والرقص بالتخنَّث والتكسُّر. فلو حَبلت المرأة من غِناء لحبلت من هذا الغناء .

فلعَمْرُ الله ، كم من حُرَّة صارت بالغناء من البغايا . وكم من حُرِّ أصبح به عبداً للصَّبيان أو الصَّبايا . وكم من خُرِّ أصبح به عبداً للصَّبيان أو الصَّبايا . وكم من غيور تبدَّل به اسماً قبيحاً بين البرايا . وكم من ذى غنى وثروة أصبح بسببه على الأرض بعد المطارف والحشايا . وكم من مُعافَى تعرَّض له فأمسَى ، وقد حلَّت به أنواع البلايا . وكم أهدى للمشغوف به من أشجان وأحزان ، فلم يجد بُدًّا من قبول تلك الهدايا . وكم جَرَّع من غُصَّة وأزال من نعمة . وجَلبَ من نقمة ي وذلك منه من إحدى العطايا . وكم خَبًّ لأهله من آلام مُنتظرة ، وغموم مُتوقَّعة . وهموم مستقبلة .

فسَلُ ذَا خِبْرةٍ يُنبيك عنه لِتَعْلَمَ كَم خَبايا فى الزوايا وحاذر إن شُغِفَت به سِهامًا مُرَيَّشةً بأهـدابِ المنايا إذا ما خالطتُ قلبًا كثيبًا تمزَّق بين أطباق الرزايا ويُصبح بعد أن قد كان حرَّا عفيف الفرج: عبداً للصبايا ويُعطى مَنْ به يُفنى غناء وذلك منه من شر العطايا

فصل

وأما تسميته : مُنبِت النفاق

فقال على بن الجَمْدِ: حدثنا محمد بن طَلْحة عن سعيد بن كَمْب المروزى عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: « الفناء ينبت النفاق فى القلب كما يُنبتُ الماء الزرع » .

<sup>(</sup>۱) في نسخة «استعصبت» .

<sup>(</sup>٢) كان أنجشة عبدا أسرود ، حسن الصوت يحدو بأمهات المؤمنين . رواه البخاري ومسلم والنسائي

وقال شُمبة: حدثنا الحكم عن حَمَّاد عن إبراهيم قال: قال عبد الله بن مسعود « الغناء يُنبت النفاق في القلب »

وهو صحیح عن ابن مسعود من قوله . وقد روی عن ابن مسعود مرفوعاً . رواه ابن أبي الدنيا في كتاب ذمِّ الملاهي .

قال:أخبرنا عِصْمة بن الفَضْل حدثنا حَرَمَى بن عمارة حدثنا سَلاَّم بن مِسْكين حدثنا شيخ عن أبى وائل عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « الغناء ينبت النفاق في القلب كما يُنبت الماء البَقْلَ » .

وقد تابع حَرَميَّ بن عمارة عليه بهذا الإسناد والمتن مُسلمُ بنُ إِبراهيم .

قال أبو الحسين بن المنادى فى كتاب أحكام الملاهى : حدثنا محمد بن على بن عبد الله ابن حَمْدان المعروف بحمدان الوَرَّاق ، حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا سلاَّم بن مسكين فذكر الحديث . فمدارُه على هذا الشيخ المجهول . وفى رَفْعه نظر . والموقوف أصحُّ .

فإن قيل : فما وجه إنباته للنفاق في القلب من بين سائر المعاصى؟

قيل: هذا من أدل شيء على فقه الصحابة في أحوال القلوب وأعمالها ، ومعرفتهم بأدويتها وأدوائها ، وأنهم هم أطباء القلوب ، دون المنحر فين عن طريقتهم، الذين داوَو الأمراض القلوب بأعظم أدوائها . فكانوا كالمداوي من السَّقم بالشَّم القاتل، وهكذا والله فعلوا بكثير من الأدوية التي ركَّبوها، أو بأكثرها ، فاتفق قِلَّة الأطباء ، وكثرة المرضى ، وحدوث أمراض مُزْمِنة لم تكن في السلَف ، والعدول عن الدواء النافع ، الذي ركَّبه الشارع، وميل المريض إلى ما يُقوِلِي ما تقول من المرضى ، وامتلأت الدور والطرقات والأسواق من المرضى ، وقام كل جَهول يُطبِّبُ الناس .

فاعلم أن للغناء خواص للما تأثير في متبغ القلب بالنفاق، ونباته فيه كنبات الزرع بالماء . فن خواصه : أنه يُلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدَبُره ، والعمل بما فيه ، فإن القرآن والفناء لا يجتمعان في القلب أبداً . لما بينهما من التضاد "، فإن القرآن ينهى عن اتباع الموكى ، ويأمر العفة ، ومجانبة شهوات النفوس ، وأسباب الغي "، وينهى عن اتباح

خُطُوات الشيطان ، والغناء يأمر بضِدِّ ذلك كله ، و يُحِسِّنه ، و يُهيِّج النفوس إلى شهوات الغَيِّ. فيُثير كامِنَهَا، ويُزْ عِج قاطنها، ويُحرِّكها إلى كل قبيح، ويسوقها(١) إلى وَصْل كل مَليحة ومَليح . فهو والحمر رَضيعا لِبانِ ، وفى تهييجهما على القبائح فَرسا رِهان. فإنه صِنْوُ الحمر ورَضيعه ونائبه وخليفه ، وخَدينه وصديقه ، عَقَدَ الشيطانُ بينهما عَقْدَ الإِخَاء الذي لا يفسخ ، وأحكم بينهما شريعة الوفاء التي لا تُنسخ ، وهو جاسوس القلب ، وسارق المروءة ، وسُوس العقل ، يتغلغل فى مَكامن القلوب ، ويطَّلع على سرائر الأفئدة ، ويَدُبُّ إلى مجلِّ التخيل . فيثير مافيه منالهوي والشهوة ، والسخافة ، والرّقاعة ، والرُّعونة ، والحاقة . فبينا ترى الرجل وعليه سِمّة الوَقارِ وبَهَاء العِقل ، وبهجة الإيمان ، ووقار الإسلام ، وحلاوة القرآن . فإذا استمع الغناءومال إليه نقص عقله ، وقلَّ حَياؤه ، وذهبت مروءته ، وفارقه بَهاؤه . وتخلَّى عنه وَقاره . وفرِ ح به شيطانه ، وشكا إلى الله تعالى إيما نه . وثَقُل عليه قرآنه . وقال : يارب لا تجمع بينى و بين قرآن عدوُّك في صدر واحد . فاستحسنَ ماكان قبل السماع يَستقبِحه . وأبدَى من سِرِّه ماكان يكتمه . وانتقل من الوقار والسَّكينة إلى كثرة الكلام والكذب ، والزهزهة والفَرْقَمة بالأصابع. فيميل برأسه ، ويَهُزُّ مَنكبيه ، ويضرب الأرض برجليه ، ويدقُّ على أمِّ رأسه بيديه ، ويثيبُ وَثبات الدِّباب ، ويدور دوران الحمار حول الدُّولاب ، ويُصَلِّق بيديه تصفيق النسوان، و يَخُور من الوَجْد ولا كُوار الثيران، وتارة يتأوَّه تأوَّه الحزين، وتارة يَزْعَق زَعَقات المجانين . ولقد صدق الخبيرُ به من أهله حيث يقول :

أتذكرُ ليك الصباح؟ وقد اجتمعنا على طيب الساع إلى الصباح؟ ودارت بيننا كأسُ الأعانى فأسكرتِ النفوس بغير راح فلم تر فيهم إلا نشاوَى سروراً ، والسرور هناك صاحى إذا نادى أخو اللذات فيه أجاب اللهوُ : حَى على السماح ولم نملك سوى المهجات شيئاً أرقناها لألحاظ المهالات في وم، وقال بعض العارفين : السماع يورث النفاق في قوم . والعناد في قوم ، والرُّعونة في قوم .

<sup>(</sup>۱) في نسخة « ويشوقها » .

وأكثر مايُورِث عشق الصُّور ، واستحسان الفواحش . و إدمانُه يثقل القرآن على القلب. ويكرِّهه إلى سماعه بالخاصيَّة ، و إن لم يكن هذا نفاقا فمـا للنفاق حقيقة .

وسرُّ المسألة : أنه قرآن الشيطان ، كما سيأتى ، فلا يجتمع هو وقرآن الرحمٰن فى قلب أبدا وأيضا فان أساس النفاق : أن يخالف الظاهرُ الباطنَ ، وصاحب الغناء بين أمرين ، إما أن يتهتَّك فيكون فاجرا، أو يظهر النُّسُك فيكون منافقا، فإنه يُظهر الرغبة فى الله والدار الآخرة وقلبه يَعْلَى بالشهوات ، ومحبة ما يكرهه الله ورسوله : من أصوات المعازف ، وآلات اللهو ، وما يدعو إليه الغناء ويُهيَّجه ، فقلبه بذلك معمور ، وهو من محبة ما يحبه الله ورسوله وكراهة ما يكرهه قَفْرُ ، وهذا محض النفاق .

وأيضا فإن الإيمان قول وعمل: قول الحق ، وعمل بالطاعة . وهذا يَنْبُتُ على الذِّكر ، وتلاوة القرآن . والنفاق قول الباطل ، وعملُ البَغْي . وهذا ينبتُ على الغناء .

وأيضا ، فمن علامات النفاق : قِلَّة ذِكر الله ، والكسل عند القيام إلى الصلاة ، ونَقْرُ الصلاة ، ونَقْرُ الصلاة ، وقَلْ أن تجد مفتونا بالغناء إلا وهذا وصفه .

وأيضا: فإن النفاق مؤسَّس على الكذب، والغناء من أكذب الشعر، فإنه يُحسِّن القبيح ويزيِّنه، ويأمر به، ويُقبِّح الحسن ويُزَهِّد فيه، وذلك عين النفاق.

وأيضا. فان النفاق غِشُ ومَكْر وخِداع، والغناء مؤسس على ذلك.

وأيضا. فان المنافق أيفسد من حيث يظن أنه يُصلح، كما أخبرالله سبحانه بذلك عن المنافقين وصاحبُ السماع يَفسد قلبه وحاله من حيث يظن أنه يصلحه . والمغنّى يدعو القلوب إلى فتنة الشهوات . والمنافق يدعوها إلى فتنة الشبهات . قال الضحاك « الغناء مَفْسدة للقلب ، مسخطة للرب »

وَكَتَب عُمر بن عبد العزيز إلى مؤدّب وَلَده «لِيكن أوّل ما يعتقدون من أدبك بغض الله عن الله العلم: المله عن الثقّات من أهل العلم: المله عن المتقات من أهل العلم: أن صوت المعازف ، واستماع الأعانى ، واللهج بها . ينبت النفاق في القلب كما يَنبتُ المُشْب على الماء »

فالغناء يفسد القلب . وإذا فسد القلب هاج فيه النفاق .

وبالجلة . فإذا تأمل البصير حال أهل الغناء ، وحال أهل الذكر والقرآن . تبين له حِذْقُ الصحابة ومعرفتهم بأدواء القلوب ، وأدو يتها . وبالله التوفيق .

#### فعـــل

وأما تسميته قرآن الشيطان .

فمأثور عن التابعين ، وقد رُوى في حديث مرفوع .

قال قتادة «لما أهبط إبليسُ قال: يارب لعنتنى ، فما عملى؟ قال: السَّحر. قال: فما قرآنى ؟ قال: الشَّعر. قال: كُلُّ مِيتة ، قرآنى ؟ قال: الشَّعر. قال: كُلُّ مِيتة ، ومالم يُذكر اسم الله عليه ، قال: فما شرابى ؟ قال: كل مُسْكِر. قال: فأين مَسْكَنى ؟ قال: الأسواق. قال: فما صوتى ؟ قال: المزامير قال: فما مصايدى ؟ قال: النساء »

هذا . والمعروف في هذا وَقْنُهُ . وقد رواه الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة مرفوعا إلى النبيّ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم .

وقال ابن أبى الدنيا، في كتاب مكايد الشيطان وحيسله: حدثنا أبو بكر التميمى حدثنا أبن أبى مريم حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن زَحْر عن على بن يزيد عن القاسم عن أبى أمامة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال « إن إبليس لما أنزل إلى الأرض قال : يارب ، أنزلتني إلى الأرض ، وجعلتني رَجِيا ، فاجعل لى بيتاً ، قال : الحسّام ، قال : فاجعل لى مجلساً ، قال : الأسواق ومجامع الطرقات . قال : فاجعل لى طعاما . قال : كل مالم يذكر اسم الله عليه . قال : فاجعل لى شرابا . قال : كل مسكر . قال : فاجعل لى مؤذّنا . قال المزمار . قال : فاجعل لى كتابا . قال : الوشم . قال : فاجعل لى حديثاً . قال : الكذب . قال : فاجعل لى رُسُلا ، قال : الكهنة ، قال : فاجعل لى مصايد . قال النساء »

وشه اهد هذا الأثر كثيرة . فكل جملة منه لها شواهد من السنة ، أو من القرآن

فكون السحر من عمل الشيطان شاهده قوله تعالى ( « ٢ : ٢ » وَأُنَّبَعُوا مَانَتْ لُوا الشَّياطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْانُ وَلَكِنَ الشَّياطِينَ كَفَرُ وايُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ) وأما كون الشعر قرآنه. فشاهده: مارواه أبو داود فى سننه من حديث جُبير بن مُطْعِم « أنه رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يصلى. فقال: الله أكبر كبيراً ، الله أكبر كبيراً ، الله أكبر كبيراً ، الله أكبر كبيراً ، الحد لله كثيراً ، الحد لله كثيراً ، الحد لله كثيراً ، وسبحان الله بنكرة وأصيلا ـ ثلاثا ـ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من نَفْحِه، ونَفْيُه، وهَمْزِه ، قال: نفْتُه الشعر ، ونَفْخُه : الكبر، ومَهزه : المُوْتَة » (١)

ولما علَّم الله رسوله القرآنَ ، وهو كلامه ، صانه عن تعليم قرآن الشيطان.وأخبر أنه لاينبغى له ، فقال ( « ٣٦ : ٣٩ » وَمَا عَلَمْنَاهُ الشَّمْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ) .

وأما كون الوشم كتابَهُ ، فإنه من عمله وتزيينه ، ولهذا لمن زسولُ الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الواشِمة والمسْتَوْرِشِمة (٢) فلعن الكاتبة والمكتوب عليها . .

وأما كون الميتة ومتروك التسمية طعامه. فإن الشيطان يَستجلُّ الطعام ، إذا لم يُذكر عليه اسم الله ، ويشارك آكله ، والميتة لايذكر عليها اسم الله تعالى ، فهى وكلُّ طعام لا يُذكرُ عليه عليه اسم الله عز وجل من طعامه ، ولهذا لما سأل الجنُّ الذين آمنوا برسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الزادَ ، قال « لكم كل عَظْم ذُكر اسم الله عليه (<sup>7)</sup> » فلم يُبح لهم طعام الشياطين ، وهو متروك التسمية .

وأماكون المسكر شرابَه. فقال تعالى ( «٥٠:٥» يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا ٱلْخَبْرُ وَالْمَيْسِرُ وَٱلاَّ نْصَابُ وَٱلْاَّزْلاَمُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ) فهو يشرب من الشراب الذي عمله أولياؤه بأمره، وشادكهم في عمله. فيشاركهم في عمله وشربه، و إثمه، وعقو بته.

وأما كون الأسواق مجلسه فني الحديث الآخر «أنه يَرْ كُزْ رايتَه بالسوق» وَلهذا يَحْضره

<sup>(</sup>۱) ورواه أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم . وقال الترمذى : هو أشهر حديث في هذا الباب . و « الموتة » بسكون الواو : الجنون (۲) رواه البخارى ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذى ، والنسائى ، وابن ماجه عن ابن عمر وابن عباس وابن مسعود .

<sup>(</sup>٣) رُوَّاهُ أَحَمَدُ وَمُسَلِّمُ وَأَبُو دَاوَدُ عَنْ ابْنُ مُسْعُودُ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ ﴿

اللغو واللغَط والصخَب والخيانة والغِشُّ. وكثير من عمله ، وفى صفة النبى صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلم فى الكتب المتقدمة « أنه ليس صخَّابا بالأسواق (١٠)» .

وأماكون الحمَّام بيته . فشاهده كونه غير محل الصلاة ، وفي حديث أبي سعيد « الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمَّام (٢٠) ولأنه محل كشف العورات . وهو بيت مؤسَّس على النار ، وهي مادَّة الشيطان التي خُلق منها .

وأماكون المزمار مؤذِّنَه . فني غاية المناسبة ، فإن الغناء قرآ نُه ، والرقص والتصفيق \_ اللذين ها المكاء والتَّصْدية \_ صلاته ، فلابد لهذه الصلاة من مؤذِّن و إمام ومأموم . فالمؤذن المزمار ، والإمام المغنّى ، والمأموم الحاضرون .

وأما كون الكذب حديثه . فهو الكاذب ، الآمر بالكذب ، المزيّن له . فكل كذب يقع في العالم فهو من تعليمه وحديثه .

وأما كون الكهنة رسُله ، فلأنَّ المشركين يَهْرَعون إليهم ، ويغزعون إليهم في أمورهم العظام ، ويصدقونهم ، ويتحاكمون إليهم ، ويرضون بحكهم ، كايفعل أتباع الرسل بالرسل ، فإنهم يعتقدون أنهم يعلمون الغيب ، ويخبرون عن المغيبات التي لا يعرفها غيرهم . فهم عند المشركين بهم عنزلة الرسل . فالكهنة رسُل الشيطان حقيقة . أرسلهم إلى حزَّ به من المشركين وشبَّهم بالرسل الصادقين ، حتى استجاب لهم حز به ، ومثَّل رُسلَ الله بهم لينفِّر عنهم، ويجعل رسله هم الصادقين العالمين بالغيب ، ولمَّ كان بين النوعين أعظمُ التضاد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « من أتّى كاهناً فصدقهُ عما يقول فقد كفر بما أنزل على محد (٢) ه فإن الناس قديان : أتباع الكهنة ، وأتباع رسل الله . فلا يجتمع في العبد أنْ يكون من فؤلاء وهؤلاء . بل يَبْعُد عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بقد ر قُرْبِه من الكاهن . ويُكذّب الرسول بقد ر تَصْديقه للكاهن .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم .

<sup>(</sup>٣) رواه البزار عن عمران بن حصين باسناد جيد ورواه الطبراني عن ابن عباس باسناد حسن . قاله المنذري في الترغيب والترهيب .

وقوله : اجعل لى مصايد . قال : مصايدك النساء . فالنساء أعظم شَبكة له ، يصطاد بهن الرجال . كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الفصل الذي بعد هذا .

والمقصود: أن الغناء المحرَّم قرآنُ الشيطان .

ولما أراد عدوُّ الله أنْ يَجمع عليه نفوس المبطلين قَرَنه بما يُزَيِّنه من الألحان المطربة ، وآلات الملاهى والمعازف ، وأن يكون من امرأة جيلة ، أو صَبى جميل . ليكون ذلك أدْعَى إلى قبول النفوس لقرآنه ، و تَعَوَّضِها به عن القرآن المجيد .

#### فصــــل

وأما تسميته بالصوت الأحمق ، والصوت الفاجر .

فهي تسمية الصادق المصدوق، الذي لا ينطق عن الموَى.

فروى الترمذى من حديث ابن أبى كَيْلَى عن عطاء عن جابر رضى الله عنه قال « خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مع عبد الرحمٰن بن عَوْف إلى النَّغُل ، فإذا ابنه ابراهيم يجود بنفسه ، فوضعَه فى حِجْره ، ففاضت عيناه ، فقال عبد الرحمٰن : أتبكى ، وأنت تنهى الناس ؟ قال : إنى لم أنه عن البكاء ، وإنما نهيت عن صَوتين أحقين فاجرين : صوت عند نفشة : لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة : خش و وجوه ، وشق جيوب، ورَنَّة . وهذا هورحة ، ومن لا يَرحَم لا يُرحَم . لولا أنه أمر حَق ، ووعد صدق ، وأن آخرنا سيلُحق أو لنا، كمو نا عليك حُوْنا هو أشد من هذا ، وإنا بك لمحزونون ، نبكى اله ين و يحزن القلب ، ولا نقول ما يُسخط الرب » قال الترمذى : هذا حديث حسن .

فانظر إلى هذا النهى المؤكّد ، بتسميته صوت الغناء صوتا أحمق ، ولم يقتصر على ذلك ، حتى وصفه بالفجور ، ولم يقتصر على ذلك حتى سمّاه من مزامير الشيطان ، وقد أقرّ النبيّ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أبا بكر الصديق على تسمية الغناء مزمور الشيطان في الحديث الصحيح ، كما سيأتي ، فان لم يُستَفد التحريم من هذا لم نستفده من نهي أبدا .

وقد اخْتُلف في قوله « لاتفعل » وقوله « نهيت عن كذا » أيُّهما أبلغُ في التحريم ؟.

والصواب بلاريب: أن صيغة «نهيت» أبلغ فى التحريم، لأن «لا تفعل» يحتمل النهى وغيره، بخلاف الفعل الصريح.

فكيف يستجيز العارف إباحة مانهى عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وسمّاه صوتا أحمّى فاجرا، ومزمور الشيطان، وجعله والنياحة التي لَمَن فاعلَها أخوين؟ وأخرج النهى عنهما مخرجا واحدا، ووصفهما بالحمق والفجور وصفاً واحدا.

وقال الحسن « صوتان ملعونان : مِزمارٌ عند نَفُّه . ورَانَّة عند مصيبة » .

وقال أبو بكر الهُذَلى «قلت للحسن: أكان نساء المهاجرات يصنعنَ مايصنعُ النساء اليوم؟ قال: لا، ولكن لهمنا خشُ وجوه ، وَشَقَّ جيوب ، ونَتْف أشعار ، ولَطْمُ خدود ، وعزامير شيطان ، صوتان قبيحان فاحشان : عند نَعْمة إن حدثَتْ ، وعند مصيبة إن نزلت ، ذكر الله المؤمنين فقال ( « ٧٠ : ٢٤ » وَالَّذِينَ فِي أَمْوَا لِهُمْ حَقَّ مَعْلُومٌ « ٢٥ » لِلسَّائِلِ وَالْمَحُرُومِ) وجعلتم أنتم في أموالكم حقًا معلوما للمغنية عند النعْمة ، والنائحة عند المصيبة » .

## فص\_\_ل

وأما تسميته صوت الشيطان .

فقد قال تمالى للشيطان وحِزْ به ( « ١٧ : ٦٣ » اذْهَبْ فَمَنْ تَبَعِكَ مِنْهُمْ أَفَإِنَّ جَهَمَّمَ جَزَاءَكُمْ جَزَاء مَوْفُوراً «٦٤» وَاسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِحَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعَدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُوراً )

قال ابن أبى حاتم فى تفسيره: حدثنا أبى أخبرنا أبو صالح \_ كاتب الليث \_ حدثنا معاوية بن صالح عن على بن أبى طَلحة عن ابن عباس (وَاسَتَفْزِزْ مَنِ اُسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ) قال: « كل داع إلى معصية »

ومن المعلوم أن الغناء من أعظم الدواعي إلى المعصية . ولهذا فُسِّر صوتُ الشيطان به . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي أخبرنا يحبي بن المغيرة أخبرنا جرير عن ليث عن مجاهد

( وَاسْتَغْزِزْ مَن اَسَتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْ تِكَ ) قال « استزلَّ منهم من استطعت » قال « وصوته الغناء ، والباطل »

و بهذا الإسناد إلى جرير عن منصور عن مجاهد قال « صوته هو المزامير » ثم روى بإسناده عن الحسن البصرى قال « صوته هو الدُّفُ »

وهذه الإضافة إضافة تخصيص ، كما أن إضافة الحيل والرَّجْل إليه كذلك ، فكلُّ متكلم بغير طاعة الله ، ومُصوِّت بيَراع أو مزمار ، أودُف حرام، أو طبل فذلك صوت الشيطان ، وكل ساع في معصية الله فهو من خَيَّالته . كذلك قال السلف ، كما ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال « إرَجْلُه كل رِجْلٍ مشت في معصية الله » .

وقال مجاهد «كل رَجُل يقاتل في غيرطاعة الله فهو من رَجْله » .

وقال قتادة : « إن له خيلا ورَجْلا من الجن والإنس » .

# فص\_ل

وأما تسميته مزمور الشيطان .

فنى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت « دخل على النبى صلى الله عليه وآله وسلم وعندى جاريتان تُغنيان بِغناء ُبعاث ، فاضطجع على الفِراش ، وحَوَّل وجهه ، ودخل أبو بكر رضى الله عنه، فاتهر نى ، وقال : مِزمار الشيطان عند النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ؟ فأقبل عليه رسول ُالله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : دَعْهُما ، فلما غَفَل عَمزتُهما، فخرجتا (١) » .

<sup>(</sup>۱) « بسات » بضم الموحدة ، وبعدها عين مهملة وآخرها ثاء مثلثة . وهو حصن للاوس . يقال : كان في دار بني قريظة على ليلتين من المدينة . كان يوم بعات آخر العداء والقتال بين الأوس والخزرج . وكان ذلك قبل الهجرة بثلاث سنين على الأصح . ذكر البخارى في أوائل الهجرة عن عائشة رضى الله عنها قالت «كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله . فقدم المدينة وقد افترق ملؤهم وقتل سراتهم » وكان رئيس الأوس في هذا اليوم حضير والد أسيد . وكان يقال له : حضير الكتائب . وجرح يومئذ ثم مات بعد مدة من جراحته . وكان رئيس الحزرج عمرو بن النعمان ، جاءه سهم في الفتال فصرعه ، فهزموا بعد أن كانوا قد استظهروا . فلما هاجر رسول الله صلى اقة عليه وسلم طهر قلوبهم من هذه الأحن وأنعم عليهم بأخوة الإسلام، فألف بين قلوبهم وأصبحوا بنعمته إخوانا . قال الحافظ ابن حجر في الفتح (ج ٧ ص ٧٧) :

فلم ينكر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على أبى بكر تسمية الغتاء مزمار الشيطان، وأقرهما ، لأنهما جاريتان غير مكاهتين تغنيان بغناء الأعراب ، الذى قيل فى يوم حَرْب بعاث من الشجاعة ، والحرب . وكان اليومُ يومَ عيد ، فتوسَّع حزب الشيطان فى ذلك إلى صوت امرأة جميلة أجنبية ، أو صبى أمْر د صوته فتنة ، وصورته فتنة ، يغنى بما يدعو إلى الزنى والفجور ، وشرب الحمور ، مع آلات اللهو التى حرمها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فى عدَّة أحاديث ، كما سيأتى ، مع التصفيق والرقص ، وتلك الهيئة المنكرة التى لا يستحلها أحد من أهل الأديان ، فضلا عن أهل العلم والإيمان ، و يحتجون بغناء جُويريتين غير مكلفتين من أهل الأديان ، وضوه فى الشجاعة ونحوها ، فى يوم عيد ، بغير شَبَّابة ولا دُفَّ ، ولا رقص بنشيد الأعراب ، ونحوه فى الشجاعة ونحوها ، فى يوم عيد ، بغير شَبَّابة ولا دُفْ ، ولا رقص ، ولا تصفيق ، و يَدَعون الحكم الصريح ، لهذا المتشابه ، وهذا شأن كل مبطل .

نعم. نحن لا نحرم ولا نكره مثل ما كان فى بيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على ذلك الوجه، و إنما نحرم نحن وسائر أهل العلم والإيمان السماع المخالف لذلك، وبالله التوفيق.

في باب الحراب والدرق يوم الميد : زاد في رواية هشام « يا أبا بكر ، إن لكل قوم عيداً . وهذا عيدنا » ففيه تعليل الأمر بتركهما ، وإيضاح خلاف ماظنه الصديق من أنهما فعلنا ذلك بغير علمه صلى الله عليه وسلم الكونه. دخل فوجده منطى بثوبة ، فظنه نائمًا . فتوجه له الإنكار على ابنته من هذه الأوَّجه ، مستصحبًا لما تقرر عنده من منع الغناء واللهو ـ إلى أن قال ـ : وفى قوله « لكل قوم عيداً » أى لكل طائفة عيد كالنيروز والمهرجان . وفي النسائي وابن حبان باسناد صحيح عن أنس « قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال : قد أبدلكم الله بهما خـيراً منهما : يوم الفطر والأضحى » واستنبط منه . كراهة الفرح في أعياد المشركين والتشبه بهم . وبالغ الشيخ أبو حفس الكبير النسني من الحنفية فقال : من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيما لليوم ، فقد كفر بالله تعالى. واستدل بعض الصوفية بحديث الباب على إباحة الغناء وسماعه بآلة وبَغير آلة . ويكنى في رد ذلك تصريح عائشة في الحديث الذي في الباب بعده بقولها « وليستا بمغنيتين » فنفت عنهما من طريق المعنى ما أثبتته لهما باللفظ . لأن الغناء يطلق على رفع الصوت وعلى الترنم الذي تسميه العرب النصب ــ بفتح النون وسكون المهملة ــ وعلى الحداء ، ولا يسمى فاعله مفنيا وأعما يسمى بذلك من ينشد بتمطيط وتكسير وتهييج وتشويق بمما فيه تعريض بالفواحش أو تصريح . قال القرطي : وأما ما ابتدعته الصوفية في ذلك فمن قبيل مالا يختلف في تحريمه . لكن النفوس الشهوانية غلبت على كثير ممن ينسب إلى الحير ، حتى لقد ظهرت من كثير منهم فعلات المجانين والصبيان ، حتى رقصوا بحركات متطابقة ، وتقطيعات متلاحقة . وانتهى التواقح بقوم منهم إلى أن جملوها من باب الفرب وصالح الأعمال ، وأن ذلك يشمر سنيّ الأحوال . وهذا على التحقيق من آثار الزنادقة وقول أهل المخرفة . والله المستعان . اه ببعض تصرف .

وأما تسميته بالسُّمُود .

فقد قال تمالى : ( « ٥٣ : ٥٩ » أَ هَنِ هٰذَا الْخَدِيثِ تَعْجَبُونَ « ٦٠ » وَتَضَحَّكُونَ وَلاَ تَبْكُونَ «٦١» وَأَنْتُمُ سَامِدُونَ ) قال عَكرمة عن ابن عباس « السُّمود : الغناء في لغة حِمْيَر » . يقال : اسمُدى لنا ، أى غَنِّي لنا ، وقال أبو زَ بيد :

وكأن العَزيف فيها غناء النداكي من شارب مسمود قال أبو عُبيدة : « المسمود : الذي غُنِّي له » ، وقال عكرمة : « كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا .

فنزلت هذه الآية » . وهذا لا يناقض ما قيل في هذه الآية من أن « السُّمود » الغفلة والسهو عن الشيء ،

قال المبرِّد : هو الاشتغال عن الشيء بِهُم ِّر أو فرح ، يتشاغل به . وأنشد :

رَ مَى الْحَدَثَانُ نِسُوةَ آلِ حَرْب مِقدارٍ سَمَدُنَ لَه مُسمَّودًا

وقال أبن الأنباري: السامد اللاهي ، والسامد الساهي ، والسامد المتكبر ، والسامد القائم .

وقال ابن عباس ، في الآية : « وأنتم مستكبرون » وقال الضحاك « أشِرون بَطرِون » وقال مجاهد « غِضَابٌ مُبَرُ طِمون » وقال غيره « لا هُون غافلون معرضون » .

فالفناء يجمع هذا كله ، و يوجبه .

فهذه أربعة عشر اسماً ، سوى اسم الغناء .

#### فصـــــل

فى بيان تحريم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الصريح ِ لآلات اللهو والمعازف، وسياق الأحاديث في ذلك .

عن عبد الرحمن بن غَمْم قال : حدثني أبو عامر ، أو أبو مالك الأشعري رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول : « لَيكُونَ مَن أُمَّتِي قوم يَسْتَحلُّون الحرَ والحرّير والحرّ والمعازف » هذا حديث صحيح ، أخرجه البخارى فى صحيحه محتجًا به . وعلّقه تعليقاً مجزوما به ، فقال « باب ما جاء فيمن يستحل الحمر و يسميه بغير اسمه ، وقال هشام ابن عَمَّار (١) : حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثني عبد الرحمن بن غَنْم الأشعرى قال حدثني أبو عامر ، أو أبو مالك الأشعرى \_ والله ما كذبني \_ أنه سمع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول « ليكون من أمتى أقوام يستحيُّون الحرر والحرير والحر والمعازف ، وكينز كنَّ أقوام إلى جنب عَلَم ، يروح عليهم بسارحة يستحيُّون الحرر والحرير والحرو المعازف ، وكينز كنَّ أقوام الله جنب عَلَم ، يروح عليهم بسارحة فم ، يأتيهم لحاجة . فيقولوا : ارجع إلينا غداً ، فيُبَيِّتهم الله تعالى ويضَعُ العَلَم ، ويمنح آخرين فردة وخناز بر إلى يوم القيامة (٢) » .

ولم يصنع من قَدَح في صحة هذا الحديث شيئًا ، كابن حَزْم ، نُصْرةً لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي ، وزعم أنه منقطع ، لأن البخارى لم يصل سنده به .

وجواب هذا الوهم من وجوه :

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ في الفتح (ج ۱۰ ص ٤١) فروى \_ يعني أبا ذر الهروى \_ الحديث عن شبوخه الثلاثة عن الفرس عن البخارى قال : وقال هشام بن عمار . ولما فرغ من سياقه قال أبو ذر : حدثنا أبو منصور الفضل بن العباس النضرى حدثنا الحسين بن إدريس حدثنا هشام بن عمار به . ثم قال الحافظ في الرد على ابن حزم . قال المافظ في المديث : التعليق في أحاديث من صحيح البخارى قطع إسنادها وصورته صورة الانقطاع ، وليس حكمه حكمه ، ولا خارجا ماوجد ذلك فيه من قبيل الصحيح إلى قبيل الضعيف . ولا التفات إلى أبي عجد بن حزم الظاهرى الحافظ في رد ما أخرجه البحارى من حديث أبى عاص أو أبى مالك ولا التفات إلى أبي مجد بن حزم الظاهرى الحافظ في رد ما أخرجه البحارى من حديث أبى عاص أو أبى مالك الأشعرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « ليكونن في أمتى \_ الحديث ، من جهة أن البخارى وهشام . قائلا : قال هشام بن عمار \_ وساقه باسناده \_ فزعم ابن حزم أنه منقطع فيا ببن البخارى وهشام . وجعله جوابا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف . وأخطأ في ذلك من وجوه . والحديث في موضع آخر من الاتصال بشرط الصحيح . والبخارى قد يفعل مثل ذلك لـكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع اه وقد أطال كنامه مسندا متصلا . وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع اه وقد أطال الحافظ المفول في تصحيح هذا الحديث وتخريجه .

<sup>(</sup>٧) \* الحر » بالحاء المهملة مكسورة والراء الحقيقة . هو الفرج . وكذا هو في معظم الروايات من صحيح البخارى . ولم يذكر عياض ومن تبعه غيره . والمعني يستحلون الزنى . ويؤيده ماوقع في الزهد لابن المبارك من حسديث على ، بلفظ \* يوشك أن نستحل أمتى فروج النساء » . و «العلم » محركا . والجمم أعلام: الجبل العالى - ، أو قة الجبل . و « السارحة » الماشية التي تسرح بالغداة إلى رعيها وتروح ، أى ترجع بالعشى إلى مألفها . والتبييت : الاهلاك بالليل . « فيوضع العلم » أى يدكدك الجبل . وقال ابن العربي هو بكسر العين وسكون اللام . ووضعه : بذهاب أهله ، كا في حديث عبد الله بن عمرو « إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بموت أهله » أو يكون وضعه باهانة أهله بتسليط الفجرة عليهم . اه من الفتح (ج ١٠ س ٤٤ ، ٥٤) .

أحدها: أن البخارى قد لتى هشام بن عمار وسمع منه ، فإِذا قال « قال هشام » فهو بمنزلة قوله « عن هشام » م

الثانى: أنه لو لم يسمع منه فهو لم يستجز الجزم به عنه إلا ، وقد صح عنه أنه حدث به . وهذا كثيراً ما يكون لكثرة من رواه عنه عن ذلك الشيخ وشُهرته . فالبخارى أبعدُ خلق الله من التدليس .

الثالث: أنه أدخله في كتابه المسمى بالصحيح محتجًّابه ، فلولا صحته عنده لما فعل ذلك. الرابع: أنه علقه بصيغة الجزم ، دون صيغة التمريض ، فإنه إذا توقف في الحديث أو لم يكن على شرطه يقول « ويُروى عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، ويُذكر عنه » ، ونحو ذلك : فإذا قال : « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم » فقد جزم وقطع بإضافته إليه .

الخامس: أنا لو أضربناً عن هذا كله صَفْحاً فالحديث صحيح متصل عند غيره .

قال أبو داود فى كتاب اللباس: حدثنا عبد الوهاب بن نَجْدَة حدثنا بِشْر بن بكر عن عبد الرحمن بن عَنْم الأشعرى عبد الرحمن بن عَنْم الأشعرى قال : سمعت عبد الرحمن بن عَنْم الأشعرى قال حدثنا أبو عامر أو أبو مالك ، فذكره مختصراً . ورواه أبو بكر الإسماعيلي فى كتابه الصحيح مسنداً ، فقال : أبو عامر . ولم يشك .

ووجه الدلالة منه: أن المعازف هي آلات اللهو كلها . لاخلاف بين أهل اللغة في ذلك . ولو كانت حلالا لما ذَمَّهم على استحلالها ، ولما قرن استحلالها باستحلال الحر والحز . فإن كان بالحاء والراء المهملتين ، فهو استحلال الفروج الحرام . و إن كان بالحاء والزاى المعجمتين فهو نوع من الحرير ، غير الذي صح عن الصحابة رضى الله عنهم لبسه . إذ الحَرُّ نوعان . أحدهما : من حرير . والثانى : من صوف . وقد رُوى هذا الحديث بالوجهين .

وقال ابن ماجه في سننه: حدثنا عبد الله بن سعيد عن معاوية بن صالح عن حاتم ابن حُريث عن ابن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غَنْم الأشعرى عن أبي مالك الأشعرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « لَيَشْرَ بَنَّ ناسٌ من أمَّتى الحز،

يُسمونها بغير اسمها ، يُعْزَفُ على رءوسهم بالمعازف والمغنيات ، يَخسف الله بهم الأرض ، و يجعل منهم قرِرَدةً وخنازير » وهذا إسناد صحيح . وقد تَوعَّد مستحلِّي المعازف فيه بأن يخسفَ الله بهم الأرض ، ويمسخهم قردة وخنازير . وإن كان الوعيد على جميع هذه الأفعال ، فلكل واحد قِسْطُ في الذم والوعيد .

وفی الباب عن سَهْل بن سعد الساعدی ، و عِمران بن حُصَین ، وعبد الله بن عَمْرو ، وعبد الله بن عباس، وأبي هريرة، وأبي أمامة الباهِليِّ ، وعائشة أم المؤمنين ، وعلى ابن أبي طالب ، وأنس بن مالك ، وعبد الرحمن بن سابط ، والغازى بن رَبيعة (١) .

,ونحن نسوقها لِتقرَّ بها عيون أهل القرآن ، وتَشْجَى بها خُلوق أهل سماع الشيطان . فأما حديث سهل بن سعد ، فقال ابن أبي الدنيا : أخبرنا الهيثَم بن خارجة حدثنا عبد الرحمٰن بن زيد بن أسْلِم عن أبى حازم عن سهل بن سعد الساعدى قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « يكون في أمتى خَسْفُ وَقَذَّفُ ومسخ ، قيل : يا رسول الله ، متى ؟ قال : إذا ظهرت المعازف والقينات واستُحِلَّت الحَمْرة » .

وأما حديث عِمران بن حصين. فرواه الترمذي من حديث الأعشءن هلال بن يِساف عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : « يكون في أمتى قَذْف وخَسْفُ ومَسْخ ، فقال رجل من المسلمين : متى ذاك ، يارسول الله ؟ قال : إذا ظهرت القِيان ، والمعازف ، وشُر بت الحنور » قال الترمذي : هذا حديث غريب .

وأما حديث عبدالله بن عمرو . فروى أحمد في مسنده وأبو داود عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال « إن الله تعالى حَرَّم على أمَّتى الحَمْز والميسر والكوَبَة.والغُبَيْرَا. <sup>(٢)</sup> ، وكلُّ مسكر حرام » .

وفى افظ آخر لأحمد « إن الله حرَّم على أمتى الحمر والميسر وَالمِزْرَ والـكموبَة والقِنِّين » .

<sup>(</sup>١) هو الغازي بن ربيعة بن الغاز ــ بالغين المعجمة والزاي ، وقد تحذف ياء النسبة لأبيه ربيعة ترجمة في الاصابة ، وفي أسد النابة .

<sup>(</sup>٢) الغبيراء : شراب يتخذه الحبشة من الذرة . وهي أيضا : المزر بكسراليم وسكون الزاي ، وتسمى

السكركة . وتسمى في زمننا هذا : البوظة . وقيل : المزر يتخذ من الشعير والقمح أيضا .

وأما حديث ابن عباس. فني المسند أيضاً: عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «إن الله حرّم الحر والليسر والسكوبة. وكل مسكر حرام» والسكوبة الطبّل. قاله سفيان (۱) وقيل: البَرْبَطُ. والقنين: هو الطنبور بالحبشية. والتقنين: الضرب به، قاله ابن الأعرابي. وأما حديث أبي هريرة رضى الله عنه. فرواه الترمذي عنه قال: قال سول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم «إذا انتُّخذَ النَّيء دُولاً، والأمانة مَفْنا، والزكاة مَغْرَماً، وتُمُلِّم الملم لنيرالدين وأطاع الرجل امرأته، وعَق أمَّه، وأدنى صديقه، وأقصى أباه، وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم، وكان زعيم القوم أرذ كُمُمْ، وأكر مالرجل محافة شرّه، وظهرت القينات والمعازف، وشربت الحر، ولعَن آخر هذه الأمة أو هما ، فليَرْ تَقبوا عند ذلك ريحاً حمراء، وزكرلة وخسفاً، ومسخا، وقذفاً. وآيات تتابع كنظام بال قطع سِلْكُه فتتابع » قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا عبد الله بن عمر الجُشَمَى حدثنا سليان بن سالم أبو داود حدثنا حسان بن أبى سنان عن رجل عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « مُيسخُ قوم من هذه الأمة فى آخر الزمان قررَدةً وخنازير . قالوا : يارسول الله ، أنيس يشهدون أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ؟ قال : بلى ، ويصومون ويصلون ، ويحجون . قيل : فيا بالحُم ؟ قال : اتخذوا المعازف والدُّ فوف والقينات ، فباتوا على شربهم ولمَوْهم ، فأصبحوا وقد مُسخوا قررَدةً وخنازير »

وأما حديث أبى أمامة الباهِليِّ . فهو فى مسند أحمد والترمذى عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال « يَبيت طائفة من أمتى على أكل وشرب ، ولهو ولعب ، ثم يُصبِحون قرِدةً وخنازير ، ويُبعث على أحياء من أحيائهم ربح ، فينسفُهم كما نَسفَ من كان قبلكم ، بالدفوف ، واتخاذهم القينات » فى إسناده فَرْقَد السَّبَخِي ، وهو باستحلالهم الحير ، وضَرْبهم بالدفوف ، واتخاذهم القينات » فى إسناده فَرْقَد السَّبَخِي ، وهو

<sup>(</sup>١) في القاموس : السكوبة \_ بضم السكاف \_ : النرد ، والشطرنج . والطبل الصغير المخصر والفهر ، والبربط .

من كبار الصالحين . ولكنه ليس بقوى في الحديث . وقال الترمذي : تكلم فيه يحيى بن سعيد وقد روى عنه الناس (١) .

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا عبد الله بن عمر الجُشَمى حدثنا جعفر بن سليان حدثنا فرقد السَّبَخى حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيَّب قال: حدثنى عاصم بن عمرو والبَجَلى عن أبى أمامة عن رسول الله صلى الله تعالى عايه وآله وسلم قال: «يبيت قوم من هذه الأمة على طَعْم، وشُرب ولمَو، فيصبحون وقد مُسخوا قردة وخنازير، ولَيُصيبَنَّهُمْ خَسْفُ وقَذْف حتى يصبح الناس فيقولون: خُسف الليلة بدار فلان، خسف الليلة بينى فلان، وليُرسَلنَّ عليهم حجارة من الساء، كما أرسلت على قوم لوط، على قبائل فيها، وعلى دور فيها، وليُرسلنَّ عليهم الربح العقيم الربح العقيم التي أهلكت عاداً، بشربهم الخر، وأكلهم الربا واتخاذهم القينات، وقطيعتهم الرحم».

وفى مسند أحمد من حديث عُبيد الله بن زَحْر عن على بن يزيد عن القاسم عن أبى أمامة عن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: « إن الله بعثنى رحمة وهُدَّى للعالمين ، وأمرنى أن أمحق المزامير والكيارات ، يعنى البَرَابِط ، والمعازف والأوثان ، التي كانت تعبد فى الجاهلية » قال البخارى : عبيد الله بن زَحْر ثقة ، وعلى بن يزيد ضعيف . والقاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن ثقة .

وفى الترمذى ومسند أحمد بهذا الإسناد بعينه : أن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال « لا تبيعوا القيناتِ ، ولا تشتروهن ، ولا تعلّموهن ، ولا خير فى تجارة فيهن ، وتَمنهن قال « لا تبيعوا القيناتِ ، ولا تشتروهن ، ولا تعلّموهن ، ولا خير فى تجارة فيهن ، وتَمنهن حرام . وفى مثل هذا نزلت هذه الآية ( « ٣١ : ٣ » وَمنِ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَمْوُ الْحَدِيثِ لِيُضِلً عَنْ سَبِيلَ اللهِ \_ الآية ) .

<sup>(</sup>١) هو فرقد بن يعقوب السبخى ـ بسين مهملة ثم باء موحدة مفتوحتين ثم خاء معجمة ـ أبو يعقوب الزاهد البصرى . روى عن أنس بن مالك وسعيد بنجبير . وعنه حماد بن زيد وحماد بنسلمة . تكلم فيه يحيي القطان وغيره . وقال أحمد : رجل صالح . وقال عثمان بن سعيد الدارمي عن ابن معين : ثقة . وقال البخارى : في حديثه مناكير . مات سنة احدى وثلاثين ومائة .

<sup>(</sup>۲) فی القاموس : الـکبر \_ بالتحریك ، كجمل \_ الأصف . والعامة تقول : کبار ، کتفاح ، والطبل . والجمع : کبار \_ كجمال \_ وأکبار .

وأما حديث عائشة رضى الله عنها . فقال ابن أبى الدنيا : حدثنا الحسن بن مَحبوب حدثنا أبو النّضْر هاشم بن القاسم حدثنا أبو مَعْشَر عن محمد بن المنْكَدِر عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « يكون فى أمتى خَسَف ومَسْخ ومَسْخ وقَذْف ، قالت عائشة : يارسول الله ، وهم يقولون لا إله إلا الله ؟ فقال : إذا ظهرت القينات ، وظهر الزّنى ، وشُربت الحز ، ولُبِسَ الحرير ، كان ذا عند ذا » .

وقال ابن أبى الدنيا أيضاً : حدثنا محمد بن ناصح حدثنا بَقيَّة بن الوليد عن يزيد ابن عبد الله الجُهنى حدثنى أبو العلاء عن أنس بن مالك أنه دخل على عائشة رضى الله عنها ورجل معه ، فقال لها الرجل « يا أمَّ المؤمنين ، حدثينا عن الزلزلة . فقالت : إذا استباحوا الزنى ، وشربوا الخر ، وضربوا بالمعازف ، غار الله فى سمائه . فقال : تزلزلى بهم ، فإن تابوا وفزعوا و إلا هدمتُها عليهم ، قال قلت : يا أم المؤمنين ، أعذاب لهم ؟ قالت : بل موعظة ورحمة و بركة المؤمنين ، ونكال وعذاب وسخط على الكافرين » قال أنس : «ماسمعت حديثاً بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنا أشدُّ به فرحاً مِنِّى بهذا الحديث » .

وأما حديث على فقال ابن أبى الدنيا أيضاً: حدثنا الربيع بن تَغْلَب حدثنا فرج بن فَسَالة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن على عن على رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « إذا عملت أمتى خمس عشرة خصلة حَلَّ بها البلاه . قيل: يارسول الله ، وما هُنَّ ؟ قال : إذا كان المغنم دُولا ، والأمانة مَغنما ، والزكاة مَغرماً ، وأطاع الرجل زوجته وعَقَّ أمه ، وبَرَّ صديقه وجَفا أباه ، وارتفعت الأصوات فى المساجد ، وكان زعيم القوم أرذلهم ، وأكرِم الرجل مخافة شَرِّه ، وشُربت الخور ، ولبس الحرير ، واتخذت القيان ، ولَعَن آخر ما هذه الأمة أولها . فليرتقبوا عند ذلك ريحاً حمراء وخسفاً ومسخاً » .

حدثنا عبد الجبار بن عاصم قال : حدثنا أبو طالب قال حدثنا اسمعيل بن عَيَّاش عن عبد الرحمن الله عن عبيّاد بن أبى على عن على رضى الله عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال : « تُمسخ طائفة من أمتى قرِدة وطائفة خنازير ، ويخسف بطائفة ، ويرسل على طائفة الربح المقيم ، بأنهم شربوا الحز، ولبسوا الحرير ، واتخذوا القيان ، وضربوا بالدفوف» .

وأما حديث أنس رضى الله عنه . فقال ابن أبى الدنيا حدثنا: أبو عَمْرو هرون بن عمر القرشى حدثنا الخصيب بن كثير عن أبى بكر الهُذَلِيِّ عن قَتادة عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم «ليكوننَ في هذه الأمة خَسْفُ وقَذْفُ ومسخ ، وذاك إذا شربوا الحنور ، واتخذوا القينات ، وضربوا بالمعازف » .

قال: وأنبأنا أبو إسطق الأزْدِى حدثنا إسمعيل بنأبي أو يس حدثني عبدالرحمن بن زيد ابن أسلم عن أحدِ وَلَدِ أنس بن مالك ، وعن غيره ، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « لَيبيتَنَّ رجال على أكل وشرب وعَزْف ، فيصبحون على أرائكهم ممسوخين قردة وخنازير » .

وأما حديث عبد الرحمن بنسابط. فقال ابن أبى الدنيا: حدثنا إسطق بن إسملميل حدثنا جرير عن أبان بن تَعَلَب عن عمرو بن مُرَّة عن عبد الرحمن بن سابط قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « يكون فى أمتى خَسْف وقذف ومسخ ، قالوا: فمتى ذاك ، يا رسول الله ؟ قال: إذا أظهروا المعازف ، واستحلوا الخور » .

وأماحديث الغازى بن ربيعة. فقال ابن أبى الدنيا حدثنا: عبد الجبار بن عاصم حدثنا إسمعيل ابن عياش عن عبيد الله بن عبيد عن أبى العباس الهمدانى عن عمارة بن راشد عن الغازى ابن ربيعة \_ رفع الحديث \_ قال « ليمسخن قوم وهم على أريكتهم قردة وخنازير ، بشربهم الجنر ، وضربهم بالبرابط والقيان »

قال ابن أبى الدنيا: وحدثنا عبد الجبار بن عاصم قال حدثنى المغيرة بن المغيرة عن صالح ابن خالد \_ رفع ذلك إلى النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم \_ أنه قال « ليستحان ناس من أمتى الحرير والحمر والمعازف ، وليأتين الله على أهل حاضر منهم عظيم بجبل حتى يَنْبُذُهُ عليهم ويُعسخ آخرون قررَدة وخنازير » .

قال ابن أبى الدنيا: حدثنا لهرون بن عبيد الله ، حدثنا يزيد بن لهرون ، حدثنا أشرسُ أبو شيبان الهذلى قال: قلت لفرَ قَد السَّبَخِي: أخبرنى يا أبا يعقوب ، من تلك الغرائب التى قرأت فى التوراة. فقال « يا أبا شيبان ، واللهما أكذبُ على ربِّي. مرتين أو ثلاثا \_ لقد قرأتُ فى التوراة: ليكونن مسخ وخسف وقذف فى أمة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فى أهل القبلة ، قال : قلت ، يا أبا يعقوب ماأعمالهم ؟قال: باتخاذهم القينات ، وضَر بهم بالدفوف، ولباسهم الحرير والذهب، ولنن بقيت حتى ترى أعمالاً ثلاثة ، فاستَيقين وَأسْتَعِدَّ واحْذَر . قال .قلت : ما هى ؟ قال : إذا تكافأ الرجال بالرجال ، والنساء بالنساء (١) ، ورغبت العرب فى آنية العجم ، فعند ذلك . قلت له : العرب خاصة ؟ قال : لا ؛ بل أهل القبلة ، ثم قال : والله لَيتُذفَنَّ رجال من السهاء بحجارة يُشْدَخون بها فى طرقهم وقبائلهم . كافعل بقوم لوط ، وليمسخن آخرون قردة وخنازير، كما فعل ببنى إسرائيل ، وليخسفن بقوم كما خُسف بقارون » .

وقد تظاهرت الأخبار بوقوع المسخ في هذه الأمة ، وهو مقيد في أكثر الأحاديث بأصحاب الغناء ، وشار بي الخر ، وفي بعضها مطلق .

قال سالم بن أبى الجَمْد « ليأتين على الناس زمان يجتمعون فيه على باب رجل ينتظرون أن يخرج إليهم ، فيطلبون إليه حاجة ، فيخرج إليهم وقد مُسخ قرداً أو خنزيراً ، و ليمر "ن الرجل على الرجل في حانوته يبيع ، فيرجع إليه وقد مسخ قرداً أو خنزيراً » .

وقال أبو هر يرة رضى الله عنه « لا تقوم الساعة حتى يمشى الرجلان إلى الأمر يعملانه ، فيمسخ أحدها قرداً أو خنز يراً . فلا يمنع الذي نجا منهما ما رأى بصاحبه أن يمضى إلى شأنه ذلك حتى يقضى شهوته ، وحتى يمشى الرجلان إلى الأمر يعملانه، فيخسف بأحدها، فلا يمنع الذي نجا منهما ما رأى بصاحبه أن يمشى لشأنه ذلك ، حتى يقضى شَهْوَته منه » .

وقال عبد الرحمن بن غَنْم « سيكون حَيَّانِ متحاورين ، فَيُشَقُّ بينهما نهر ، فيستقيان منه ، قَبَسُهم واحد ، يَقْبِسُ بعضهم من بعض ، فيصُبحان يوما من الأيام قد خُسف بأحدهما والآخر حَهِ " » .

وقال عبد الرحمن بن غَنْم أيضاً « يوشك أن يقمد اثنان على رحاً يطحنان ، فيمسخ أحدهما والآخر ينظر » .

<sup>(</sup>١) يعنى: استغنى الرجل باللواطة عن الزواج بالنساء المطهرات . واستغنت النساء عن الرجال بالسحاق مع بعضهن . وكلاهما فساد شر فساد وانعكاس شر انعكاس فى الفطرة ، وقلب للجبلة والطبيعة الحيوانية · فضلا عن مخالفة كل الشرائم والملل السماوية .

وقال مالك بن دينار « بلغني أن ريحاً تكون في آخر الزمان وظُـلَم ، فيفزع الناس إلى علمائهم ، فيجدونهم فد مسخوا » .

قال بعض أهل العلم: إذا اتسف القلب بالمكر والخديمة والفسق، وانصبغ بذلك صبغاً تاما، صار صاحبه على خُلُق الحيوان الموصوف بذلك : من القردة، والخنازير، وغيرهما، ثم لا يزال يتزايد ذلك الوصف فيه حتى يبدو على صَفَحَات وَجْهه بُدُوًّا خَفيا. ثم يقوى ويتزايد حتى يصير ظاهراً على الوجه، ثم يقوى حتى يقلب الصورة الظاهرة، كما قلب الهيئة الباطنة ومن له فراسة تامة يرى على صور الناس مَسخاً من صور الحيوانات التى تخلَقوا بأخلاقها في الباطن، فقل أن ترى مُحتالا مكاراً مخادعا خَتَّاراً إلا وعلى وجهه مَسخة قرد، وقل أن ترى رافضيًا إلا وعلى وجهه مَسخة خبزير، وقل أن ترى شرها نهماً، نفسه نفس كلبية إلا وعلى وجهه مَسخة كلب. فالظاهر مرتبط بالباطن أثم ارتباط، فإذا استحكمت الصفات المذمومة في النفس قويت على قلب الصورة الظاهرة، ولهذا خوق النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في النفس قويت على قلب الصورة الظاهرة، ولهذا خوق النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مَنْ سابق الإمام في الصلاة بأن يجعل الله صورته صورة حمار (١)، لمشابهته للحمار في الباطن، فإنه لم يستفد بمسابقة الإمام إلا فساد صلاته، و بطلان أجره، فإنه لا يُسَلِّم قبله، فهو شبيه بالحار في البلادة، وعدم الفيطنة.

إذا عرف هذا فأحق الناس بالمسخ هؤلاء الذين ذُكروا فى هذه الأحاديث ، فهم أسرع الناس مسخاً قردة وخنازير، لمشابهتهم لهم فى الباطن ، وعقو بات الرب تعالى \_نعوذ بالله منها \_ جارية على وَفْق حكمته وعدله .

وقد ذكرنا شُبَه المغنين والمفتونين بالسماع الشيطاني ، ونقصناها نقضاً و إبطالا في كتابنا الكبير في السماع ، وذكرنا الفرق بين ما يحركه سماع الأبيات وما يحركه سماع الآيات ،

<sup>(</sup>۱) روى البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه عن أبى هريرة رضى الله عنه : أن النبي سلى الله عليه وسلم قال : « أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوع ، أو سجود قبل الإمام أن يجعل الله رأسه وأس حمار ، أو يجعل الله صورته صورة حمار ؟ » ورواه الطبراني فى الأوسط باسناد جيد بلفظ « مايؤمن أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب ؟ » وكذلك رواه ابن حبان فى صحيحه مثل الطبراني .

وذكرنا الشُّبه آلتى دخلت على كثير من العباد فى حضوره ، حتى عدوه من القُرَب. فمن أحب الوقوف على ذلك فهو مستوفّى فى ذلك الكتاب ، و إنما أشرنا لهمنا إلى نُبذة يسيرة فى كونه من مكايد الشيطان ، وبالله التوفيق .

# فص\_ل

ومن مكايده التي بلغ فيها مراده : مكيدةُ التَّحْليل ، الذي من رسولُ الله صلى الله تعالى عليهُ وآله وسلم فاعلَه ، وشُبَّهه بالتَّيْسِ المستعار ، وعَظُم بسببه العار والشُّنار ، وعَيَّر المسلمين به الكفارُ، وحصل بسببه من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد ، واستُكْر يَتْ له التُّيوس المستعارات ، وضافت بهذَ رْعاً النفوسُ الأبيّات، ونفرت منه أشدَّ من فِفارها من السفاح وقالت : لوكان هذا نكاحا صحيحاً لم يَلْعَنْ رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من أتى بما شرعه من النكاح ، فالنكاح سنته ، وفاعلُ السنة مقرَّب غير ملعون ، والمحلِّلُ مع وقوع اللعنة عليه بالتيس المستعار مَقْرون . فقد سمَّاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالتيس المستعار ، وسماه السلف بمسمار النار . فلو شاهدتَ الحرائر المصونات ، على حوانيت المحلِّين متَبَذُّلات ، تنظر المرأة إلى التيس نظرالشاة إلى شَفرة الجازر ، وتقول : ياليتني قبل هذا كنت من أهل المقامر ، حتى إِذا تشارطا على ما يَجْالِبُ اللمنة والمَثْتَ ، نهض واستَتْبَعَها خلفه للوقت ، بلا زَفاف ولا إعلان ، بل بالتخفِّي والكتمان . فلا جهازٌ يُنقل ، ولا فراش إلى بيت الزوج يُحَوَّل ، ولا صواحبَ يُهدينَهَا إليه ، ولا مُصاحات يَجْالينها عليه ، ولا مَهْرُ مقبوض ولا مؤخر ولا نفقة ولا كسوة تُقدُّر ، ولا وَلٰمِية ولانِثار ، ولا دُفُ ولا إعلان ولا شعار. والزوج يبذلُ الهر وهذا التيسُ يطأ بالأجر ، حتى إذا خلا بها وأرخَى الحجاب ، والطَلِّق والوَلِيُّ واقفان على الباب ، دناً ليُطهَرِّها بمائه النجس الحرام ، و يُطَيِّمها بلَعنةِ اللهورسوله عليه الصلاة والسلام . حتى إذا قضيا عُرْسَ التحليل، ولم يحصل بينهما المودَّة والرحمة التي ذكرها الله تعالى في التنزيل. فإنها لا تحصل باللعن الصر يح ، ولا يوجها إلا النكاح الجائز الصحيح . فإن كان قد قَبَص أجرةً ضرابه سلَفًا وتعجيلاً ، و إلا حبسها حتى تعطيه أجره طو يلا . فهل سمعتم زوجًا لا يأخذ بالساق حتى يأخذ أجرته بعد الشرط والاتفاق ؟ حتى إذا طَهّرها وطيّبها ، وخلّصها بزعمه من الحرام وجنّبها . قال لها : اعترفى بما جرى بيننا ليقع عليك الطلاق . فيحصل بعد ذلك بينكا الالتئام والاتفاق . فتأتى المصَخّمة إلى حضرة الشهود ، فيسألونها : هل كان ذاك ؟ فلا يمكنها الجحود ، فيأخذون منها أو من المطلق أجراً ، وقد أرهقوها من أمرهما عُسْراً . هذا وكثير من هؤلاء المستأجرين للضّراب يُحلِّل الأمَّ وابنتها في عقدين ، و يجمع ما ، ه في أكثر من أربع وفي رحم أختين . و إذا كان هذا من شأنه وصفته ، فهو حقيق بما رواه عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال « لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الحلِّل والحلَّل له » رواه الحاكم في الصحيح والترمذي . وقال : حديث حسن صحيح . قال : والعمل عليه عند أهل العلم . منهم عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعبد الله بن عمر رضى الله عنهم . وهو قول الفقها ، من التابعين .

ورواه الإمام أحمد فى مسنده ، والنسائى فى سننه بإسناد صحيح . ولفظهما « لعرف رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الواشمة والمؤتشِمة (١٠) ، والواصلة والموصولة ، والمحلّل والمحلّل له ، وآكل الربا ومُوكله »

وفى مسند الإمام أحمد ، وسنن النسائى أيضاً: عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : « آكل الربا ومُوكله وشاهده وكاتبه ، إذا علموا به ، والواصلة والمستوصلة ، ولاوى الصدقة والمعتدى فيها ، والمرتد على عقبيه أعرابيًا بعد هجرته . والمحلل والمحلل له : ملعونون على لسان محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوم القيامة »

وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه عن النبى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم « أنه لعن الحلل والمحلل له » رواه الإمام أحمد وأهل السن . كلهم غير النسائي .

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعمالي عليمه وآله وسلم

<sup>(</sup>١) الوشم: تغيير لون البشرة إلى الحضرة ، يكون بغرز أبر وحشو مكانها بكحل أو حبر. وقد كان ذلك فيا مضى من الزمن . وابتدع المغيرات خلق الله في هذا الزمن أنواعا أخرى من الأصباغ الحمراء في الاظافر والشفتين والحدود . فعليهن لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .

« لعرف الله المحلل والمحلل له » رواه الإمام أحمد بإسناد رجاله كلهم ثقات ، وثَقهم ابن مَعِينِ وغيره .

وقال الترمذى فى كتاب العلل: سألت أبا عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن ، وعبد الله بن جعفر المخزومي صدوق ثقة ، وعثمان بن محمد الأخنسي ثقة .

وقال أبو عبد الله بن ماجه في سننه: حدثنا محمد بن بَشَّار حدثنا أبو عامر عن زَمْعَة بن صالح عن سَلَمَة بن وَهْران عن عِكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال «لمن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المحلل والمحلل له »

وعن ابن عباس أيضاً: قال «سُئِل رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الحلل؟ فقال: لا ، إلانكاح رَغْبَة ، لا نكاح دِلْسَة ولا استهزاء بكتاب الله، ثم تذوق المُسَئِلة » رواه أبو إسطق الجَوْزَجانى فى كتاب المترجَم قال:أخبرنا ابراهيم بن اسماعيل بن أبى حنيفة عن داود ابن حُصين عن عكرمة عنه . وهؤلاء كلهم ثقات ، إلا ابراهيم . فإن كثيراً من الحفاظ يضعفه والشافعي حسن الرأى فيه ، و يحتج بحديثه .

وعن عُقْبة بن عاص رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعمالى عليه وآله وسلم « ألا أخبركم بالتَّيس المستعار؟ قالوا: بلى ، يارسول الله ، قال: هو الحملل . لعن الله المحلل والحمل له » رواه ابن ماجه بإسناد رجاله كلهم موثقون . لم يُجَرَّح واحد منهم.

وعن عمرو بن دينار \_ وهو من أعيان التابهين \_ « أنه سئل عن رجل طلق امرأته ، فجاء رجل من أهل القرّية، بغير علمه ولا علمها ، فأخرج شيئًا من ماله ، فتر وجها ليُحِلَّها له . فقال : لا . ثم ذكر أنّ النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سئل عن مثل ذلك . فقال : لا . حتى ينكح مُرْ تَغيبًا لنفسه . فإذا فعل ذلك لم يَحلِ له حتى يذوق المُسَيْلَة » ورواه أبو بكر ابن أبي شيبة في المصنّف بإسناد جيد .

وهذا المرسل قد احتج به من أرسله . فدل على ثبوته عنده . وقد عمل به أصحاب، رسولالله صلى الله عليهوسلم . كما سيأتى . وهوموافق لبقية الأحاديث الموصولة . ومثلهذا حجة باتفاق الأئمة . وهو والذى قبله نَصُ فى التحليل المنوى "، وكذلك حديث نافع عن ابن عرر رضى الله عنهما « أن رجلا قال له: امرأة تزوجتُها أُحِلُها لزوجها ، لم يأمرنى ، ولم يعلم ؟ قال : لا. الا نكاح رَغْبَة ، إن أعجبتك أمسكتها و إن كرهتها فارقتها . و إنْ كنا لَنَمُذُ هذا على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سِفاحاً » ذكره شيخ الإسلام فى إبطال التحليل (١٠).

# فصـــل

وأما الآثار عن الصحابة .

فنى كتاب المصنَّف لابن أبى شيبة ، وسنن الأثرم ، والأوسط لابن المنذر ، عن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه أنه قال « لا أُوتَى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما » ، ولفظ عبد الزراق وابن المنذر « لا أُوتَى بمحلل ولامحلَّة إلا رجمتهما » وهو صحيح عن عمر .

وقال عبد الرزاق: عن مَعْمَرَ والزهرى عن عبد الملك بن المغيرة قال « سُئل ابن عمر رضى الله عنهما عن تحليل المرأة لزوجها؟ فقال: ذاك السِّفاح » ورواه ابن أبي شيبة .

وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثورى عبد الله بن شَريك العامرى، قال: سمعت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما « سئل عن رجل طلق ابنة عَمَرً له ، ثم رغب فيها ونَدِم ، فأراد أن يَتزوجها رجل يُحلها له، فقال ابن عر رضى الله عنهما: كلاهما زانٍ ، و إن مكث عشرين سنة (٢٠)، أو نحو ذلك ، إذا كان الله يعلم أنه يريد أن يُحلّها له » .

قال وأخبرنا مَعْمَرَ عن الثورى عن الأعش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس رضى الله عنهما \_ وسأله رجل \_ فقال « إن عَمِّى طَلَّق امرأته ثلاثاً ؟ فقال : إن عمك عصى الله فأندمه ، وأطاع الشيطان فلم يجمل له مَخرجاً ، قال : كيف ترى فى رجل يحللها ؟ قال : من يُخادع الله يخدعه » .

<sup>(</sup>١) كتاب إقامة الدليل على إبطال التحليل لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية لم يصنف فى هذه المسئلة قبله ولا بعده مشاله ، استوفى أدلة إبطال الحيل فى الدين عموما ، والتحليل خصوصاً عقلا ونقلا وتطبيقاً على الأصول . من وجوه عدة . طبع فى الجزء الثالث من الفتاوى يقع فى مائتين وأربعة وستين صفحة .

<sup>(</sup>۲) فى ئسخة «عشىر سنين» .

وعن سليان بن يَسار قال «رُفع إلى عَبَان رضى الله عنه رجل تزوج امرأة ليُحِلَّها لزوجها ، ففر ق بينهما ، وقال : لاترجع إليه إلا بنكاح رَغْبَةً غير دِلْسة » رواه أبو إسطق الجوزجانى في كتاب المترجم ، وذكره ابن المنذر عنه في كتاب الأوسط .

وفى المهذَّب لأبى إسلحق الشّيرازى عن أبى مرزوق التَّجِيبى « أن رجلا أتى عثمان رضى الله عنه فقال : إنَّ جارى طلق امرأته فى غضبه ، ولق شدَّة ، فأردت أن أحتسب نفسى ومالى، فأتز وجها ، ثم أُ بني بها ، ثم أطلقها ، فترجع إلى زوجها الأول ، فقال له عثمان رضى الله عنه : لا تنكحها إلا نكاح رَعْبة »

وذَ مَكْرُ أَبُو بَكُرُ الطَّرَطُوشَى فَى خَلَافَهُ عَن يُزِيدُ بِنَ أَبِى حَبِيبُ عَن عَلَى بِنَ أَبِى طَالَب رضى الله عنه فى المحلل « لا ترجع إليه إلا بنكاح رَغبة غير دِلسة ولا استهزاء بكتاب الله » وعلى رضى الله عنه هو ممن روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « أنه لعن المحلِّل » فقد جعل هذا من التحليل .

وروى ابن أبى شيبة فى مصنَّفه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « لَعَن اللهُ المحلل والمحلل له » وهو ممن روى عن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لَعْنَ المحلل . وقد فسره بما قصد به التحليل ، و إن لم تعلم به المرأة ، فكيف بما اتفقا عليه وتراضيا وتعاقدا على أنه نكاح لعنة لانكاح رغبة ؟ .

وذكر أبن أبى شيبة عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: « لعن الله المحال والمحلل له » . وروى الجوزجانى باسناد جيد عن ابن عمر رضى الله عنهما « أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها ، فقال: لعن الله الحال والمحلل له » .

قال شيخ الإسلام: وهذه الآثار عن عمر، وعثمان، وعلى، وابن عباس، وابن عمر رضى الله عنهم - مع أنها نصوص فياإذا قصد التحليل ولم يظهره، ولم يتواطآ عليه - فهى مُبَيّنة أن هذا هو التحليل، وهو المحلل الملعون على لسان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فان أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أعلم بمراده ومقصوده، لاسما إذا رووا حديثاً وفسروه بما يوافق الظاهر. هذا مع أنه لم يُعلم أن أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله ولا رخص فى شيء من أنواعه، مع أن المطلقة تعالى عليه وآله وسلم فَرّق بين تحليل وتحليل، ولا رخص فى شيء من أنواعه، مع أن المطلقة

ثلاثًا مثل امرأة رِفاعة القُرَظِيِّ (١) قد كانت تختلف إليه المدة الطويلة: و إلى خلفائه لتعودَ الله وألى أله عليه الله والله على أله والله على الله عليه والله والله على أله والله والله على الله على الله على ذلك . فإنها لم تكن تعدِم مَنْ يُحللها ، لو كان التحليل جائزًا .

قال: والأدلة الدالة على أن هذه الأحاديث النبوية قُصد بها التحليلُ ـ و إن لم يشترط في العقد \_ كثيرة جداً ليس هذا موضع ذكرها. انتهى .

# ذكر الآثار عرب التابعين

قال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر عن قَتادة قال « إذا نوى الناكحُ ، أو المنكِحُ ، أو المرأة ، أو المرأة ، أو أحد منهم التحليلَ . فلا يصلح » .

أخبرنا آبن جُريج قال: قلت لعطاء: «المحلّل عامداً ، هل عليه عقو بة ؟ قال: ماعلمتُ ، و إنى لأرى أن يعاقَب. قال: وكلُّهم إن تمالَوْ اعلى ذلك مُسيئون ، و إن أعظموا الصداقَ».

أخبرنا معمر عن قتادة قال « إن طلقها الحمال فلا يحل لزوجها الأول أن يَقْرَبها إذا كان نكاحه على وجه التحليل »

أخبرنا ابن جُريج قال: قات لمطاء «فطلَّق المحلل، فراجَعَها زوجُها ؟ قال: 'يفرَّق بينهما » أخبرنا معمر عمّن سمع الحسن يقول، في رجل تزوج امرأة يحللها ولا يعلمها ؟ فقال الحسن « اتَّق الله ، ولا تكنْ مِسْمار نار في حدود الله »

قال ابن المنذر: وقال إبراهيم النَّخْمى «إذا كان نِيَّة أحد الثلاثة : الزَّوج الأول، أوالزوج الآخر، أو المرأة : أنه محلل، فنكاح الآخر باطل، ولا تحل للأول».

<sup>(</sup>١) هو رفاعة بن صموءل . وقيل رفاعة بن رافع القرظى . من بنى قريظة . وهو خال صفية بنت حيى أم المؤمنين . فان أمها برة بنت سموءل . طلق امرأته ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير ثم طلقها عبد الرحمن قبل أن يدخل بها ، فأرادت الرجوع إلى رفاعة فسألها النبى صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن عبد الرحمن لم يمسها. قال: « فلا ترجمي إلى رفاعة حتى تذوق عسيلته». واسم المرأة تميمة بنت وهب . وقيل فيها غير ذلك وحديثها في مسلم وغيره .

قال: وقال الحسن البصرى « إذا عمَّ أحد الثلاثة بالتحليل فقد أفسد » .

قال: وقال بكر بن عبد الله المُزَنِيُّ في الحالِّ والمحلل له «أُولْئُكُ كَانُوا يُسمَّون في الجاهلية : التيسَ المستعار » .

قال وقال عبد الله بن أبي تَجيح عن مجاهد في قوله تعالى : (إِنْ ظَنَّا أَنْ رُيقِيَمَا حُدُودَ ٱللهِ) قال : « إن ظنا أن نكاحهما على غير دلْسة » ورواه ابن أبي حاتم في التفسير عنه .

وقال هُشَيم : أخبرنا سَيَّار عن الشَّعْبى « أنه سُئل عن رجل تزُوج امرأة كان زوجُها طلَّقها ثلاثا قبل ذلك : أيطلِّقها لِترجع َ إلى زوجها الأول ؟ فقال : لا ، حتى ُيحَدَّثَ نفسه أنه يُعمِّر معها وتُعمِّر معه » أى تُقيم معه . رواه الجَوزجاني .

وروى عن النَّفَيلي ، حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبى غُنيَّة ، حدثنا عبد الملك عن عطاء « في الرجل يطلِّق المرأة ، فينطلق الرجل الذي يتَحَرَّن له ، فيتزوجها من غير مُوامَرة منه ، فقال : إن كان تزوجها ليحلها له لم تحلِ له ، و إن كان تزوجها يريد إمساكها ، فقد حلَّت له » .

وقال سعيد بن المسيب : « فى رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها الأول ، ولم يَشْعُر بذلك رُوجُها الأول ولا المرأة ، قال : إن كان إِنَّمَا نكحها ليُحِلَّها ، فلا يصلح ذلك لهما ، ولا تحلِلَّ له » رواه حَرْب فى مسائله .

وعنه أيضاً قال « إِن الناس يقولون : حتى يجامِعَها ، وأنا أقول : إذا تزوَّجها تزوجاً صحيحاً لا يريد بذلك إحلالها ، فلا بأس أن يتزوَّجها الأول » رواه سعيد بن منصور عنه .

فهو لاء الأئمة الأربعة أركان التابعين . وهم الحسن ، وسعيد بن المسيَّب ، وعطاء بن أبي رَباح و إبراهيم النَّخيي .

وقال أبو الشَّمْثاء جابرُ بن زيد « فى رجل تزوج امرأة ليحلها أزوجها الأول ، وهو لايعلم قال : لايصلح ذلك ، إذا كان تزوجها ليحلها » .

# ذكر الآثار عن تابعي التابعين ومن بعدهم

قال ابن المنذر : وممن قال : إن ذلك لا يصلح إلا نكاح رَغْبةٍ : مالكُ بن أنس ، والليثُ ابن سعد ، وقال مالك رحمه الله « يفرَّق بينهما على كل حال ، وتكون الفرقةُ فسخًا بغير طلاق » .

وقال سفيان الثورى « إِذَا تَزُوجِهَا ، وهُو يُريد أَن يَحَلّهَا لزُوجِهَا ، ثَمَ بَدَا لَهُ أَن يُمسكها لا يُمجبني إِلا أَن يفارق ، ويَستقبلَ نكاحًا جديدًا » .

قال أحمد بن حنبل: « جيد » .

وقال إِسحاق « لا يحل له أن يمسكها . لأن الحلل لم تَتِمِ له عُقْدة النكاح » . وكان أبو عُبيد يقول بقول الحسن والنخعي .

وقال الحَوزِجانى : حدثنا إسماعيل بن سعيد قال : سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يتزوج المرأة ، وفى نفسه أن يحللها لزوجها الأول ، ولم تعلم المرأة بذلك ؟ فقال « هو محلل ، وإذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون » .

قال الجوزجانى : و به قال أيوب .

وقال ابن أبي شيبة « لست أرى أن ترجع بهذا النكاح إلى زوجها الأول » .

قال الجوزجانى : وأقول : إِن الإِسلام دين الله الذى اختاره واصطفاه ، وطهره ، حقيق بالتوقير والصّيانة مما لعله يَشِيْنُه ، وَ يُنزَّه مما أصبح أبناء الملل من أهل الذمة يُعيِّرون به المسلمين ، على ما تقدم فيه من النهى عن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولَهْنِه عليه ، ثم ساق الأحاديث المرفوعة فى ذلك والآثار .

# فصل

ومن العجائب معارضة هذه الأحاديث والآثار عن الصحابة بقوله تعالى ( « ۲ : ۲۳۰ » عَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحَلِّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) . والذي أُنزلت عليه هذه الآية هو الذى لعن المحلل والمحلل له ، وأصحابُه أعلمُ الناس بكتاب الله تعالى ، فلم يجعلوه زوجاً ، وأبطلوا نكاحه ، ولعنوه .

وأعجب من هذا قول بعضهم : نحن نحتجُ بكونه سَمَّاه « محلِّلا » فلولا أنه أثبتَ الحلَّ لم يكن محللا .

فيقال : هذه من العظائم ، فإن هذا يتضمن أنَّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعن من فمل السُّنَّة التي جاء بها ، وفعلَ ما هو جأنز صحيح في شريعته ، و إنمـا سَّمَّاه محللا لأنه أحلَّ ماحرَّم الله، فاستحقَّ اللعنة. فإن الله سبحانه حرَّمها على المطلِّق، حتى تنكح زوجاً غيره، والنكاح اسم في كتاب الله وسُنة رسوله للنكاح الذي يتعارفه الناس بينهم نكاحًا ، وهو الذي شُرع إعلانه ، والضَّربُ عليه بالدُّفوف، والولمية فيه، وجُعل للإيواء والسكن، وجعله الله مَودَّة ورحمة ، وجرت العادة فيه بضِّدٌ ماجرت به في نكاح الحلل . فإن الحملل لم يدخل على نفقة ، ولا كسوة ، ولا سُكنَى، ولا إعطاء مهر ، ولا يحصل به نسب ولا صِهْر ، ولا قصدَ المُقام مع الزوجة، و إنما دخل عاريةً ، كالتيس المستعار للضِّراب ، ولهذا شبهه به النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، ثم لعنه ، فعُلم قطعاً لاشك فيه أنه ليس هو الزوج المذكور في القرآن ، ولا نكاحُه هو النكاح المذكور في القرآن ، وقد فَطَر اللهُ سنبحانه قلوبَ الناس على أن هذا ليس بنكاح ، ولا المحلل بزوج، وأن هذا منكر قبيح ، تُعيَّر به المرأة والزوج ، والححلل والوكُّ ، فَكَيف يدخل هذا في النكاح الذي شرعه الله ورسوله ، وأحبَّه ، وأخبرأنه سنته ، ومن رغب عنه فليس منه ؟

وتأمل قوله تعالى: ( َ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعاً ) ، أى فإن طلقها هذا الثانى ، فلا جناح عليها وعلى الأول أن يتراجعا ، أى ترجع إليه بعقد جديد ، فأتى بحرف « إن » الدالة على أنه يمكنه أن يطلق وأن يُقيم ، والتحليل الذى يفعله هؤلاء لايتمكن الزوج فيه من الأمرين ، بل يَشْرِطون عليه أنه متى وَطئها بهى طالق ، ثم لما علموا أنه قد لا يُخبر بوطئها ولا يُقبل وهي أن جعلوا الشرط إخبار المرأة بأنه دخل بها . فبمجرد إخبارها بذلك تطلق عليه . والله سبحانه شرع النكاح للوصلة الدائمة جها . فبمجرد إخبارها بذلك تطلق عليه . والله سبحانه شرع النكاح للوصلة الدائمة حياً .

وللاستمتاع ، وهذا النكاح جعله أصحابه سبباً لانقطاعه ، ولوقوع الطلاق فيه ، فإنه متى وَطَى ً كان وَطوْء سبباً لانقطاع النكاح ، وهذا ضِدُّ شرع الله .

وأيضاً. فإن الله سبحانه جعل نكاح الثانى وطلاقه واسمه كنكاح الأول وطلاقه واسمه . فهذا زوج ، وهذا زوج . وهذا نكاح ، وهذا نكاح . وكذلك الطلاق . ومعلوم أن نكاح الحلل وطلاقه واسمه لا يشبه نكاح الأول ولا طلاقه ، ولا اسمه كاسمه ، ذاك زوج راغب ، قاصد للنكاح ، باذل للمهر ، ملتزم للنفقة والسكنى والكسوة ، وغير ذلك من خصائص النكاح . والحلل برىء من ذلك كله ، غير ملتزم لشيء منه .

و إذا كان الله تعالى ورسوله قد حَرِّم نكاح المُتْعَة مع أن قصدَ الزوج الاستمتاعُ بالمرأة ، وأن يقيم معها زماناً ، وهو ملتزم لحقوق النكاح ، فالمحلل الذي ليس له غرض أن يقيم مع المرأة إلا قدر ما ينزُو عليها \_ كالتيس المستعار لذلك ثم يفارقها \_ أولى بالتحريم .

وسمعت شيخ الإسلام يقول: نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من عشرة أوجه: أحدها: أن نكاح المتعة كان مشروعاً في أول الإسلام، ونكاح التحليل لم يُشرع في زمن من الأزمان.

الثانى : أن الصحابة تمتَّعوا على عهد النبى صلى الله تعـالى عليه وآله وسلم ، ولم يكن فى الصحابة محلل قط .

الثالث: أن نكاح المتعة مختلف فيه بين الصحابة ، فأباحه ابن عباس ، و إن قيل : إنه رجع عنه ، وأباحه عبد الله بن مسعود . فني الصحيحين عنه قال « كنَّا نَعْزُو مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، و ليس لنا نساء . فقلنا : ألا تَحْتَصِي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخَّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل . ثم قرأ عبد الله ( « ، : ٧٧ » يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمُ ) » وفَتُوك ابن عباس مها مشهورة .

قال عُرُوة «قام عبد الله بن الزبير بمكة فقال: إن ناساً أعمَى الله قلوبَهم ، كما أعمى أبصارهم ، يُفتون بالمتعة : يُعرِّض بعبد الله بن عباس . فناداه ، فقال : إنك لجِلْفُ جافٍ ، فلعمرى لقد

كانت المتعة تُفْعل على عهد إمام المتقين ، يريد رسول الله صلى الله تعمالى عليه وآله وسلم ،

فقال له ابن الزيبير: فجرَّبْ نفسك، فوالله لئن فعاتَها لأرجمنَّك بأحجارك ».

فهذا قول ابن مسعود وابن عباس في المتعة ، وذاك قولهما وروايتهما في نكاح التحليل .

الرابع: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لم يجيء عنه في لعن المستمتِ والمستمتَع والمستمتَع بها حرف واحد، وجاء عنه في لعن المحلل والمحلل له ، وعن الصحابة : ما قد تقدم .

الخامس: أن المستمتع له غرض صحيح في المرأة ، ولهما غرض أن تقيم معه مدة النكاح . فغرضه المقصود بالنكاح مدة ، والمحلل لا غرض له سوى أنه مستمار للضّراب كالتيس . فنكاحه غير مقصود له ، ولا للمرأة ، ولا للولى م و إنما هو كما قال الحسن « مِسمار نارٍ في حدود الله » وهذه التسمية مطابقة للمعنى .

قال شيخ الإسلام: يريد الحسن: أن المسهار هو الذي يثبّت الشيء المسمور، فكذلك هذا يثبت تلك المرأة لزوجها، وقد حرمها الله عليه.

السادس: أن المستمتع لم يَحْتَلُ على تحليل ما حرم الله ، فليس من المخادعين الذين يُخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان ، بل هو نا كح ظاهراً و باطناً ، والمحلل ما كر مخادع ، متخذ آيات الله هُزُوا . ولذلك جاء في وعيده ولعنه ما لم يجيء في وعيد المستمتع مثله ، ولا قريب منه .

السابع: أن الستمتع يزيد المرأة لنفسه ، وهذا هو سر النكاح ومقصوده ، فيريد بنكاحه حلّها له ، ولا يطؤها حراماً ، والمحلل لا يريد حلها لنفسه ، و إيما يريد حلها لنيره . ولهذا سُمّى محللا ، فأين من يريد أن يُحل له وَطء امرأة يخاف أن يطأها حراماً إلى من لا يريد ذلك ، وإيما يريد بنكاحها أن يُحل وطأها لغيره ؟ فهذا ضد شرع الله ودينه ، وضد ما وضع له النكاح .

الثامن: أن الفطر السليمة والقلوب التي لم يتمكن منها مرض الجهل والتقليد تَنفُر من التحليل أشد نفار ، وتُعيِّر به أعظم تعيير، حتى إن كثيراً من النساء تعيِّر المرأة به أكثر مما تعيرها بالزنا ، ونكاح المتعة لاتنفر منه الفطر والعقول ، ولو نفرت منه لم يُبَح في أول الإسلام . التاسع : أن نكاح المتعة يُشبه إجارة الدابة مدة للركوب ، وإجارة الدار مدة للانتفاع

والسكنى ، و إجارة العبد للخدمة مدة ، ونحو ذلك ، مما للباذل فيه غرض صحيح . ولكن لما دخله التوقيت أخرجه عن مقصود النكاح ، الذى شُرع بوصف الدوام والاستمرار . وهذا بخلاف نكاح الحلل . فإنه لا يشبه شيئًا من ذلك ، ولهذا شبّه الصحابة رضى الله عنهم بالسّفاح ، وشبهوه باستعارة التيس للضراب .

العاشر: أن الله سبحانه نصب هذه الأسباب ، كالبيع والإجارة والهبة ، والنكاح ، مُفْضِيةً إلى أحكام جعلها مسببات لها ومقتضيات . فجعل البيع سبباً لملك الرَّقبة ، والإجارة سبباً لملك المنفعة أوالانتفاع ، والنكاح سبباً لملك البُضْع وحِلِّ الوط ، والمحلل مناقض معاكس لشرع الله تعالى ودينه ، فإنه جعل نكاحه سبباً لتمليك المطلق البُضع و إحلاله له ، ولم يقصد بالنكاح ما شرعه الله له من ملكه هو للبضع ، وحِلّه له ، ولا له غرض فى ذلك ، ولا دخل عليه . و إنما قصد به أمراً آخر لم يشرع له ذلك السبب ، ولم يجعل طريقاً له .

الحادى عشر: أن المحلل من جنس المنافق ، فإن المنافق يُظهِراً نه مسلم ملتزم لعقدالإسلام ظاهراً و باطناً ، وهو فى الباطن غير ملتزم له . وكذلك المحلل ، يظهر أنه زوج ، وأنه يريد النكاح ، ويُسمِّى المهر ، ويُشهِد على رضى المرأة ، وفى الباطن بخلاف ذلك ، لا يريد أن يكون زوجاً ، ولا أن تكون المرأة زوجة له ، ولا يريد بَذْلَ الصداق ، ولا القيام بحقوق النكاح . وقد أظهر خلاف مأ بطن ، وأنه مريد لذلك . والله يعلم ، والحاضرون والمرأة ، وهو، والمطلق : أن الأمر كذلك ، وأنه غير زوج على الحقيقة ، ولا هى امرأته على الحقيقة .

الثانى عشر: أن نكاح المحلل لا يُشبه نكاح أهل الجاهلية ، ولا نكاح أهل الإسلام ، فكان أهل الجاهلية يتعاطَون فى أنكحتهم أموراً منكرة ، ولم يكونوا يرضون نكاح التحليل ، ولا يفعلونه . فى صيح البخارى عن عُروة بن الزبير أن عائشة رضى الله عنها أخبرته «أن النكاح فى الجاهلية كان على أربعة أنحاء : فنكاح منها نكاح الناس اليوم : يخطب الرجل إلى الرجل وَليَّته أوابنته ، فيصد فيها ، ثم ينكحها . ونكاح آخر : كان الرجل يقول لامرأته ، إذا طَهَرَتْ من طَهْمِا : أرسلي إلى فلان ، فاستَبضي منه ، فيعترفها زوجها ولا يمسم أبداً ، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل، الذي تستَبض عمنه ، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب ، وإنما يعمل ذلك من دلك الرجل، الذي تستَبض عمنه ، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب ، وإنما يعمل ذلك

رغبة في نجابة الولد ، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع ، ونكاح آخر : يجتمع الرهط مادُون العشرة ، فيدخلون على المرأة ، كلّهم يصيبها ، فإذا حملت ووضعت ومَرَّ ليالى بعد أن تضع حمْلها أرسلت إليهم ، فلم يستطع وجل منهم أن يمتنع ، حتى يجتمعوا عندها ، فتقول لهم : قدعرفتم الذي كان من أمركم ، وقد ولدت ، فهو ابنك يافلان ، تسمّى من أحبّت باسمه ، فيكشّق به ولدها ، لا يستطيع أن يمتنع منه ، ونكاح رابع : يجتمع الناس الكثير ، فيدخلون على المرأة ، لا تمتنع ممن جاءها ، وهُنَّ البغايا . كنَّ ينصِبْن على أبوابهن رايات تكون علماً ، فمن أرادهن وضعت حملها ، جمعوا لها ودعوا لهم القافة ، ثم أرادهن وخل عليهن ، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها ، جمعوا لها ودعوا لهم القافة ، ثم أخلوا ولدها بالذي يرون فالناط به ودُعي ابنه لا يمتنع من ذلك ، فلما بعث الله تعالى أحقوا ولدها بالذي عليه وآله وسلم بالحق هذم نكاح الجاهلية كله ، إلانكاح الناس اليوم» .

ومعلوم أن نكاح المحلل ليس من نكاح الناس الذى أشارت إليه عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أقرَّه ولم يهدمه ، ولا كان أهل الجاهلية يرضون به ، فلم يكن من أنكحتهم ، فإن الفِطر والأمم تنكره وتُعيِّر به .

#### فصـــل

وسبب هذا كله : معصية الله ورسوله ، وطاعة الشيطان في إيقاع الطلاق على غير الوجه الذي شرعه الله ، والله سبحانه يُبغض الطلاق في الأصل ، كما روى أبو داود من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق » .

وفی سنن ابن ماجه من حدیث أبی موسی رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله علیه و آله و ما بال قوم یکمبون بحدود الله ، یقول : قد طَلَقتِك ، قد راجعتك ، قد طلقتك » .

وفى صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « إن إبليس َيَضَعُ عَرْشه على الماء ، ثم يبعثُ سَراياه ، فأدناهم منزلةً أعظمهم فتنة ، يجيء

أحدهم، فيقول: قد فعلتُ كذا وكذا ، فيقول: ماصنعتَ شــــيئًا . قال: و يجيء أحدهم ، فيقول: ما تركتُه حتى فَرَّقتُ بينه و بين أهله ، قال: فيُدْنيه منه ، أو قال: فيُلْتَزِمه ، ويقول: نَعَمَّ أنت أنت » .

فالشيطانُ وحزبه قد أغروا بإيقاع الطلاق، والتفريق بين المرء وزوجه، وكثيراً مايندَم المطلق، ولا يصبر عن أمرأته، ولا تطاوعه نفسه أن يصبرعنها إلى أن تتزوج زواج رَعْبة تبقى فيه مع الزوج إلى أن يموت عنها أو يفارقها إذا قضى منها وَطَره، ولا بُدَّله من المرأة، فيهُرَع إلى التحليل، وهو حيلة من عشر حِيَلِ نصبوها للناس.

إحداها: التحيل على عدم وقوع الطلاق ، وهو نوعان ، تَحَيَّل على عدم وقوعه مع صحة النكاح بالتَّسريح ، فيأمرونه أن يقول لها: إذا طلقتك ، أو إذا وقع عليك طلاق . فأنت طالق قبله ثلاثا ، فلا يمكن أن يقع عليها الطلاق بمد هذا ، لا مطلقاً ولا مقيدًا عند المسرِّحين ، فسدوا باب الطلاق ، وجعلوا المرأة كالنُلِّ في عُنق الزوج ، لاسبيل له إلى طلاقها أبداً .

الحيلة الثانية : التحيَّل على عدم وقوع الطلاق ، يكون النكاح فاسداً ، فلا يقع فيه الطلاق ، و يتحيَّلون لبيان فساده من وجوه :

منها: أن عَدالة الولى شرط فى صحته ، فإذا كان فى الولى ما يَقْدَحُ فى عدالته ، فالنكاح باطل ، فلا يقع فيه الطلاق ، والقوادح كثيرة ، فلا تكاد تُفَيِّش فيمن شنْتَ إلا وجدتَ فيه قادحا .

ومنها: أن عدالة الشهود شرط، والشاهد /يفَسَّق بجلوسه على مَقْعد خرير، أواستناده إلى مَسْند حرير، أو جلوسه تحت حركاة حرير، أو تجمَّره بمِجْمَرة فضة، ونحو ذلك، مما لايكاد يخلو البيت منه وقت العقد ونحو ذلك.

فيا للعجب! يكمون الوطء حلالا ، والنسب لاحقاً ، والنكاح صحيحاً ، حتى يقع الطلاق ، فحينئذ يطلب وجوه إفساده .

الحيلة الثالثة : التحيل بالمخالعة ، حتى يفعل المحلوف عليه ، فإذا فعله تزوجها بعقد جديد . الحيلة الرابعة : إذا وقع الفأس في الرأس ، وحنث ، ولا بد ، اشترى غلاما دون البلوغ وزوجه بها وأمرها أن تمكِّنه من إيلاج الحَشَفة هناك ، فإذا فعل وهبها إياه ، فانفسخ نكاحها على المُعاتب على المُعالِق ، فإن عجزوا عن ذلك وأعوزهم انتقلوا إلى :

الحيلة الحامسة : وهي اسْتِكْراء التيس الملعون المستعار ، لِيَنْزُو عليها و يُحِلَّها بزعمه فهذه خمس حيل للخاصة

وأما جُهّال العامة فلما رأوا أن المقصود التحيّل على رَدِّها إلى المطلق بأى طريق اتفق . قالوا: المقصود هو الرجوع ، والحيلة مقصودة لغيرها ، وأعيان الحيل ليست مقصودة ، فاستنبطوا للم خمس حيل أخرى .

إحداها: أن يأمروا المحلّل بأن يطأها برِجْله، فيطؤها، وهي قاعدة أو مُضْطَجعة برجله ثم يخرج، ورأوا أن الوطء بالرّجل أسهلُ عليهم، وأقلُ مفسدة من الوطء بالآلة · فإنه إذا كان كلاهما غير مقصود، في كان كلاهما غير مقصود، في كان أقل فساداً كان أقرب إلى المقصود.

الحيلة الثانية: أن تكون حاملا فتلدُ ذكراً ، وكأنهم قاســـوا الذَّكَر الذي شَقَّها خارجاً على الذّكر الذي يَشُقها داخلا ، وهذا من جنس قياس التيس الملعوث على الزوج المقصود .

الحيلة الثالثة : أن يَصُبُّ المحلل عليها دُهناً يشرَّبُه جَسَدُها ولا يطوُها ، وكأنهم قاسوا تَشَرُّبَ جَسَدُها فيه .

الحيلة الرابعة : السفر عنها أو سفرها عنه . فإذا قَدِمَ ظن أن ذلك كاف عن الزوج ، ولا أدرى من أين ألقى إليهم الشيطان ذلك ، وكأنهم ظنوا أنهم قد التقوا من الآن ، وأن السفر قطع حكم مامضى رأساً .

الحيلة الخامسة : أن يجتمعا على عَرَفات ، فإذا وقف بها على الجبل لم يحتج بعد ذلك إلى زوج آخر عندهم . وقد سُئلنا نحن وغيرنا عن ذلك وسمعناه منهم .

## فصــــــل

واعلم أن من اتّق الله في طلاقه ، فطلق كما أمره الله ورسوله ، وشرعه له . أغناه عن ذلك كله ، ولهذا قال تعالى ، بعد أن ذكر حُريم الطلاق المشروع ( « ٢٠ ٢ » وَمَنْ يَتَّقِ الله يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا) فلو اتّق الله عامّة المطلقين لاستغنوا بتقواه عن الآصار والأغلال ، والمكر والاحتيال . فان الطلاق الذي شرعه الله سبحانه : أنْ يُطلقها طاهراً من غير جماع ، ويطلقها واحدة ، شميدَعها حتى تنقضي عدّتُها، فان بَدَا له أنْ يُسكها في العدّة أمسكها ، و إن لم يراجعها حتى انقضت عدتها أمكنه أن يستقبل المتقد عليها من غير زوج آخر ، و إن لم يكن له فيها غرض لم يَضُرَّه أن تتزوج بروج غيره . فمن فعل هذا لم يندم ، ولم يحتج إلى حيلة ولا تحليل ولهذا سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته مائة؟ فقال «عَصَيت ربك ، وفارقت امرأتك ، وفارقت امرأتك ،

وقال سعید بن جُبیر « جاء رجل إلی ابن عباس ، فقال : إبی طلقت امرأتی ألفا . فقال : أما ثلاث فتحرِّم علیك امرأتك ، وَبَقِیَّتُهُن وزْدر ، اتَّخَذْتَ آیاتِ الله هُزُواً » .

وقال مجاهد « كنتُ عند ابن عباس ، فجاء رجل ، فقال : إنه طلق امرأته ثلامًا . فسكت ، حتى ظننتُ أنه رادُها إليه ، شمقال : ينطلق أحدُكم فيركبُ الأُحْمُوقة (١) ، شم يقول : يابن عباس ، ياابن عباس ، و إن الله تعالى قال (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا) و إنك لم تتق الله ، فلا أجد لك مخرَجًا ، عَصَيْتَ ربك ، وبانت منك امرأتك » ذكره أبو داود .

وقد روى النَّسائى عن محمود بن لَبِيد قال ﴿ أُخْبِرَ رَسُولُ اللهُ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَآلَهُ وَسَلَم عن رجل طلَّق امرأتَهُ ثلاث تطليقات جميعاً ، فقام غَضْبانَ ، ثم قال : أَيُلْعَبُ بَكَتَابِ اللهُ وأَنَا بين أَظْهُرُ كُم ؟ حتى قام رجل ، فقال : يارسول الله ، أَلاَ أَقْتُلُه ؟ ».

وهذه الآثارُ موافقة لما دلَّ عليه القرآن ، فإِن الله سبحانه إِنمَا شرع الطلاق مَوَّة بعد مرة . ولم يشرعه جملة واحدة أصلا . قال تعالى : (« ٢ : ٢٢٨ » الطَّلَاقُ مَوَّتاَنِ ) والمرتان فى لغة العرب ، بل وسائر لغات الناس : إنما تكون لما يأتى مرة بعد مرة ، فهذا القرآن من أوله إلى

(١) الأحوقة : الأمر البالغ في السفاهة والحاقة

آخره ، وسُنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وكلام العرب قاطبة شاهد مذلك ، كقوله تعالى ( « ٩ : ١٢٦ » أَوَلاَ بَرَوْنَ أَنَّهُمْ كَقُوله تعالى ( « ٩ : ١٢٦ » أَوَلاَ بَرَوْنَ أَنَّهُمْ مُوَّ تَيْنِ ) ، وقوله : ( « ٩ : ١٢٦ » أَوَلاَ بَرَوْنَ أَنَّهُمُ مُوَّ تَيْنِ ) ، وقوله تعالى : ( « ٢٤ : ٥٨ » يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْ فَى كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّ تَيْنِ ) ، وقوله تعالى : ( « ٣٤ : ٥٨ » يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْ كُمُ الَّذِينَ مَلَكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ) لِيَسْتَأْذِنْ كُمْ اللَّذِينَ مَلَكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ) مُنسرها بالأوقات الثلاثة (١ ) ، وشواهد هذا أكثر من أن تُحْصَى .

ثم قالسبحانه: ( «٢٢٩:٢» فَا إِنْ طَلَقَهَا فَلَاّكُلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) فهذه هي المرة الثالثة.

أعنه فهذا هوالطلاق الذى شرعه الله سبحانه وتعالى مرة بعد مرة بعد مرة ، فهذا شرعه من حيث العدد. وأما شرعه من حيث الوقت : فشرع الطلاق للعدَّة . وقد فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يطلقها طاهراً من غير جماع . فلم يشرع جَمْع ثلاث ، ولا تطليقتين ، ولم يشرع الطلاق فى حَيْض ، ولا فى طهر وَطَّها فيه . وكان المطلق فى زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلّه وزمن أبى بكر كله ، وصدراً من خلافة عررضى الله عنهما، إذا طلّق ثلاثا أيحسب له واحدة. وفى ذلك حديثان صحيحان أحدهما رواه ، سلم فى صحيحه . والثانى رواه الامام أحد فى مُسنده

فأما حديث مسلم: فرواه من طريق ابن طاؤس عن أبيه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال «كان الطلاق على عَهْدِ رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأبى بكر وسَنتين من خلافة عمر: طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر رضى الله عنه: إن الناس قد استعجلوا فى أمرٍ كانت لهم أناة "، فلو أمْضَيْناه عليهم ؟ فأمضاه عليهم» ﴾

وفي صحيحه أيضاً عن طاوس: أن أبا الصَّهِبَاء قال لابن عباس « هاتِ من هُنَياتك: ألم يكن الطلاقُ الثلاث على عَهْدِ رسول الله صلى الله تعالى عايه وآله وسلم، وأبى بكر واحدةً ؟ فقال: قد كان ذلك. فلما كان فى عَهْدِ عُمَر تتايَع الناس<sup>(٢)</sup> فى الطلاق، فأجازه عليهم ».

وفى لفظ لأبى داود «أن رجلا يقال له:أبو الضّهباء ، كان كثير السؤال لابن عباس. قال

<sup>(</sup>١) وهي قوله تعالى : (من بعد صلاة الفجر ۽ وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ۽ ومن بعد صلاة العشاء .

<sup>(</sup>٢) التتلهم ــ بالياء المثناة ــ التسارع والتهافت واللجاجة في الصر ، وركوب الأمر على خلاف الرشد

أما علمت أن الرجل كان إذا طلق اموأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأبى بكر ، وصدراً من إمارة عمر رضى الله عنهما ؟ فقال ابن عباس بَلَى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة ، على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، وأبى بكر ، وصدرا من إمارة عمر رضى الله عنهما ، فلم ا رأى الناس قد تتايعوا فيها قال . أجروهن عليهم » هكذا فى هذه الرواية « قبل أن يدخل بها و بها أخذ إسحق بن راهو يه ، وخَلْق من السلف ، جعلوا الثلاث واحدة فى غير المدخول بها . وسائر الروايات الصحيحة ليس فيها « قبل الدخول » ولهذا لم يذكر مسلم منها شيئاً .

وهذا الحديث قد رواه عن ابن عباس ثلاثة ُ نَفَرٍ : طاوس ــ وهو أجل من روى عنه ــ وأبو الصَّهباء العَدَوي ، وأبو الجَوْزاء . وحديثه عند الحاكم في المستدرك .

وافظه « أن أبا الجوزاء أتى ابن عباس فقال: أتعلم أن الثلاث كُنَّ يُو ْدَدْن على عَهْدِ رسول الله عليه السلام إلى واحدة ؟ قال: نعم » قال الحاكم: هـذا حديث صحيح الاسناد، ولم يخرجاه .

ورواية طاوس نفسه عن ابن عباس ليس فى شىء منها «قبل الدخول» وإنماحكى ذلك طاوس عن سؤال أبى الصهباء لابن عباس. فأجابه ابن عباس بما سأله عنه. ولعله إنما بلغه جعلُ الثلاث واحدة فى حقِّ مُطلِّق قبل الدخول. فسأل عن ذلك ابن عباس، وقال «كانوا يجعلونها واحدة» فقال له ابن عباس « نسم » أى الأمر، على ماقلت

وهذا لامفهوم له . فإن التقييد في الجواب وقع في مقابلة تقييد السؤال . ومثل هــذا لايعتبر مفهومه .

نهم . لولم يكن السؤال مقيدا فَقَيَّد المسؤلُ الجوابَ . كان مفهومه معتبرا . وهذا كما إذا سُئل عن فأرةٍ وقعت في سَمْن ، فقال « إذا وقعت الفأرة في السمن فألقوها وماحولها وكلوه» لم يدل ذلك على تقييد الحكم بالسمن خاصة .

و بالجلة. فنيراللدخول بها فَرْد من أفراد النساء ، فذِكرُ النساء مطلقا فى أحد الحديثين ،

وذكرُ بعض أفرادهن في الحديث الآخر . لاتعارض بينهما .

وأما الحديث الآخر : فقال أبو داود في سننه : حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جُريج قال : أخبرني بعض بني أبي رافع \_ مولى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم \_ عن عكرمة عن ابن عباس قال «طلّق عبد كزيد \_ أبو ر كانة و إِخو ته \_ أمَّ ر كانة (ا ونكح امرأة من مُزينة ، فجاءت إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، فقالت : ما يغني عنى إلا كما تغني هدده الشّعرة و لشعرة أخذتها من رأسها (٢) \_ ففرتق بيني و بينه ، فأخذت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حَيَّة ، فدعا بر كانة و إخوته ، ثم قال لجلسائه : أترون فلانا يُشْبِه منه كذا وكذا ؟ من عبد يزيد ، وفلانا يشبه منه كذا وكذا ؟ قالوا نعم : أترون فلانا يُشْبِه منه كذا وكذا ؟ من عبد يزيد ، وفلانا يشبه منه كذا وكذا ؟ قالوا نعم : فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : طلقها ، فقعل ، فقال : راجع امرأتك أمَّ ر كانة ، فقال : إنى طلقتها ثلاثا يارسول الله . قال : قد علمت ، راجعها ، وتلا : ( «٣٥ : ١ » يَا أَيُّها النَّبِيُ إِذَا طَلَقْتُمُ النَّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ لِعِدَّ بِنَ قَالَ الْعِدَّةَ ) الآية .

فأمره أن يراجعها وقد طلقها ثلاثا ، وتلا الآية التي هي ومابعدها صريحة في كون الطلاق الذي شرعه الله لعباده هوالطلاق الذي يكون للعدَّة، فاذا شارفت انقضاءها ، فإما أن يُمْسِكها بمعروف أو يفارقها بمعروف ، وأنه سبحانه شرعه على وَجْه التَّوْسِعَة والتَّيسير، فلعلَّ المطلق أن يَندَمَ ، فيكون له سبيل إلى الرَّجعة ، وهو قوله تعالى : ( لاَ تَدْرِي لَعَلَّ ٱللهُ يُحُدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ يَندَمَ ، فأمره بالمراجعة ، وتلاوته الآية كاف في الاستدلال على ما كان عليه الحال .

فإن قيل : فهذا الحديث فيه مجهول ، وهو بعض بنى أبى رافع ، والمجهول لاتقوم به حجة . فالجواب من ثلاثة أوجه :

أحدها: أن الإمام أحمد قد قال فى المسند: حدثنا سعد بن إبراهيم حدثنا أبى عن محمد ابن إسحٰق قال: حدثنى داود بن الحُصين عن عِكْرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال:

 <sup>(</sup>١) يمنى أن عبد يزيد هو أبو ركانة وإخوة ركانة . فاخوته بالجر عطف على ركانة .

<sup>(</sup>۲) ترید بذلك أنه عنین ، أو لاینضی حاحما .

« طلق رُ كَانَةُ بن عبد يزيد ــ أخو الْمُطَّلب ــ امرأتَه ثلاثا في مجلس واحد ، فحزنَ عليها جُزنًا شديداً ، فسأله رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : كيف طلَّقَتُها ؟ قال : طلَّقَتُها ثلاثا قال في مجلس واحد ؟ قال : نعم قال : فإيماتلك واحدة ، فار جيما إن شئت. قال : فراجعها» قال « وكان ابن عباس يرى أن الطلاق عند كل طُهُر » .

ورواه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في مُختاراته ، التي هي أصحُ من صحيح الحاكم.

فهذا موافق للأول. وكلاها موافق لحديث طاوس، وأبي الصَّهباء، وأبي الجوزاء عن ابن عباس . وطاوس وعكرمة أعلمُ أصحاب ابن عباس . فإن عكرمة كان مولاه . مُصاحبًا له وكان ُيقَيِّده على العلم . وكان طاوس خاصاً عنده يجتمع به كثيراً ، ويدخل عليه مع الخاصة . وكان طاوس وعكرمة ُبفتيان بأن الثلاث واحدة ، وكذلك ابن إسحٰق ، كَمَّا صَــــحَّ عنده هذا الحديث أفتى بموجبه ، وكان يقول «جَرِلَ السُّنَّة . فيردُّ إليها »

فرواةُ هذا الحديث أفتوا به وعملوا به .

وعن ابن عباس فيه روايتان. إحداهما: موافقة عمر رضى الله عنه تأديباً وتعزيراً للمطلقين . والثانية : الإنتاء بموجبه .

وروى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس \_ وحَسْبُك بهذا السند صة وجلالة .. « إذا قال ، أنت طالق ثلاثا بفَم واحد ، فهي واحدة » ذكره أبو داود في السنن. الوجه الثَّاني : أن هذا الحجهول هو من التابعين ، من أبناء مولى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم . ولم يكن الكذب مشهوراً فيهم ، والقصَّةُ معروفة مجفوظة ، وقد تابعه عليها داود بن الحُصَين . وهذا يدل على أنه حفظها .

الوجه الثالث: أن روايته لم يعتمد عليها وحدها ، فقد ذكرنا رواية داود بن الحُصَين، وحديث أبي الصُّهباء, فهَبُأن وجودَ روايته وعدمَها سوَّاء ، فغي حديث ِ داود كفاية ، وقد زالت تُهمة تَذْليس ابن اسحْق بقوله «حدثني » وقد احتج الأُمَّة بهذا السند بعينه في حديث

تقدير القرايا بخمسة أوْسُق أودونها ، وأخذوا به (١) وعلوا بموجبه، مع مخالفة عمومات الأحاديث الصحيحة : في مَنْع ِ بَيْع الرُّطَبِ بالتَّمْر له، (٢) .

فالقول بهذه الأحاديث موافق لظاهر القرآن ، ولأقوال الصحابة ، وللقياس ، ومصالح بني آدم .

أما ظاهر القرآن : فإن الله سبحانه شَرَع الرَّجْعة في كل طلاق ، إلا طلاق غير المدخول بها ، والمطلقة طلقة ثالثة بعد الأولتين ، وليس في القرآن طلاق بائن قط م الافي هذين الموضعين وأحدها بائن غير مُحرِّم ، والثاني بائن محرم . وقال تعالى ( الطَّلَاقُ مَرَّ تَانِ ) والمرتان ما كان مرة بعد مرة ، كما تقدم .

<sup>(</sup>١) وهو مارواه البخارى . فى باب يبع الثمر على رءوس النخل بالذهب والفضة : حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب قال : سمعت مالىكا \_ وسأله عبيد الله بن الربيع \_ حدثك داود بن الحصين عن أبى سفيان عن أبى هريرة رضى الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فى بيع العرايا فى خسة أوسق ، أودون خسة أوسق ؟ قال : نعم . » قال الحافظ فى الفتح (ج ٤ ص ٢٦٤) وكذلك رواه مسلم عن يحي ابن يحيى قال: قلت لمالك : أحدثك دواود \_ فذكره \_ وقال فى آخره : نعم . وهذا التحمل يسمى عرض الساع . وكان مالك يختاره على التحديث من لفظه . واختلف أهل الحديث ، هل يشترط أن يقول الشيخ : نعم أم لا ؟ والصحيح : أن مكوته ينز ل منزلة إقراره ، إذا كان عارفا ، ولم يمنعه مانع . وإذا قال : نعم فهو أولى بلا نزائ . اه . وقد روى البخارى فى باب تفسير العرايا : وقال ابن اسحاق فى حديثه عن نافع عن فهو أولى بلا نزائ . اه . كانت العرايا : أن يعرى الرجل الرجل فى ماله النخلة والنخلين » .

<sup>(</sup>۲) قال البخارى « باب بيع المزابنة . وهى بيع التمر بالثمر ، وبيع الزبيب بالـكرم ، وبيع العرايا . قال أنس : نهى الني صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة \_ ثم روى بسنده إلى ابن عمر \_ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه . ولا تبيعوا الثمر بالتمر » قال سالم : أخبرنى عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « رخص بعد ذلك فى بيع العرابا بالرطب ، أو بالتمر » ولم يرخص فى غيره . ثم روى بسنده إلى ابن عمر « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة . والمزابنة : بيع الثمر بالتمركيلا ، وبيع الكرم بالزبيب كيلا » . ثم روى مثله من حديث أبي سعيد الحدرى ونحوه من حديث ابن عباس رضى الله عنهم . قال الحافظ (ج ٤ ص ٢٦٣) واستدل بأحاديث الباب على تحريم بيع الرطب باليابس منه ، ولو تساويا فى الكيل والوزن . لأن الاعتبار بالتساوى بأحاديث الباب على تحريم بيع الرطب باليابس منه ، ولو تساويا فى الكيل والوزن . لأن الاعتبار بالتساوى أبي حنيفة الاكتفاء بالمساواة عالة الرطوبة . وخالفه صاحباه فى ذلك ، لصحة الأحاديث الواردة فى النهى عن أبي حنيفة الاكتفاء بالمساواة حالة الرطوبة . وخالفه صاحباه فى ذلك ، لصحة الأحاديث الواردة فى النهى عن فقال : أينقص الرطب إذا حف ؟ قالوا: نعم قال : فلا إذن » أخرجه مالك وأصاب السن . وصححه الترمذى وابن خريمة وابن حبان والحاكم اه .

وأما القياس . فإن الله سبحانه قال ( « ٢٤ : ٣ » وَالَّذِينَ يَوْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهُدَاء إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَة أَحَدِهِمْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ ) ثم قال : ( «٢٤ : ٨» وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَات بِاللهِ ) فلو قال : أشهد بالله أر بع شهادات إنى صادق، أو قالت: أشهد بالله أر بع شهادات إنه كاذب كانت شهادة واحدة ، ولم تكن أر بعاً . فكيف يكون قوله : أنت طالق ثلاثاً : ثلاث تطليقات ؟ وأي قياس أصح من هذا ؟ وهكذا كلُّ مايعتبر فيه المدد من ألإقرار وبحوه، ولهذا لو قال المقر بالزِّني: إلى أقر بالزني أر بع مرات ، كان ذلك مرة واحدة ، وقد قال الصحابة لماعز (١) : «إن أقررت أر بعاً راَجمَكُ رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم » فلو قال: أقر به أر بع مرات . كانت مرة واحدة . فهكذا الطلاق سواء . فهذا القياس ، وتلك الآثار ، وذلك ظاهر القرآن .

وأما أقوال الصحابة : فيكنى كون ذلك على عهد الصّدِّيق ، ومعه جميع الصحابة، لم يختلف عليه منهم أحد ، ولاحُسكِي في زمانه القولان ، حتى قال بعض أهل العلم: إِن ذلك إجماع قديم و إنما حديث الخلاف في زمن عمر رضى الله عنه م واستمر الخلاف في المسألة إلى وقتنا هذا ، كما سنذكره .

قالوا: فقد صح \_ بلا شك \_ أنهم كانوا فى زمن رسول الله صلى ألله تعالى عليه وآله وسلم، وأبى بكر مُدَّة خلافته كلها، وصَدْراً من خلافة عمر رضى الله عنهما، يوقعون على من طلَّق ثلاثا واحدةً.

قالوا: فنحن أحق بدعوى الإجماع منكم ، لأنه لا يُعرف في عهد الصِّديق أحد رَدَّ ذلك ولاخالفه ، فإن كان إجماع فهومن جانبنا أظهر ممن يَدَّعيه من نِصْفِ خلافة عمر رضى الله عنه، وهَلُمَّ جَرَّا ، فإنه لم يزل الاختلاف فيها قائما ، وذكره أهلُ العلم في مصنفاتهم قديما وحديثاً. فيمَّن ذكر الحلاف في ذلك : داودُ ، وأصحابه ، واختاروا أن الثلاث واحدة .

وممن حكى الحلاف: الطُّحاوى في كتابه «اختلاف العلماء» وفي كتاب «تَهذيب الآثار »

١٩ \_ إغاثة اللهغان

<sup>(</sup>١) هو ماعز بن مالك الأسلمى ، اعترف بالزنى عند النبي صلى الله عليه وسلم، فرجمه. وحديثه فى البخارى ومسلم وغيرها عن ابن عباس وأبى هريرة وبريدة رضى الله عنهم .

وأبو بكرالرازى (١) في كتاب أحكام القرآن. وحكاه ابن المنذر، وحكاه ابن جرير (٢) ، وحكاه المؤرِّج في تفسيره ، وحكى حجة القواين ، ثم قال: وهي مسألة خلاف بين العلماء ، وحكاه محمد ابن نصر المر وزي ، واختار القول بالثلاث : أنها واحدة في حق المبكر ، ثلاث في حق المدخول بها ، وحكاه من المتأخر بن المماز ري في كتاب المفلم ، وحكاه عن محمد بن مقاتل من أصحاب أبي حنيفة ، فهو أحد القولين أبي حنيفة ، فهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة ، وحكاه التهلساني في شرح التفريع في مذهب مالك قولا في مذهبه ، بل رواية عن مالك . وحكاه التهلساني في شرح التفريع في مذهب مالك قولا في مذهب مالك ، وحكاه شيخ الإسلام عن بعض أصحاب أحمد ، وهو اختياره . وأسوأ أحواله (٢) أن يكون كبعض أصحاب الوجوه في مذهبه ، كالقاضي ، وأبي الخطاب . وهو أجل من ذلك ، فهو قول في مذهب أحمد بلا شك .

وأما التابعون فقال ابن المنذر : كان سعيد بن جُ بير ، وطاوس ، وأبو الشَّعْثاء ، وعطاء ، وعَمْرو بن دِينار ، يقولون : من طلق البِكْر ثلاثا فهى واحدة . قال : واختُلفَ فى هذا الباب عن الحسن ، فرُوى عنه أنه ثلاث ، وذكر قتادة ، وُحميد ، ويونس عنه : أنه رجع عن قوله بعد ذلك ، وقال : واحدة بائنة .

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن على الجصاص المتوفى سنة سبعين وتلائمائة . قال الخطيب : هو إمام أصحاب أبي حنيفة فى وقته . وكان مشهورا بالزهد اه قال فى تفسير قوله تعالى ( الطلاق مرتان) بعد ذكر معناها ، وأنها خبر للأص وأنه للوجوب ، وقد أقام الأدلة من الكتاب والسنة على حظر جم الثلاث والاثنتين فى كلة واحدة ، وذكر الآثار فى ذلك عن الصحابة ، وجم بين روايات حديث طلاق عبد الرحن بن عوف لامرأته ثلاثا فى مرضه ، وأن من هذه الروايات بحل ومنها ما فصل المجمل ، وأنه ببين أنه إنما طلقها آخر ثلاث تطابقات قال : وهو أولى لما فيه من الإخبار عن حقيقة الأمر وهو \_ أى الحديث المفصل \_ أولى من الأول \_ أى الحديث المحمل \_ لما فيه من الإخبار عن حقيقة الأمر الأول الذى فيه ذكر الثلاث ، ولم يذكر ايقاعهن معا . فهو محمول على أنه فرقهن ، على ماذكر فى هذا الحديث الذى قبله . قال : فثبت بما ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة ، واتفاق السلف : أن جمع الثلاث محظور اه (ج ١ ص ٣٧٨ \_ ٣٨٤) .

<sup>(</sup>۲) فی نسخة « ابن حزم » .

<sup>(</sup>٣) يريد أن أقل أحوال الامام شيخ الإسلام ابن تيمية : أن تكون منزلته في العلم والفقه ، واعتماد قوله ، كيمن أصحاب الوجوه في مذهب الامام أحمد بن حنبل . يعني أن خلافه معتد به ومعتبرفي نفض دعوى الاجاع مع أنه قد فاق في العلم والفقه والحديث كثيراً من أصحاب الوجوه في المذهب . وشهد له بالإمامة والاجتهاد المطلق الموافق والمحالف .

وقال محمد بن نصر فى كتاب اختلاف العلماء: أجمع أهل العلم أن الرجل إذا طلق امرأته تطليقة ، ولم يدخل بها ، أنها بانَتْ منه ، وليس عليها عِدَّة ، واختلفوا فى غير المدخول بها ،إذا طلقها الزوج ثلاثا بلفظ واحد ، فقال الأو زَاعى ، ومالك ، وأهل المدينة: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، وروى عن ابن عباس وغير واحد من التابعين أنهم قالوا : « إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها فهى واحدة » وأكثر أهل الحديث على القول الأول .

قال: وكان إسحٰقُ يقول: طلاق الثلاث للبكر واحدة . وتأوَّلَ حديث طاوس عن ابن عباس «كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأبى بكر وعمر رضى الله عنهم يُجعل واحدة »: على هذا .

قلت : هذا تأويل إسطق ، وأما أبو داود فجعله منسوخاً ، فقال في كتاب السنن : باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ، ثم ساق حديث ابن عباس رضى الله عنهما «أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهوأحق برَجْمتها و إن طلقها ثلاثا ، ثم نُسِخ ذلك بقوله تعالى (الطلّكةُ مَرَّتَانِ) » ثم ذكر في أثناء الباب حديث أبى الطّهباء ، وكأنه اعتقد أن حكمه كان ثابتاً ، لّك كان الرجل يراجع امرأته كلما طلقها ، وهذا وَهَم ؛ لوجهين :

أحدها : أن المنسوخ هو ثبوت الرجعة بعد الطلاق ، ولو بلغ ما بلغ ، كما كان فى أول الإسلام .

الثانى: أن النسخ لا يثبت بعد موت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، وكونُ الثلاث واحدة قد تُحمِل به فى خلافة الصدِّيق كلها ، وأولِ خلافة عمر رضى الله عنه ، فمن المستحيل أن يُنسخ بعد ذلك .

وأما ابن المنذر فقال : لم يكن ذلك عن علم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، ولا عن أمره ، قال : وغير جائز أن يُظَنَّ بابن عباس أنه يحفظ عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم شيئاً ثم يُفْتِي بخسلافه ، فلما لم يجز ذلك دَلَّ فُتْيا ابن عباس رضى الله عنه على أن ذلك لم يكن عن علم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولا عن أمره . إذ لو كان ذلك عن علم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما اسْتَحَل ابنُ عباس أن يفتى بخلافه ، أو يكون ذلك منسوخاً ، استدلالاً بفتيا ابن عباس ، وهذا المسلك ضعيف جدًّا . لوجوه :

أحدها: أن حديث عِكْرمة عن ابن عباس في ردّ النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم امرأة رُكانة عليه بعد الطلاق الثلاث . يُبطل هذا التأويل رأساً .

الثانى: أن هذا لوكان صحيحاً لقال ابن عباس لأبى الصهباء: ما أدرى ، أَبَلَغَ ذلكِ رسولَ الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أو لم يبلغه ؟ فلما أقرَّه على ذلك كان إقراره دليلا على أنه مما بلغه .

الثالث: أنه لو كان ذلك صحيحاً ، لم يقل عر ُ «إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة » بل كان الواجب أن يبين له أن السنة عن رسول الله صلى الله تمالى عليه وآله وسلم في خلاف ذلك ، وأن هذا العمل من الناس خلاف دين الإسلام ، وشرع محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، ولا يقول « فلو أناً أمضيناه عليهم » فان هذا إنما يكون إمضاء من الله تعالى ورسوله ، لامن عمر .

الرابع: أنه من المتنع أو المستحيل أن يكون خيار الخلق يُطَلِّقُون في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعَهْد خليفته من بعده ، و يُراجعون على خلاف دينه، فيطلقون طلاقاً محرّما ، و يراجعون رَجْعَة محرمة ، ولا يُعْلِمون بذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، وهو رَبيْنَ أظهْرُهم .

ثم حديث ابن عباس الذي رواه أحمد يردُّ ذلك ، ثم ترده فتوى ابن عباس في إحدى الروايتين عنه ، وهي ثابتة عنه ،

وكيف يستمر جهل خِيار الأمة بالطلاق والرجعة مدة حياته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ومدة حياة الصديق كلها ، وشَعَلْراً من خلافة عمر رضى الله عنه ، ثم يظهر لهم بعد ذلك الطلاق والرجعة الجائزان ؟

وكيف يصح قول عمر رضى الله عنه « إن الناس قد استمحلوا فى شىء كانت لهم فيه أناة » ؟ وكيف يصح قوله « فلو أَنَّا أمضيناه عليهم » ؟ فهذا المسلك كما ترى .

وأما الإمام أحمد فانما رده بفتوى ابن عباس بخلافه، وهو راوى الحديثين .

قال الأثرَم: سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس «كان الطلاق الثلاث على عهد

794

رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، وأبى بكر ، وغمر رضى الله عنهما : طلاق الثلاث واحدة» بأى شيء تدفعه ؟ قال : برواية الناس عن ابن عباس من وجوم خلافه .

وكذلك نقل عنه ابن منصور .
وهذا المسلك إنما يجيء على إحدى الروايتين : أن الصحابي إذا عمل بخلاف الحديث لم يحتج به ، واتبع عمل الصحابي . والمشهور عنه : أن العبرة بما رواه الصحابي لا بقوله ، إذا خالف الحديث ، ولهذا أخذ برواية ابن عباس في حديث بَريرة ، وأن بَيْعَ الأمّة لا يكون طلاقاً لها . لأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خَيَرها (۱) ، ولو انفسخ النكاح ببيمها لم يُختِرها ، مع أن مذهب ابن عباس : أن بيع الأمة طلاقها ، واحتج بظاهر القرآن ، وهو قوله تعالى ( « ٤ : ٤٤ » وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ النّسَاءِ إِلاَّ مَامَلَكَت أَيْمَانُكُمْ ) فأباح وهو قوله تعالى ( « ٤ : ٤٤ » وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ النّسَاءِ إِلاَّ مَامَلَكَت أَيْمَانُكُمْ ) فأباح وهو قوله تعالى ( « ٤ : ٤٤ » وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ النّسَاءِ إِلاَّ مَامَلَكَت أَيْمَانُكُمْ ) فأباح

والجهور \_ وأحمد معهم \_ خالفوه فى ذلك ، وقالوا : لا يكون بيعها طلاقا .

واحتجوا بحديث بَرَيرة ، وتركوا رأيه لروايته ، فإن روايته معصومة ، ورأيه غير معصوم . والمشهور من مذهب والمشهور من مذهب أن الأخذ بروايته دون رأيه . والمشهور من مذهب أبى حنيفة عكس ذلك . وعن أحمد روايتان .

فهذا المسلك فى رد الحديث لا يقوى . وسلك آخرون فى رد الحديث مسلكا آخر .

فقالوا : هو حديث مضطرب ، لا يصح ، ولذلك أعرض عنه البخارى ، وترجم فى صحيحه على خلافه،فقال «باب فيمن جوَّز الطلاق الثلاث في كلة ، لقوله تعالى (الطلَّاقُ مَرَّتَانِ)

<sup>(</sup>۱) أى خبر بريرة ، حين اشترتها عائشة رضى الله عنها وأعتقتها ، وجعلت ولاءها لهـا . روى البخارى في باب خيار الأمة تحت العبد ، من أبواب الطلاق ــ عن ابن عباس « أن زوج بريرة كان عبداً أسود يقال له مغيث ، كأنى أنظر اليه يطوف خلفها يبكى ودموعه تسيل على لحيته . فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس : ياعباس ، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثاً ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لو راجعته؟ قال : يارسول الله ، أتأمرنى ؟ قال : إنما أنا أشفع . قالت : فلا حاجة لى فيه »

ثم ذكر حديث اللّعان ، وفيه « فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم » ولم يغيّر عليه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، وهو لا يقرُّ على باطل

قالوا: ووجه اضطرابه: أنه تارة يُروَى عن طاوس عن ابن عباس ، وتارةً عن طاوس عن أبى الصهباء عن ابن عباس ، فهذا اضطرابه من جهة السَّند .

وأما المتن: فإن أبا الصهباء تارة يقول « ألم تعلم أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة؟ » وتارة يقول « ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وأبى بكر، وصدراً من خلافة عمر واحدة؟ »، فهذا يخالف الله ظ الآخر.

وهذا المسلك من أضعف المسالك ، وردُّ الحديث به ضَرَّبُ من التَّمَنُّت ، ولا يُعرفُ أحد من الحفاظ قدح في هذا الحديث ، ولا ضَمَّفه ، والإمامُ أحمد لما قيل له : بأى شيء ترده ؟ قال : «برواية الناس عن ابن عباس خلافه» ولم يردَّه بتضعيف ، ولا قدح في صحته . وكيف يَتهَيَّأُ القدحُ في صحته ، ورواته كلهم أعمة حفاظ ؟ حَدَّث به عبد الرزاق وغيره عن ابن جُريج بصيغة الإخبار وحَدث به كذلك ابن جُريج عن ابن طاوس. وحدث به ابن طاوس عن أبيه . وهذا إسناد لامطمن فيه لطاعن . وطاوس من أخصِّ أصحاب ابن عباس ، ومذهبه : أن الثلاث واحدة ، وقد رواه حَمَّاد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن طاوس ، فلم ينفرد به عبد الرزاق، ولا ابن جُريج ، ولاعبد الله بن طاوس . فالحديث من أصح الأحاديث ، وترك رواية البخارى له لا يوهنه ، وله حكم أمثاله من الأحاديث الصحيحة التي تركها البخارى ، اثلاً يطول كتابه . لا يوهنه ، وله حكم أمثاله من الأحاديث الصحيحة التي تركها البخارى ، اثلاً يطول كتابه . فإنه سمّاه : الجامع المختصر الصحيح . ومثل هذا العذر لا يقبله من له حظ من العلم .

وأما رواية مَنْ رواه عن أبى الجوزاء فإن كانت محفوظةً فهى مما يزيد الحديث قوّة ، وإن لم تكن محفوظة \_ وهو الظاهر \_ فهى وَهَم فى الكُنْية ، انتقل فيها عبدالله بن المؤمِّل عن ابن أبى مُلَيكة من أبى الصّهاء ، إلى أبى الجَوْزاء ، فإنه كان سَيِّئَ الحفظ ، والحفاظ قالوا : « أبو الصهاء » وهذا لا يوهن الحديث .

وهذه الطريق عند الحاكم في المستدرك .

وأما رواية من رواه ، مُقيَدًا «قبل الدخول» فإنه تقدم أنها لا تناقض رواية الآخرين، على أنها عند أبى داود عن أيوب عن غير واحد، ورواية الإطلاق عن مَعْمر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه ، فإن تعارضا فهذه الرواية أولَى . و إن لم يتعارضا فالأمر واضح .

وحديث داود بن الحُصَين عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلّى الله تعالى عليه وآله وسلم صريح في كون الثلاث واحدةً في حقِّ المدخول بها .

وعامَّة ما مُقدَّر في حديث أبي الصهباء: أن قوله « قبل الدخول » زيادة من ثقة ، فيكون الأخذ بها أولى .

وحينئذ فيدلُ أحدُ حديثَى ابن عباس على أن هذا الحسكم ثابت فى حق البِكْر ، وحديثَه الآخرعلى أنه ثابت فى حكم الثَّيِّب أيضاً ، فأحدالحديثين يُقَوِِّى الآخر، ويَشْهد بصحته . وبالله التوفيق .

وقد رده آخرون بمسلك أضعف من هذا كله :

فقالوا : هذا حديث لم يروه عن رسول الله إلا ابن ُ عباس وحده ، ولا عن ابن عباس إلا طاوس وحده .

قالوا: فأين أكابر الصحابة وحُفَّاظهم عن رواية مثل هذا الأمر العظيم ، الذي الحاجةُ إليه شديدة جداً ؟ فكيف خنى هذا على جميع الصحابة ، وعَرَفه ابن عباس كلَّهم ، وعلمه طاوس وحده ؟

وهذا أفسد من جميع ما تقدم ، ولا تُردُّ أحاديث الصحابة وأحاديث الأمة الثقات بمثل هذا. فكم من حديث تفر دبه واحد من الصحابة ، لم يَر وه غيره، وقبلته الأمة كلهم، فلم يرده أحد منهم ؟ وكم من حديث تفرد به من هو دون طاوس بكثير ، ولم يرده أحد من الأممة ، ولا نعلم أحداً من أهل العلم قديما ولا حديثاً قال : إن الحديث إذا لم يروه إلا صحابي واحد لم يُقبَل ، و إنما يحكى عن أهل البدع ومن تَبعهم في ذلك أقوال ، لا يعرف لها قائل

هذا . مع أن عكرمة روى عن ابن عباس رضى الله عنهما حديث رُكانة ، وهو موافق لحديث طاوس عنه ، فإن قَدح فى عكرمة أَبْطُلَ وتَناقَض ، فإن الناس احتجوا بمكرمة، وصحح أُمَّةُ الحفاظ حديثَه ، ولم يلتفتوا إلى قَدْح من قدح فيه .

فإِن قيل : فهذا هو الحديث الشاذُّ ، وأقلُ أحواله ؟ أن يُتَوَقَّفَ فيه ، ولا يُجْزَمَ بصحته عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم .

قيل إليس هذا هو الشاذ ، و إنما الشذوذ: أن يخالف الثقات فيا رووه ، فيَشُذّ عنهم بروايته ، فأمّا إذا روى الثقة حديثا منفرداً به ، لم ير و الثقات خلافه ، فإن ذلك لا يسمى شاذا . و إن اصطلاح على تسميته شاذا بهذا المعنى، لم يكن هذا الاصطلاح موجباً لرده ، ولا مُسوّعاً له .

قال الشافعي رحمه الله: «وليس الشاذ أن ينفرد الثقة برواية الحديث ، بل الشاذ أن يروى خلاف مارواه الثقات » قاله في مناظرته لبعض من ردّ الحديث بتفرد الراوى به .

ثم إن هذا القول لا يمكن أحداً من أهل العلم ، ولا من الأثمة ، ولا من أتباعهم طَرْدُه ، ولا من أتباعهم طَرْدُه ، ولو طِردوه البطل كثير من أقوالهم وفتاويهم .

والعجب أن الرادِّين لهذا الحديث بمثل هذا السكلام قد بنَوْ اكثيراً من مذاهبهم على أحاديث ضعيفة ، انفرد بها رواتها ، لا تعرف عن سواهم . وذلك أشهر وأكثر من أن نُعدَّ .

ولما رأى بعضُهم ضعف هذه المسالك وأنها لا تُجدِّى شيئًا استَرْوَح إلى تأويله. فقال: معنى الحديث: أن الناس كانوا يطلِّقون على عهد رسول الله ، وأبى بكر ، وعمر واحدة ، ولا يوقعون الثلاث. فلما كان فى أثناء خلافة عمر رضى الله عنه أوقعوا الثلاث ، وأكثروا من ذلك . فأمضاه عليهم عمر رضى الله عنه ، كما أوقعوه. فقوله «كانت الثلاث على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام واحدة » أى فى حق التطليق ، وإيقاع المطلقين . لا فى حكم الشرع .

قال هذا القائل: وهذا من أقوى ما يجاب به ، و به يزول كلُّ إشكال .
ولعَمْرُ الله ، لو سكت هذا كان خيراً له وأستر . فإن هذا المسلك من أضعف ما قيل فى الحديث. وسياقه يبيِّن بطلانه بياناً ظاهراً لاإشكال فيه . وكائن قائله أحب الترويج على قوم ضعفاء العلم، مُخْلِدين إلى حَضِيض التَّهْ ليد، فروج عليهم مثل هذا . وهذا القائل كائنه لم يتأمَّل أفاظ الحديث ، ولم يُعْنَ بطر قه . فقد ذكرنا من بعض ألفاظه قول أبى الصَّهباء لابن عباس «أما علمت أن الرجل كان إذا طلَّق امرأته ثلاثاً قبل أنْ يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، وأبى بكر رضى الله عنه ، وصدرا من إمارة عمر رضى الله عنه ، وصدرا من إمارة عمر رضى الله عنه ؟ » فأقرَ ابن عباس بذلك ، وقال « نعم » .

وأيضاً فقول هذا المتأول : إنهم كانوا يُطلقون على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم واحدة ، فقد نقضه هو بعينه وأبطله ، حيث احتج على وقوع الثلاث بحديث الملاءن (۱) ، وحديث محمود بن لَبيد « أن رجلا طلق امرأته على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثلاثاً ، فغضب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقال : أيُلْعَبُ بكتاب الله ، وأنا بين أظهر كم ؟» ثم زاد هذا القائل في الحديث زيادة من عنده ، فقال «وأمضاه عليه ، ولم يَرُدُه» . وهذه اللهظة موضوعة لا تُروى في شيء من طرق هذا الحديث ألبَتَة . وليست في شيء

<sup>(</sup>۱) هو حديث عويمر بن أشقر العجلاني الذي أنزل الله فيه وفي امرأته آيات اللمان . فتلاعنا . ثم قال عويمر للنبي صلى الله عليه وسلم « كذبت عليها يا رسول الله ان أمسكتها . فطلقها عويمر ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم » رواه البخاري ومسلم وأبو داود من حديث سهل بن سعد الساعدي . وقد ترجم عليه البخاري : «باب اللمان ، ومن طلق بعد اللمان» قال الحافظ في الفتح ( ج ٩ ص ٣٦٠) إشارة إلى الخلاف ، هل تقم الفرقة في اللمان بنفس اللمان ، أو بايقاع الحاكم بعد الفراغ، أو بايقاع الزوج ؟ فذهب ماك والشافعي ومن تبعهما إلى أن الفرقة تقع بنفس اللمان . قال مالك وغالب أصابه : بعد فرانج المرأة . وقال الشافعي وأتباعه وسحنون من المالكية : بعد فراغ الزوج . وقال الثوري وأبو حنيفة وأتباعهما : لانقم الفرقة حتى يوقعها عليهما الحاكم . واحتجوا بظاهر ماوقع في أحديث اللمان ، وعن أحمد روايتان اله بتصرف . الفرقة حتى يوقعها عليهما الحاكم . واحتجوا بظاهر ماوقع في أحديث اللمان ، وعن أحمد روايتان اله بتصرف . على أن إمساكها بعد اللمان مأذون فيه شرعا ، بل هو بادر إلى فراقها . وإن كان الأمر صائرا إلى مابادر اليه وأما طلاقها ثلاثا . فما زاد الفرقة الواقعة إلا تأكيداً . فانها حرمت عليه تحريما مؤبدا . فالطلاق تأكيد في الطلاق في زاد الماد بسطا وافيا . فارجم اليه . والما الفاذ الطلاق عليه فتقرير لموجبه من التحريم . فأنها إذا في الطلاق في زاد الماد بسطا وافيا . فارجم اليه .

من كتب الحديث . و إنما هي من كيْس هذا القائل ، حمله عليها فَرْطُ التقليد . ومحمود ابن لَبيد لم يذكر ما جرى بعد ذلك ، من إمضاء أو ردِّ إلى واحدة .

والمقصود: أن هذا القائل تناقضَ ، وتأول الحديث تأو يلاً يُعْلَم بطلانه من سياقه .

ومن بعض ألفاظه «أن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبى بكر وصدراً من خلافة عمر يُرَدُّ إلى الواحدة » وهذا موافق للفظ الآخر «كان إذا طلق امرأته ثلاثاً جعلوها واحدة » وجميع ألفاظه متفقة على هذا المعنى ، يفسر بعضها بعضا .

فِعل هذا وأمثالُه الحُمْكُم مُتشابهاً ، والواضح مُشْكِلاً .

وكيف يصنع بقوله « فلو أمضيناه عليهم » ؟ فإن هذا يدل على أنه رأى من عمر رضى الله عنه رأى أن يُمضيَه عليهم لتتايعهم فيه ، وسَدِّهم على أنفسهم ماوسعه الله عليهم ، وجمعهم ما فرَّقه وتطليقهم على غير الوجه الذى شرعه ، وتعديهم حدوده . ومن كال علمه رضى الله عنه : أنه علم أن الله سِبحانه وتعالى لم يجعل الخرج إلالمن اتقاه ، وراعى حدوده . وهؤلاه لم يتقوه في الطلاق ، ولا راعوا حدوده . فلا يستحقون المخرج الذى ضمنه لمن اتقاه () .

ولو كان الثلاث تقع ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، وهو دينه الذي بعثه الله تعالى به، لم يُضِف عمرُ رضى الله عنه إمضاءه إلى نفسه ، ولا كان يصح هذا القول منه . وهو بمنزلة أن يقول في الزني . وقتل النفس ، وقذف المحصنات : لو حرمناه عليهم . فحرمه عليهم ، و بمنزلة أن يقول في وجوب الظهر والعصر ، ووجوب صوم شهر رمضان ، والغسل من الجنابة : لو فرضناه عليهم . ففرضه عليهم .

فدعوى هذه التأويلات المستكرهة التي كلما نظر فيها طالب العلم ازداد بصيرة في المسألة، وقوى جانبها عنده . فإنه يرى أن الحديث لا يرد بمثل هذه الأشياء .

وقد سلك أبو عبد الرحمن النسائى فى سُننه فى الحديث مسلكاً آخر . وقوى جانبها عنده فقال : باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة . ثم ساقه . فقال : حدثنا أبوداود حدثنا أبو عاصم عن ابن جُريج عن ابن طاوس عن أبيه أن أبا الصّهباء جاء إلى ابن عباس رضى الله عليه وآله وسلم عنها ابن عباس ، ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنها فقال « يا ابن عباس ، ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

 <sup>(</sup>١) في نسخة « الذي لا يكون الا لمن اتقاه »

وأبى بكر وصدرا من خلافه عمر تُردُّ إلى الواحدة ؟ قال : نعم » وأنت إذا طابقت بين هذه الترجمة ، و بين لفظ الحديث وجدتها لا يدل عليها ولايشعر بها بوجه من الوجوه ، بل الترجمة لون والحديث لون آخر . وكأنه لما أشكل عليه لفظ الحديث (١) حمله على ما إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق . أنت طالق ، أنت طالق . طلقت واحدة ومعلوم أن هذا الحكم لم يزل ولا يزال كذلك ، ولا يتقيّد ذلك بزمان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأبى بكر ، وصدراً من خلافة عمر رضى الله عنه ، و يُمْضى الثلاث بعد ذلك على المطلق . فالحديث لا يندفع بمثل هذا ألبته .

وسلك آخرون في الحديث مسلكا آخر ، وقالوا : هذا حديث يخالف أصول الشرع . فلا يلتفت إليه .

قالوا: لأن الله سبحانه ملك الزوج ثلاث تطليقات . وجمل إِيقاعها إليه . فان قلنا بقول الشافعي ومَنْ وافقه: أن جمع الثلاث جائز، فقد فعل ماأبيح له ، فيصح.و إن قلنا: جمع الثلاث حرام ، وهو طلاق بِدْعِيَّ ، فالشارع إنما ملكه تفريق الثلاث فُسْحَةً له ، فإذا جمعها فقد جمع ما فُسح له في تفريقه ، فلزمه حكمه ، كالوفر قه .

قالوا : وهذا كما أنه يملك تفريق المطلقات وجمعهن ، فكذلك يملك تفريق الطلاق وجمعه ، فهذا قياس الأصول ، فلا نُبطله بخبر الواحد .

قال الآخرون : هذا القياسُ لا يصلح أن يثبت به هذا الحكم ، لو لم يُعارَضْ بنص ، فَضْلا عن أن يقدّ م على النص ، وهو قياس مخالف لأصول الشرع ، ولغة العرب ، وسُنترِ رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، وعمل الصحابة فى عهد الصّديق .

فأما مخالفته لأصول الشرع ، فإن الله سبحانه إنما ملك المطلّق بعد الدخول طلاقا يملك فيه الرجعة ، و يكون مخيّرا فيه بين الإمساك بالمعروف ، و بين التَّسْريح بالإحسان ، مالم يكن بعوض ، أو يستوفى فيه المددد. والقرآن قد بيّن ذلك كله. فبيّن أن الطلاق قبل الدخول تبين به المرأة ، ولا عدّة عليها . و بين أن الفتدية تملك نفستها ، ولا رَجْعة لزوجها عليها ، و بين أن المطلقة الطلقة السبوقة بطلقتين قبلها تَبين منه، وتحرم عليه، فلا تحك لله حتى تنكح زوجًا غيره ، و بيّن المطلقة الطلقة السبوقة بطلقتين قبلها تَبين منه، وتحرم عليه، فلا تحك لله حتى تنكح زوجًا غيره ، و بيّن

<sup>(</sup>١) في نسخة : « وجه الحديث » .

أن ماعدا ذلك من الطلاق فللزوج فيه الرجمـــة ، وهو مخيَّر بين الإمساك بالمعروف والتَّسريح بإحسان .

وهذا كتاب الله عز وجل قد تضمن هذه الأنواع الأربعة وأحكامها ، وجعل سبحانه وتعالى أحكامهامن لوازمها التي لاتنفكُ عنها . فلا يجوز أن تتغير أحكامها ألبَدَّة ، فكالا يجوز في الطلاق قبل الدخول أن تثبت فيه الرجعة و تجب به العدَّة ، ولا في الطلقة المسبوقة بطلقتين أن يثبت فيها الرجعة . وأن تُباح بغير زوج و إصابة ، ولا في طلاق الفدية أن تثبت فيه الرجعة . فكذلك لا يجوز في النوع الآخر من الطلاق أن يتغير حكمه . فيقع على وجه لا تثبت فيه الرجعة ، فإنه عالف لحكم الله تعالى الذي حكم به فيه . وهذا صفة لازمة له ، فلا يكون على خلافها ألبتة ومن تأمل القرآن وجده لا يحتمل غير ذلك . فيا شرع الله سبحانه الطلاق إلا وشرع فيه الرجعة ، إلا الطلاق قبل الدخول ، وطلاق الحلع ، والطلقة الثالثة . فبيننا وبينكم كتاب فيه الرجعة ، إلا الطلاق قبل الدخول ، وطلاق الحلع ، والطلقة الثالثة . فبيننا وبينكم كتاب ألله . فإن كان فيه شي ، غير هذا فأو جدونا إيًاه .

ومما يوضح ذلك : أن جمهور الفقهاء من الطوائف الثلاتة احتجُّوا على الشافعى في نجويزه جمع الثلاث بالقرآن . وقالوا : ما شرع الله سبحانه جمع الطلاق الثلاث ، وما شرع الطلاق بعد الدخول بغير عوض إلا شرع فيه الرجعة مالم يستوف العَدَد .

واحتجوا عليه بقوله تعالى ( الطَّلَاقُ مُرَّتَانِ )قالوا : ولا يعقل فى لغة من لغات الأمم المرتان إلا مرة بعد مرة .

فعارضهم بعض أصحابه بقوله تعالى ( « ٣٣ : ٣٣ » وَمَنْ يُقْنُتْ مِنْ كُنَّ للهِ وَرَسُو لِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُو ْتِهَا أَجْرَهُم وَتِينِ ) وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم «ثلاثة يُو ْتَوْنَ أَجْرَهُم وتين (١) ». فأجابهم الآخرون : بأن المرتين والمرات يراد بها الأفعال تارة ، والأعيان تارة . وأكثرما تستعمل في الأفعال . وأما الأعيان فكقوله في الحديث « انشق القمر على عهد رسول الله صلى

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد والبخارى ومسلم عن أبى موسى أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال « ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : رجل من أهل الـكتاب آمن بنبيه وآمن بى ، ورجل مملوك أدى حقالله وحق مواليه ، ورجل أدب جاريته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها » .

الله تعالى عليه وآله وسلم مرتين (١) » أى شِقَتين وفلْقتين . ولما خفي هذا على من لم يُحِطْ به علماً زعم أن الانشقاق وقع مرة بعد مرة فى زمانين . وهذا ممايعلم أهل الحديث ومَنْ له خِبْرة بأحوال الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وسيرته أنه غلط ، وأنه لم يقع الانشقاق إلا مرة واحدة ، ولكن هذا وأمثاله فهموا من قوله « مرتين » المرة الزمانية .

إذا عرف هذا فقوله ( نُوثِيماً أَجْرَها مَرَّ تَيْنِ ) وقوله « يُؤتَوْنَ أُجْرَهُمْ مَرَّ تَيْنِ » أَى ضعفين فيؤتون أُجرهمُ مُضاعفاً . وهذا يمكن اجتماع المرتبن منه فى زمان واحد. وأما المرَّتان من الفعل فمحالُ اجتماعهما فى زمن واحد . فإنهما مِثْلان ، واجتماع المثلين محال . وهو نظير اجتماع حُرْ فين فى آن واحدٍ من متكلم واحد . وهذا مستحيل قطعا . فيستحيل أن يكون مَرَّتا الطلاق فى إِبقاع واحد .

ولهذا جعل مالك وجمهورُ العلماء مَنْ رَمَى الجمار بسَبْع حَصَياتُ جُملةً أَنه غير مُؤدٍ للواجب عليه . و إنما يُحتسَب له رَ مْئُ حصاةٍ واحدة ، فهى رَمْيَةُ لا سَبْعُ رَمْياتٍ .

واتفقوا كلهم على أنه لوقال فى اللعان: أشهد بالله أربع شهادات أنى صادق .كانت شهادة واحدة ، وفى الحديث الصحيح « من قال فى يوم سبحان الله و بحمده مائة مرة حُطَّت عنه خطاياه ولوكانت مِثْل زَبَد البَحر (٢) » فلو قال: سبحان الله و بحمده مائة مرة ، هذا اللفظ، لم يستحق الثواب المذكور. وكانت تسبيحة واحدة .

وكذلك قوله « تسبحون الله دُرُر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وتَحَمَّدون ثلاثا وثلاثين، وتَحَمَّدون ثلاثا وثلاثين، وتَكَمَّدون ثلاثا وثلاثين، لم يكن مُسَبِّحًا هذا المدد، وتكبرون أر بما وثلاثين مُسَبِّحًا هذا المدد، حتى يأتى به واحدة بعد واحدة .

ونظائر ذلك في السكتاب والسنة أكثرُ من أن تذكر .

قالوا : فقوله تعالى ( الطلاق مرتان ) إما أن يكون خَبرا في معنى الأص ، أي إِذا طلقتم

<sup>(</sup>١) رواه الامام أحمد عن أنس بلفظ « مرتين » ورواه البخارى ومسلم وغيرهما عناين عباس وابن مسعود بلفظ « فرقتين » .

٢٠) رواه مسلم والترمذي والنسائي عن أبي هويرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) رواه البخارى ومسلم وغيرها عن أبى هريرة .

فطلقوا مرتين . و إما أن يكون خبراً عن حُـكْمه الشرعى الدِّيني ، أي الطلاق الذي شَرَعْتُه لكم ، وشرعت من فيه الرجعة : مرتان .

وعلى التقديرين : إنما يكون ذلك مْرَّة بعد مرة ، فلا يكون موقعا للطلاق الذي شُرع إلا إذا طلق مرة بعد مرة ، ولا يكون موقعا للمشروع بقوله : أنت طالق ثلاثا ، ولا مرتين .

قالوا : ويُوضح ذلك أنه حصر الطلاق المشروع في مرتين ، فلو شرع جَمْعَ الطلاق في دَفْعة واحدة لم يكن الحضرُ صحيحًا،ولم يكن الطلاقُ كله مرتان ، بل كان منه مرتان ، ومنه مرة واحدة تَجْمَعه . وهذا خلاف ظاهر القرآن ، وأنه لاطلاق للمدخول بها إلا مرتان . وتبقى الثالثة المحرِّمة بعد ذلك .

قالوا : ويدل عليه أن الطلاق اسم مُحَلَّى باللام ، وليست للعهد ، بل للعموم ، فالمراد بالآية: كل الطلاق مرتان . والمرة الثالثة التي تحرمها عليه ، وتسقط رَجْمته . وهذا صريح في أن الطلاق المشروع هو المتفرق . لأن المرَّات لا تكون إلا متفرقة ، كما تقدم .

قالوا : وَيَدُلُ عَلَيْهِ قُولُهِ تَمَالَى : ( « ٢ : ٢٢٩ » فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُ وَفَ إَوْ تَسْرِيحُ إِحْسَانِ ) فهذا حَكَمَ كُلُّ طَلاق شرَعه الله ، إلا الطلقة المسبوقة بطلقتين قبلها ، فانه لايبقي بعدها إمساك.

قالواً : ويدل عليه : قوله تعالى ( ٧ × : ٢٣٠ » وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَكَغْنَ أَجَالَهُنَّ َفَأَمْسَكُوهُنَّ يَمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بَمَعْرُوفٍ ) و « إذا» من أدوات العموم ، كأنهقال : أئُّ طلاق وقع منكم فيأيِّ وقت. فحكمُه هذا ، إلاأنهأخرج من هذا العموم الطلقة المسبوقة باثنتين . فبقي ماعداها داخلا في لفظ الآية ، نصا أو ظاهراً .

قالوا : ويدل عليه أيضاً قوله تعالى : ( «٢ : ٣٣١ » وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ُ النِّسَاءَ فَبَكَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهَٰنَ ۚ أَنْ يَنْسَكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ) فهذا عام في كل طلاق غير الثَّالثة المسبوقة باثنتين . فَالقَرَآنَ يَقْتَضَى أَن تَرْجِع إلى زوجها إذا أرادٍ في كل طلاق ، ماعدا الثالثة .

قالوا : ويدل عليه أيضاً قوله تعالى : ( « ١٠ : ١ » كَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْـتُمُ النِّسَاء فَطَلَّقُوهُنَّ الِعِدَّ مِنْ أَيْوُ رَبِّنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ أَبْيُو بَهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلاَّ أَنْ يَأْ تَيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَرِتْلُكَ حُدُودُ ٱللهِ وَمَنْ يَتَمَدُّ حُدُودَ ٱللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ ٱللهَ يُحُدْثُ بَعَدَ ذَلِكَ أَمْراً. «٢» قَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بَعَرُوفِ أَوْ فَارِ قُوهُنَّ مِعَمْرُوفٍ ) ووجه الاستدلال بالآية من وجوه :

أحدها: أنه سبحانه وتعالى إنما شرع أن نطلَّق لعدتها . أي لاستقبال عِدَّتها . فتطلُّق طلاقًا يعقبه شروعها في العدة . ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عمر رضى الله عنهما لما طلق امرأته في حَيْضهاأن يراجعها .وتلاهذه الآية تفسيراً المراد بها .وأن المراد بها الطلاقُ في قُبُلُ العِدَّة. وكذلك كان يقرؤها عبد الله بن عمر . ولهذا قال كل من قال بتحريم جمع الثلاث : إنه لا يجوز له أن يُر ْ دِف الطَّلْقة بأخرى في ذلك الطُّهْر . لأنه غير مطلِّق للمِدَّة. فإنّ العدة قد اسْتُقْبلت من حين الطلقة الأولى . فلا تكون الثانية للعدة .

ثم قال الإمام أحمد في ظاهر مذهبه ، ومن وافقه : إذا أراد أن يطلقها ثانيةً طلقها بعد عَقْدٍ أُو رَجْعةٍ . لأن العدة تنقطع بذلك . فإذا طلَّقها بعد ذلك أخرى طلقها للعدة .

وقال في رواية أخرى عنه : له أن يطلقها الثانية في الطُّهْرِ الثاني ، و يطلقها الثالثة في الطهر ، وهو قول أبي حنيفة. فيكون مطلقاً للعدة أيضاً. لأنها تبتني على مامضي . والصحيح هوالأول ، وأنه ليس له أن يُردِفالطلاق قبل الرَّجعة والعقد. لأن الطلاق الثاني لم يكن لاستقبال العدة ، بل هو طلاق لغير العدَّة. فلا يكون مأذوناً فيه . فإن العدة إنما تُحسب من الطلقة الأولى . لأنها طلاق العدة ، بحلاف الثانية والثالثة .

ومن جعله مشروعاً قال : هو الطلاق لتمـام المدة ، والطلاق لتمامها كالطلاق لاستقبالها . وكلاهما طلاق للمدة .

وأصحاب القول الأول يقولون: المراد بالعلاق للمدة: الطلاق لاستقبالها ، كما في القراءة الأخرى التي تفسر القراءة المشهورة : ( فطلقوهن في قُبُلُ عِدَّتهن )

قالوا: فإذا لم يُشْرَع إرْداف الطلاق للطلاق قَبل الرجعة أو العقد فأنْ لا يُشرع جمُّه معه أولى وأَحْرَى ، فإن إرداف الطلاق أسهل من جمعه ، ولهذا يُسَوِّغ الإرداف في الأطهار مَنْ لا يُجوِّزُ الجمعَ في الطهرُ الواحد .

وقد احتج عبد الله بن عباس على تحريم جمع الثلاث بهذه الآية .

قال مجاهد «كنت عند ابن عباس ، فجاءه رجل . فقال : إنه طلق امرأته ثلاثا ، فسكت حتى ظننت أنه رَادُّها إليه . ثم قال : ينطلق أحدكم فيركب الأحُوقة ، ثم يقول : يا ابن عباس ، و إِن الله عز وجل قال ( وَمَنْ يَتَّقِ ٱللهَ يَجْعَلْ لَهُ عَخْرَجًا ) فِمَا أَجِد لَكَ مَخْرِجًا ، عَصَيت ربك ، وبانت منك امرأنك ، و إِن الله عز وجل قال ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَ فِي قُبُلُ عِدِّتِهِنَ ) » وهذا حديث صحيح .

ففهمَ ابنُ عباس من الآية أن جمعَ الثلاثِ محرّمٌ . وهذا فهمُ من دَعاله النبيُّ صلى الله تعالى وآله وسلم « أن يُفَقِّه الله في الدِّين ، ويُعَلِّمه التأويل » وهو من أحسن الفهوم . كما تقور .

الوجه الثانى من الاستدلال بالآية: قوله تعالى : (لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنَ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجُنَ) وهذا إِنما هو فى الطلاق الرَّجعى . فأما البائن فلا سُكْنَى لها ولا نفقة ، لسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الصحيحة ، التى لا مَطْعْنَ فى صحتها ، الصريحة التى لا شبهة فى دلانتها . فدلَّ على أن هذا حكم كل طلاق شرعه الله تعالى ، مالم يَسْبِقه طلقتان قبله ، ولهذا قال الجمهور : إنه لا يشرع له ولا يملك إبانتها بطلقة واحدة : بدون العوض .

وأبو حنيفةِ قال : لا يملك ذلك ، لأن الرجعة حَمَّه ، وقد أسقطها .

والجمهور يقولون: ثبوتُ الرجمة، و إن كان حقاله. فلها عليه حقوق الزوجية، فلا يملك إسقاطها إلا بمخالعة أو باستيفاء العدد، كما دل عليه القرآن.

الوجه الثالث: أنه قال: ( « ٦٠: ١ » وَ تِلْكَ حُدُودُ ٱللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللهِ فَقَدْ ظَلَمَ عَنْ سَعَدً حُدُودَ اللهِ عَلَمَ عَلَمُ عَلَمُ فَقَدْ عَدَّى حدود الله ، فيكون ظالما .

الوجه الرابع: أنه سبحانه قال ( لاَ تَدْرِى اَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ) وقد فهم أعلم الأمَّة بالقرآن \_ وهم الصحابة \_ أن الأمر ههنا: هو الرجمة. قالوا « وأَى امر يحدث بعد الثلاث ؟ » .

الوجه الخامس: قوله تعالى: ( « ٢ ، ٢٠٠ » فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَالَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ). فهذا حكم كل طلاق شرعه الله ، إلا أن يُسبق بطلقتين قبله ، وقد احتجَّ ابن عباس على تحريم جمع الثلاث بقوله تعالى ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَـَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ فَى قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ) كما تقدم . وهذا حق ، فإن الآية إذا دلَّت على منع إرداف

الطلاق الطلاق في طُهُر أو أطهار قَبْلَ رجعة أو عَقْد ، كما تقدم . لأنه يكون مُطَلِّقًا في غير قُبُلُ المدَّة ، فَلَأَنْ تَدُلُّ على تُحريم الجمع أولى وأحْرَى .

قالوا: والله سبحانه شرَع الطلاق على أيْسَرِ الوجوه وأرْفقها بالزوج والزوجة . لئلاً يتسارع العبدُ في وقوعه ، ومفارقة حبيبته ، وقد وَقَت للعدة أجلاً ، لاستدراك الفارط بالرجعة . فلم يُبح له أن يُطلِّق المرأة في حال حيضها ، لأنه وقت نفُرْته عنها ، وعدم قدرته على استمتاعه بها ، ولا عقيبَ جماعها ، لأنه قد قضى غرضه منها . ور بما فترَت رغبته فيها ، وزَهِد في إمساكها لقضاء وَطَرِه . فإذاطلقها في هاتين الحالتين رُسما يندم بعد هذا ، مع ما في الطلاق في الحيض من تطويل العدَّة ، وعقيب الجماع من طلاق من لعلها الها قد اشتمل رَحُها على وَلد منه ، فلا يريد فراقها فأما إذا حاضت ثم طهرت ، فنفسه تتوق إليها ، لطول عهده بجماعها ، فلا يُقدم على طلاقها إلا في فلا يُقدم على طلاقها في هذه الحال إلا لحاجته إليه . فلم يُبح له الشارع أن يطلقها إلا في هذه الحال دليل على طلاقها في هذه الحال دليل على طلاقها في هذه الحال دليل على حاجته إلى الطلاق .

وقد أكَّدَ النبِيُّ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هذا بمنْعِه لعبدالله بن عمر أن يطاق فى الطهر الذى يَــلِي الحَيْضَة التى طلَّق فيها ، بل أمره أن يراجعها ، حتى تطهرُ ، ثم تحيضَ ، ثم تطهرَ ، ثم إن بدا له أن يُطلقها فليُطلِّقها ، وفى ذلك عدّة حكمَ :

منها: أن الطهر المتصل بالحيضة هو وهى فى حكم القُرُّ الواحد. فإذا طلقها فى ذلك الطهر فَكُ الطهر فَكُ الطهر فَكُأَنه طلقها فى الحيضة ، لاتصاله بها، وكونه معها كالشيء الواحد.

الثانية: أنه لو أذِن له في طلاقها في ذلك الطهر فيصير كأنه راجِع ، لأجل الطلاق ، وهذا ضِدُّ مقصود الرجعة . فإن الله تعالى إنما شرع الرجعة للامساك ، ولم شَعَثِ النكاح (٢)، وعود الفراش . فلا يكون لأجل الطلاق فيكون كأنه راجع ليطلّق ، و إنما شرعت الرجعة ليمسُك ، و بهذا بعينه أبطلنا نكاح المحلّل فإن الله سبحانه وتعالى شرع النكاح للإمساك والمعاشرة ، والمحلّل تزوج ليطلق ، فهو مضاد لله تعالى في شرعه ودينه .

 <sup>(</sup>١) فى نسخة «وعقيب الجاع من بعلها لأنه ربمـا قد اشتمل».

<sup>(</sup>٢) فى نسخة «ولمنفعة النكاح»

الثالثة : أنه إذا صبرَ عليها حتى تحيض ، ثم تطهر ، ثم تحيص ، ثم تطهر ، زال ما فى نفسه من الغضب الحامل له على الطلاق ، وربحا صلَحت الحال بينهما ، وأقْلَعَتْ عمّا يدعوه إلى طلاقها ، فيكون تطويل هذه المدة رحمة به وبها ، وإذا كان الشارعُ ملتفتاً إلى مثل هذه الرحمة والشفقة على الزوج ، وشرَعَ الطلاق على هذا الوجه ، الذي هو أبعدُ شيء عن الندَم ، فكيف يليق بشرعه أنْ يَشرعَ إبانتها ، وتحريمها عليه بكلمة واحدة ، يجمعُ فيها ما شرعه متفرقاً ، بحيث لا يكون له سبيل إليها ؟ وكيف يجتمع في حِكْمَة الشارع وحُكمه هذا وهذا ؟ .

فهذه الوجوه ونحوها مما بيّن بها الجهورُ أن جمعَ الثلاثِ غيرُ مشروع ، هي بعينها تبَين عدمَ الوقوع ، وأنه إنمـا يقع المشروع وحده ، وهي الواحدة .

قالوا: فتبين أنا بأصول الشرع وقواعده أسعدُ منكم، وأن قياس الأصول، وقواعد الشرع من جانبنا، وقد تأيّدت بالسنة الصحيحة التي ذكرناها.

وقولكم: إن المطلق ثلاثا قد جمع ما فُسح له فى تفريقه: هو إلى أن يكون حجة عليكم أقرب ، فإنه إنما أذِن له فيه ، ومَلَكه متفرقا لا مجموعا ، فإذا جمع ما أمر بتفريقه فقد تعدّى حدود الله ، وخالف ما شرعه ، ولهذا قال من قال من السلف : « رجل أخطأ الشّنة ، فيردُّ البيا » فهذا أحسنُ من كلامكم وأبينُ ، وأقرب إلى الشرع والمصلحة .

ثم هذا ينتقضُ عليكم بسائر ماملَّكه الله تعالى العبدَ، وأذن فيه مُتفرقا، فأراد أن يجمعه . كرَّمي الجار الذي إنما شرع له مفرقا، واللّعان الذي شرع كذلك، وأيمان القسامة التي شرعت كذلك. ونظير قياسكم هذا : أن له أن يُؤخِّر الصلوات كلها و يصليها في وقت واحد، لأنه جمع ما أمر بتفريقه . على أن هذا قد فهمه كثير من العوام، يؤخرون صلاة اليوم إلى الليل . و يصلون الجميع في وقت واحد . و يحتجون بمثل هذه الحجة بعينها ، ولو سَكَتُم عن نُصرة المسألة بمثل ذلك لكان أقوى لها .

#### فص\_\_ل

فاسْتَرُ وَحَ بعضُهم إلى مسلك آخر ، غير هذه المسالك ، لَّما تبين له فسادها .

فقال : هذا حديث واحد، والأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله تعالى وآله وسلم دالَّة على خلافه . وذكروا أحاديث .

منها: ما فى الصحيحين عن فاطمة بنت قيس « أن أبا حَفْصِ بن المغيرة طلقها ألبتَّة ، وهو غائب. فأرسل إليها وكيلُه بشَعير، فسَخِطَتْه ، فجاءت رسولَ الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، فذكرت له ذلك . فقال: ليس لك عليه نفقة » .

وقد جاء تفسيرهذه « ألبتة » في الحديث الآخرالصحيح أنه طلقها ثلاثًا ، فلم يجعل لهــا النبئ صلى الله تعالى عليه أوآله وسلم سُــكُنَى ولا نفقة » فقد أجاز عايمه الثلاث، وأسقط بذلك نفقتها وسُــكناها .

وفى المسند « أن هذه الثلاث كانت جميما » فروَى من حديث الشَّمْبى « أن فاطمة خاصمت أخا زوجها إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لما أخرجهامن الدار ، ومنعها النفقة . فقال:مالك ولابنة قيس ؟ قال : يارسول الله إن أخى طلقها ثلاثا جميعا » وذكر الحديث .

ومنها ما فى الصحيحين : عن عائشة رضى الله عنها «أن رجلا طلّق امرأته ثلاثا . فتزوجت ، فطُاقت ، فسُئل النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : أَتَحِلَّ للأُول ؟ قال : لا ، حتى يَذوق عُسَيْلَتها كما ذاق الأول » .

ووجه الدليل: أنه لم يَستفصل. هل طلقها ثلاثًا مجموعة أو متفرقة ؟ ولو اختلف الحال لوجب الاستفصال.

ومنها: ما اعتمدعليه الشافعي في قِصَة الملاعَنة «أن عُويمراً العَجْلاتي أنّى رسول الله تعالى عليه وآله وسلم فقال: يارسول الله ، رأيت رجلاً وجد معامراته رجلا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: قد أنز ل فيك وفي صاحبتك. فاذهب فائت بها. قال سَهُل (1): فتلاعنا، وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.

(۱) هو سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه راوي الحديث .

فَلَمَا فَرَعَا مِن تَلاَعُنهُمَا قَالَ عُوَيَمِ : كَذَبَتُ عليها يارسُولَ الله إِن أَمَسَكَتُهَا ، فطلقَها ثلاثا ، قبل أَن يأمره رسول الله صلى الله تمالى عليه وآله وسلم . قال الزهرى : وكانت تلك سُنَّة المتلاعنين » متفق على صحته .

قال الشافمي : فقد أقرَّه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على الطلاق ثلاثا، ولوكان حرامًا لما أقرَّه عليه .

ومنها: مارواه النسائى عن محمود بن لَبيد قال « أُخْبر رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن رجل طلَّق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبانَ، ثم قال: أَيُلْعَبُ بكتاب الله . وأنا بين أَظْهُر كم ؟ حتى قام رجلُ فقال: يا رسول الله ألا أقتله ؟ » ولم يُقل: إنه لم يقع عليه إلا واحدة عليه إلا واحدة بل الظاهر أنه أجازها عليه، إذ لو كانت زوجته ولم يقع عليه إلا واحدة لبيّن له ذلك، لأنه إنما طلقها ثلاثًا يعتقد لزومها، فلو لم يلزمه لقال له: هي زوجتك بعدُ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .

ومنها: مارواه أبو داود وابن ماجه عن رُكانة « أنه طلق امرأته ألْبَتَةً. فأتى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال: ما أردت ؟ قال: واحدة . قال: آلله ما أردت بها إلا واحدة ؟ قال: آلله ما أردت بها إلا واحدة » ورواه الترمذى وفيه « فقال: يارسول الله ، إنى طلقت امرأتى ألبتَة ، فقال: ما أردت بها ؟ فقلت: واحدة ، قال: والله ؟ قلت: والله ، قال: فهو ما أردت » قال أبو داود: وهذا أصح من حديث ابن جُريج « أن رُكانة طلق امرأته ثلاثا » وقال ابن ماجه: سمعت أبا الحسن على بن محمد الطّنافسي يقول: ما أشرف هذا الحديث ، قال أبو عبد الله بن ماجه: « أبو عبيد » تركه ناجية ، وأحمد جَبُن عنه (١).

<sup>(</sup>۱) قوله: ماأشرف هذا الحديث: بيان لشرف إسناده . وكثرة فائدته . وسنده عند ابن ماجه هكذا: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، وعلى بن عهد \_ يعنى الطافدى \_ قالا: حدثنا وكيم عن جرير بن حارم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن على بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده « أنه طلق امرأته \_ الحديث » وقوله « تركه ناجية » أى لم يجترى أحد بن حنبل على روايته . « تركه ناجية » أى لم يجترى أحد بن حنبل على روايته . وهذا يدل على صعف أبى عبيد هذا . ولا أدرى ماسبب إلحاق ابن ماجه هذه الجلة بهذا الحديث . فانه ليس في الاسناد من يكنى أبا عبيد . فانه أعلم .

ووجه الدلالة : أنه حلَّمه «ما أراد بها إلا واحدة » وهذا يدل على أنه لو أراد بها أكثر من واحدة لألزمه ذلك ، ولو كانت واحدة مطلقاً لم يفترق الحالُ بين أن يريد واحدة أو أكثر ، وإذا كان هذا في الكناية . فكيف بالطلاق الصريح . إذا صرح

ومنها: مارواه الدارقُطُنِي من حديث حَمَّادِبن زيد: حدثنا عبد العزيز بن صُهيب عن أنس. قال سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت مُعاذ بن جَبَل يقول: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول « يامعاذُ ، من طلق للبدْعة واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً . ألزمناه بدعته » .

ومنها: مارواد الدارقطني من حديث إبراهيم بن عُبيد الله بن عُبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قال «طلَّق بعض آبائي امرأته ألبَتَّة ، فانطلق بَنُوه إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، فقالوا: يارسول الله ، إن أبانا طلق امرأته ألفاً ، فهل له من مَخْرَج ؟ فقال : إن أبا كم لم يَتَّقِ الله فيجعل له مخرجًا ، بانت منه : بثلاث على غير السُّنة ، وتسممائة وسبعة وتسمون إثم في عنقه » .

وتسعون إثم في عنقه » .

ومنها : مارواه الدارقطني أيضاً من حديث زاذان عن على رضي الله عنه قال «سمع النبي ومنها : الله تعالى عليه وآله وسلم رجلا طلق ألبتّه ، فغضب ، وقال : أتتخذون آيات الله هزُواً ، وله أو دينَ الله بُرُواً ولعباً ؛ مَنْ طلّق ألبته ألزمناه ثلاثاً ، لا تَحِلُ له حتى تنكح زوجاً غيره » .

ومنها : مارواه الدارقطني من حديث الحسن البصري قال : حدثنا عبد الله بن عر « أنه طلق امرأته وهي حائض ، ثم أراد أن يُتبعها بتطليقتين أخر بين عند القر عن ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، فقال : يا ابن عر ، ماهكذا أمرك الله تعالى . إنك قد أخطأت الشّنة ، والسنة أن تَسْتَقْبِلَ الطّهر ، فتطلّق عند ذلك أواهسك . فقلت : يارسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثاً ، أكان يحل لى أن أراجعها ؟ قال : لا . كانت تَبين منك ، وتكون معصية » .

ومنها: مارواه أبو داود والنسائى عن حماد بن زيد قال « قات لأيوب: هل علمت أحدا قال في «أمرك بيدك» إنهائلاث ، غير الحسن؛ قال : لا شم قال : اللهم غَفْراً ، إلا ماحدثنى

قَتَادة عن كثير مولى ابن سَمُرة عن أبى سَلَمة عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله تعادة عن كثير مولى ابن سَمُرة عن أبى سَلَمة عن أبى هريرة رضى الله عنه ، فرجعت أبى قتادة تعالى عليه وآله وسلم قال : ه ثلاث ، فلقيت كثيراً ، فسأاته ، فلم يَعرفه ، فرجعت أبى قتادة فأخبرته ، فقال : نَسِي » ورواه الترمذي (۱) وقال : لانعرفه إلا من حديث سلمان بن حَرْب عن حماد بن زيد ، ثقتين ثَبْتين .

ومنها: مارواه البَيْهِ في من حديث سُوَيْد بن غَفَلة عن الحسن «أنه طلق عائشة الحَثْقَبِيَّةَ ثَلَاثًا . ثم قال : لولا أنِّي سمعتُ جَدِّى \_ أو حدثنى أبى أنه سمع جدِّى \_ يقول : أثيا رجل طلَّق امرأته ثلاثا عند الأقراء ، أوثلاثا مُبْهَمة ، لم تحل له ، حتى تنكح رَوجًا غيره \_ : لراجعتها» رواه من حديث محمد بن محميد : حدثنا سلَمة بن الفَضل عن عمر بن أبى قيس عن إبراهيم ابن عبد الأعلى عن سُويَد ، وهذا مرفوع .

قالوا: فهذه الأجاديث أكثر وأشهر ، وعامّتها أصحُ من حديث أبى الصّهباء ، وحديث ابن جُريج عن عكرمة عن ابن عباس . فيجب تقديما عليه . ولا سِيًّا على قاعدة الإمام أحد ، فإنه يقدّم الأحاديث المتعددة على الحديث الفرّد عند التعارض ، و إن كان الحديث الفردُ متأخرا . كا قدّم في إحدى الروايتين أحاديث تحريم الأوعية على حديث تريدة ، لكونها كثيرة متعددة وحديث تريدة في إباحتها فر د وهو متأخر ، فانه قال «كنتُ نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فاشر بوا فيما بدا لكم ، غير أنْ لاتشر بوا مُسْكراً » مع أنه حديث صحيح ، رواه مسلم ، ولا يعرف له علّة (٢) .

<sup>(</sup>١) هذا لفظ الترمذى . ثم قال الترمذى : وسألت مجداً \_ يعنى البخاري \_ عن هـ ذا الحديث ؟ فقال : أخبرنا سليمان بن حرب عن حاد بن زيد بهـ ذا ، وإيما هو عن أبي هريرة موقوف . ولم يعرف حديث أبى هريرة مرفوعا . وكان على بن نصر \_ راويه عن سليمان بن حرب ، وشيخ الترمذى \_ صاحب حديث وقال الترمذى : اختلف أهل العلم فى «أمرك بيدك» فقال بعض أهل العلم من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم ، منهم مهر بن الخطاب، وابن مسعود : هى واحدة . وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعده ، وقال عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت : القضاء ماقضت . وقال ابن عمر : إذا جعل أمرها بيدها ، وطاقت نفسها ثلاثًا . وأنكر الزوج ، وقال : لم أجعل أمرها بيدها إلافي واحدة . احتجلف الزوج . وكان القول قوله مع يمينه . وذهب سفيان وأهل الكوفة كل قول عمر، وابن مسعود . وأمامالك بن أنس فقال : القضاء ماقضت . وهو قول أحمد . وأما اسحاق فذهب إلى قول ابن عمر اه .

<sup>(</sup>٢) روىالنهىء، الانتباذ فىالدباء والنقير والمزفت والحنتم من حديث على، وأبى هريرة ، وعائشة ، وابن عباس ،

# [فصل]

قال الآخرون: هذه الأحاديث التي ذكرتموها ، ولم تَدَعُوا بعدها شيئًا ﴿ هَي بَينِ أَحاديث صحيحة ، لا مَطْعَن قيها ، ولا حجة فيها ، و بين أحاديث صريحة الدلالة ، ولكنها باطلة ، أو ضعيفة ، لا يصح شيء منها .

ونحن نذكر مافيها ليتبين الصواب ، ويزول الإشكال .

أما حديث فاطمة بنت قيس: فمن أصح الأحاديث. مع أن أكثر المنازعين لنا في هذه المسئلة قد خالفوه ، ولم أخذوا به . فأوجبوا للمبتوتة النفقة والسُّكنَى، ولم يلتفتوا إلى هذا الحديث ولا علوا به . وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه . وأما الشافعيُّ ومالكُ فأوجبوا لها السكني . والحديث قد صرح فيه بأنه لانفقة لها ولا سكني ، فحالفوه ولم يعملوا به . فان كان الحديث صحيحاً فهو حجة عليكم ، وإن لم يكن محفوظاً ، بل هو غلط - كما قال بعض المتقدمين - فليس حجة علينا في جمع الثلاث . فأما أنْ يكون حجة لكم على منازعيكم ، وليس حجة لهم عليكم فبعيد من الإنصاف والعدل .

هذا. مع أنا نتنزل عن هذا المقام ، ونقول : الاحتجاج بهذا الحديث فيه نوع سهو من

وأنس بن مالك رضى الله عنهم . أخرجها أحمد والبخارى ومسلم ، وعن ابن أبى أو فى « عن نبيذ الجر الأخضر » وعن أبى سعيد « عن النقير والدباء والحنم » وعن أبى هريرة أخرجها أحمد ومسلم ، وفى الباب غيرها عند مسلم والنسائى وأبى داود ، كلها فى قصة وقد عبد الفيس على النبى صلى الله عليه وسلم . وروى أحمد ومسلم والنرمذى والنسائى عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « كنت نهيتكم عن الأشربة إلافى ظروف الأدم ، فاشربوا فى كل وعاء ، غير أن لا تشربوا مسكراً » و « الدباء » القرع ، وهو من الآنية التي يسرع فيها الشهراب إلى الشدة . « النقير » ماينقر من جذوع النخل يتخذونه إناء ينتذون فيه ، لأن له تأثيراً فى الفراب . و « المزنت » الاناء المطلى بالقار أو نحوه من مادة تسد مسامه ، و « الحنم » الجرار الحضر المدهونة ، كانت تحمل الحر فيها إلى المدينة ، ثم توسم فيه . فقيل للخزف كله : الحنم ، قال ابن قدامة فى المعنى ( ج ١٠ س ٢٤١١) : و يحوز الانتباذ فى الانتباذ فيها . والصحيح كره الانتباذ فى الدباء والحنم والنقير والمذف . لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال « كنت نهيتكم عن ثلاث ، وأنا آمركم بهم : الأول، لما روى بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « كنت نهيتكم عن ثلاث ، وأنا آمركم بهم : نهيتكم عن الأشربة أن لاتشربوا إلا فى ظروف الأدم . فاشربوا فى كل وعاء ، ولا تشربوا مسكراً » وهذل نهي نسخ النهى ولاحكم للمنسوخ اه .

المحتج به. ولو تأمَّل طرق الحديث، وكيفَوقعتِ القصَّة، لم يحتج به. فان الثلاث المذكورة فيه لم تكن مجموعة . و إنماكان قد طلقها تطليقتين من قبلِ ذلك ، ثم طلقها آخر الثلاث . هكذا جاء مصرحاً به فى الصحيح .

فروى مسلم فى صحيحه عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتْبَةَ «أَن أَبا عرو بن حَفْص بن المغيرة خرج مع على بن أبى طالب رضى الله عنه إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها ، وأمر لها الحارث بن هشام وعَيَّاشَ بن أبى رَبيعة بنفقة . فقالا لها : والله مالك نفقة ، إلا أن تكوبى حاملاً . فأتت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فذكرت له قولهما . فقال : لانفقة لك » وساق الحديث بطوله (١) .

فهذا المفسَّرُ يُبَـيِّن ذلك المُجْمَل ، وهو قوله « طلقها ثلاثا » .

وقال الليث عن عُقيل عن ابن شِهاب عن أبى سَلَمة عن فاطمة بنت قيس: أنها أخبرته « أنها كانت تحت أبى حَفْص بن المغيرة ، وأن أبا حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات » وساق الحديث \_ ذكره أبو داود ثم قال « وكذلك رواه صالح بن كَيْسان ، وابن جُريج ، وشعيب بن أبى حمزة .كلهم عن الزُّهْرِي » ثم ساق من طريق عبد الرزاق عن مَعْمر عن

(۱) تمام الحديث « فاستأذنته في الانتقال . فأذن لها . فقالت : أين يارسول الله ؟ فقال : إلى ابن أم مكتوم . وكان أعمى ، تضع ثيابها عنده ولا يراها . فلما مضت عدتها أنكحها أسامة بن زيد . فأرسل اليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث ، فحدثته به ، فقال بروان : لم نسم هذا الحديث إلامن امرأة . سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها . فقالت فاطمة ،حين بانها قول مروان : فبيني وبينكم القرآن . قال الله عز وجل ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بغاحشة مبينة ) قالت : هذا لمن كانت له مراجعة فأى أصر يحدث بعد الثلاث ؟ فكيف تقولون : لا نفقة لهما إذا لم تكن حاملا . فعلام تحبسونها ؟ » ورواه أحمد وأبو داود والنسائي . وفيه عندهم «فقالت فاطمة بنت قيس حين بانها ذلك حبيني وبينكم كتاب الله . أحمد و فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتفوا الله ربكم . لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن حتى قال - لا تدرى لهل الله يحدث بعد ذلك أصراً ) فأى أصر يحدث بعد الثلاث ؟ » .

وفى رواية عند مسلم عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن فاطعة بنت قيس «أنه طلقها زوجها فى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ــ وكان أنفق عليها نفقة دون ـ فلما رأت ذلك قالت : والله لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان كان لى نفقة أخذت الذى يصلحنى ، وإن لم تكن لى نفقة لم آخذ منه شيئا . قالت : فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لانفقة لك ولاسكنى » وروى البخارى وأبو داود وابن ماجه عن عروة «أن عائشة عابت ذلك أشد العيب ، وقالت : إن فاطمة كانت فى مكان وحش مخيف على ناحيتها . فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفى رواية عند مسلم عن الشعبي « أن عمر قال : لانترك كتاب الله وسنة نبينا لفول امرأة لاندرى ، حفظت أو نسيت ؟ » وأشبع القول فى هذا الموضوع وتحقيق الحق فيه ابن الفيم فى زاد الماد وتهذيب سنن أبي داود .

الزهرى عن عبيد الله قال: « أرسل مَرْوان إلى فاطمة . فسألها ، فأخبرته: أنها كانت عند أبي حفص بن المغيرة . وكان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أمّر على بن أبى طالب رضى الله عنه على بعض اليمن ، فحرج معه زوجُها . فبعث إليها بتطليقة ، كانت بقيت لها وذكر الحديث بتمامه . والواسطة بين مَرُوان وبينها هو قبيصة بن دُوُويب . كذلك ذكره أبو داود في طريق أخرى .

فهذا بيان حديث فاطمة بنت قَيس .

قالوا: ونَحَن أَخذُنا به جميعه ، ولم نخالف شيئًا منه ، إذ كان صحيحا صريحا ، لامطعن فيه ، ولا معارض له . فمن خالفه فهو محتاج إلى الاعتذار .

وقد جاء هذا الحديث بخمسة ألفاظ «طلقها ثلاثا » و«طلقها ألبَتَة » و « طلقها آخر ثلاث تطليقات » و « أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لهـا » و « طلقها ثلاثا جميعا » .

هذه جملة ألفاظ الحديث ، وبالله التوفيق .

فأما اللفظ الخامس وهو قوله «طلقها ثلاثا جميعاً» فهذا أولا من حديث مجالد عن الشّغبي . ولم يقل ذلك عن الشعبي غيرُه ، مع كثرة من روى هذه القصة عن الشعبي. فتفرّد نجالد على ضّعفه من بينهم بقوله « ثلاثا جميعا » وعلى تقدير صحته : فالمراد به : أنه اجتمع لها التطليقات الثلاث . لاأنها وقعت بكلمة واحدة ، فإذا طلقها آخر ثلاث ، صح أنْ يقال : طلقها ثلاثا جميعا . فإنَّ هذه اللفظة يُراد بها تأكيد العدد . وهو الأغلب عليها ، لا الاجتماع في الآن الواحد . لقوله تعالى : ( « ١٠ ؛ ٩٩ » وَلَوْ شَاءَ رَبُّ بُكَ لَامَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً ) فالمراد حسول الإبحان من الجميع ، لا إيمانهم كلهم في آن واحد ، سايقهم ولاحقهم .

#### فصل

وكذلك ماذكروه من حديث عائشة رضى الله عنها «أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ، فسئل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أَنَحِلُ للأول ؟ فقال : لا له الحديث » هو حق يجب المصير إليه ، لكن ليس فيه أنه طلقها ثلاثا بفَم واحد . فلا تُدخلوا فيه ماليس فيه .

وقولكم : « ولم يستفصل » جوابه : أن الحال قد كان عندهم معلوما ، وأن الثلاث إنمــا

تكون ثلاثا ، واحدةً بعد واحدة ، وهذا مقتضى اللغة ، والقرآن ، والشرع ، والعُرف . كما بيَّنا . فخرج الكلامُ على المفهوم المتعارف من لغة القوم .

## فصـــــــل

وأما ما أعتمد عليه الشافعي : من طلاق الملاعن ثلاثا بحَضْرَة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، ولم يُنكره . فلا دليل فيه . لأن الملاعنة يحرم عليه إمساكها ، وقد حرُمت تحريماً مؤبَّدًا ، في زاد الطلاقُ الثلاث هذا التحريم الذي هو مقصود اللعان إلا تأكيداً وقوة ، وهذا جواب شيخنا رحمه الله .

وقال ابن المنذر \_ وقد ذكر الأدلة على تحريم جَمْع الطلاق الثلاث ، وأنه بِدْعَة \_ ثم قال : وأماما اعْتَلَ به من رأى أن مُطَلِّق الثلاث فى مرة واحدة مُطلِّق للسنة بحديث العَجْلانى. فإنما أوقع الطلاق عنده على أجنبية ، علم الزوجُ الذى طلَّق ذلك أو لم يعلم . لأن قائله يُوقع الفرقة بالتعان الرجل قبل أن تَلْتَعِنَ المرأة ، فغيرُ جائز أن يحتج بمثل هذه الحجة مَنْ يرى أن الفرقة تقع بالتعان الزوج وحده . انتهى .

وحينئذ فنقول: إما أن تقع الفرقة بالتيمان الزوج وحده ، كما يقوله الشافعي ، أو بالتعانهما كما يقوله أحمد ، أو يقف على تفريق الحاكم ، فإن وقمت بالتعانه أو التعانهما ، فالطلاق الذي وقع منه لَغو من يُفي شيئاً ألبتة ، بل هو طلاق في أجنبية ، وإن وقمت الفرقة على تفريق الحاكم ، فهو يُغرِق بينهما تفريقاً يُحرِّمها عليه تحريما مؤبداً ، فالطلاق الثلاث أكد هذا التحريم الذي هو موجب اللعان ، ومقصودُ الشارع . فكيف يُلحق به طلاق الملاعنة ، و بينهما أعظم فرق ؟ .

#### فصــــل

وأما حديث محمود بن لَبيد في قصة المطلَّق ثلاثاً ، فالاحتجاج به على الجواز من باب قَلْبِ الحقائق ، والاستدلال به على قلْبِ الحقائق ، والاستدلال به على

الوقوع من باب التكهُّن والحَرَّصِ، والزيادة في الحديث ماليس فيه ، ولا يدل عليه بشيء من وجوه الدلالات ألبتة ، ولكن القلِّد لا يبالى بنُصْرة تقليده بما اتفق له ، وكيف يُظَنُّ برسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه أجاز عمل من استهزأ بكتاب الله ، وصححه ، واعتبره في شرعه وحُكمه ، ونَفَذه ؟ وقد جمله مستهزئًا بكتاب الله تعالى ؟ وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يَشرَع جمع الثلاث ، ولا جعله في أحكامه .

#### 

وأما حديث رُكانة «أنه طلق امرأته ألبتة ، وأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم استحلفه ما أراد بها إلا واحدة » فحديث لا يصح .

قال أبو الفرج بن الجوزى فى كتاب العلل له: قال أحمد «حديث ركانة ليس بشىء ». وقال الخَلاَّل فى كتاب العلل عن الأثرَ م: قلت لأبى عبد الله: حديث ركانة فى « ألبتة » فضعفه ، وقال « ذاك جعله بنيته » .

وقال شيخنا: الأعة الكبار العارفون بعللِ الحديث: كالإمام أحمد ، والبخارى ، وأبى عُبيد ، وغيرهم . ضعفوا حديث ركانة « ألبتة » وكذلك أبو محمد بن حَزْم ، وقالوا: إن رواته قوم مجاهيل ، لاتعرف عدالتهم وضَبْطُهم ، قال : وقال الإمام أحمد «حديث ركانة ـ أنه طلق امرأته ألبتة ليس بشيء . لأن أنه طلق امرأته ألبتة ليس بشيء . لأن ابن إسلحق يرويه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس « أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً » وأهل المدينة يُسَمُّون من طلق ثلاثاً : طلق ألبتة » .

فإن قيل : فقد قال أبو داود : حديث « ألبتة » أصح من حديث ابن جُريج « أن ركانة طلق امرأته ثلاثا» لأبهم أهل بيته وهم أعلم به ، يعنى وهم الذين رووا حديث « ألبتة ». فقد قال شيخنا في الجواب : أبو داود إيما رجَّح حديث « ألبتة » على حديث ابن جريج لأنه روى حديث ابن جريج من طريق فيها مجهول ، فقال : حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق عن ابن جُريج أخبرنى بعص ولد أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس قال: « طلق الرزاق عن ابن جُريج أخبرنى بعص كله الدواع عن عكرمة عن ابن عباس قال: « طلق

عبدُ يزيد أبو رُكانة و إخوته أمَّ ركانة ثلاثا - الحديث» ولم يرو الحديث الذي رواه أحد في مسنده عن ابراهيم س سعد: حدثني أبي عن محد بن إسطق حدثنا داود بن الحُصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «طلق رُكانة بن عبديزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد» فلهذا رجَّح أبو داود حديث «أَلْبَتَة» على حديث ابن جُريج . ولم يتعرَّض لهذا الحديث ، ولا رواه في سُننه (۱) ، ولا ريب أنه أصح من الحديثين ، وحديث ابن جريج شاهد له وعاضد ، فإذا انشكم حديث أبي الصهباء إلى حديث ابن إسطق إلى حديث ابن جريج ، مع اختلاف مخارجها، وتعدُّد طُرُقها. أفادت العلم بأنها أقوى من حديث «ألبتة» بلا شك ، ولا يمكن مَنْ عارجها ، وتعدُّد طُرُقها. أفادت العلم بأنها أقوى من حديث «ألبتة» بلا شك ، ولا يمكن مَنْ الذي ضعفَّه الأمّة ورواته مجاهيل على هذه الأحاديث ؟

وقال ابن الفيم فى تهذيب سنن أبى داود : وفيما قاله المنذرى نظر . فان أبا داود لم يحكم بصحته ، وأعما قال بعد روايته : «هذا أصح من حديث ابن جريج « أنه طلق امرأته ثلاثا » لأنهم أهل بيته . وهم أعلم بقصته وحديثه» وهمذا لايدل على أن الحديث صحيح عنده . فان حديث ابن جريج ضعيف . وهذا ضعيف أيضا . فهو أصح الضعيفين عنده . وكثيراً مايطتى أهل الحديث هذه العبارة على أرجح الحديثين الضعيفين . وهو كثير في كلام المتقدمين، ولو لم يكن اصطلاحا لهم لم تدل اللغة على اطلاق الصحة عليه . فانك تقول لأحد المربضين: هذا أصح من هذا . ولايدل على أنه صحيح مطلقا . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) حديث ركانة رواه أبوداود في باب نسخ المراجعة بعدالتطليقات الثلاث بالسندالذي ذكره هنا ابن الفيم :حدثنا أحمد بن صالح الخ ثم قال أبو داود : وحديث نافع بن عجير وعبدالة بن على بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جدّه «أن ركانة طلق أمرأته ألبتة فردها إليه النبي صلى الله عليه و سلم» أصح ، لأنهم ولد الرجل، وأهله أعلم به «أن ركانة إنمـا طلق امرأته ألبتة . فجملها النبيصلي!، عليه وسلم واحدة» . ثم رواه أبوداود في باب فيألبتة فقال: حدثنا ابن روح وابراهيم بن خالد الكابي أبو بُور في آخرين قالوا : حدثنا مجه بن ادريس الشافعي حدثني عمي محمد بن على بن شافع عن عبيد الله بن على بن السائب عن نافع بن عجير بن عبـــد يزيد بن ركانة « أن ركانة بن عبد يزيد طلق أمرأته سهيمة ألبتة \_ الحديث » ثم رواه عن عجد بن يونس النسائي أن عبد الله بن الزبيرحدثهم عن عجد بن ادريس الشافعي عن عمه الخ . ثم رواه عن سليمان بن داود المُدِّكي أخبرنا جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن على بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن حده . ثم قال أبو داود : وهذا أصح من حديث ابن جريج « أن ركانة طلق امرأته ثلاثًا » لأنهم أهل بيته وهم أعلم به . وحديث ابن حريج رواه عن بعض بني أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباساه . قال المنذرى : وأخرجه الترمذي وابن ماجه . وقال الترمذي : لا نعرفه إلامن هذا الوجه . وسألت عدا \_ يعني البخاري \_ عن هذا الحديث فقال : فيه اضطراب . هذا آخر كلامه وفى اسناده الزبير بن سعيد الهـاشمي . وقد ضعفه غير واحد ، وذكر الترمذي أيضاً عنالبخاري أنه مضطرب فيه ، تارة قبل فيه « ثلاثًا » وتارة قبل فيه « واحدة » وأصحه أنه طلقها ألبتة ، وأن الثلاث ذكرت فيه على المعنى . وقال أبو داود : حديث نافع بن عجير حديث صحيح . وفيما قاله نظر . فقد تقدم عن الإمام أحمد أن طرقه ضميفة . وضعفه أيضا البخاري . وقد وقع الاضطراب في اسناده ومتنه انتهى كلام المنذري (ج ٢ ص ۲۳۲ ) عون المعبود .

#### فمسل

وأما حديث مُعاد بن جَبل. فلقد وَهَتْ مسألة أَ يُحتجُ فيها بمثل هذا الحديث الباطل. والدارقطني إنما رواه للمعرفة. وهو أجل من أن يحتج به (۱). وفي إسب ناده: إسماعيل ابن أميّة الذارع، يرويه عن حَمَّاد. قال الدار قطني، بعد روايته: إسماعيل بن أمية ضعيف متروك الحديث (۲)

## فصل

وأما حديث عُبادة بن الصامِت الذي رواه الدار قطني . فقد قال عقيب إخراجه : رواته عَهولُون وضعفاء . إلا شيخَنا وابنَ عبد الباقى (٣) .

## فص\_ل

وأما حديث زاذان عن على رضى الله عنه . فيرويه إسماعيل بن أُميَّة القُرشي . قال الدارقطني : إسماعيل بن أميَّة هذا كوفي ضعيف الحديث .

قلت: وفي إسناده مجاهيل وضعفاء (١).

(٤) في إسناده : اسماعيل بن أمية الفرشي عن عثمان بن مطر عن عبد الغفور بن عبد العزيز الواسطى . وكلهم ضعفاء ومجاهيل.

<sup>(</sup>۱) قال شيخ الاسلام ابن نيمية رحمه الله (العقيدة السبعينية ص ۲۰۱) في رده على إمام الحرمين وتخطئته في الرد على الامام الآجرى ، وان امام الحرمين إيما كان اعتباده على سنن أبى الحسن الدارقطني ، مع عدم معرفته بصحيحي البخارى ومسلم والسنن والموطأ ـ قال : وأبو الحسن – يعني الدارقطني ـ مع تمام امامته في الحديث ، فإنه إيما صنف هده السنن كي يذكر فيها الأحديث المستفرية في الفقه ، ويجمع طرقها . فانها هي التي يحتاج إليها مثله ـ يعني امام الحرمين ـ فأما الأحاديث المشهورة في الصحيحين وغيرهما فكان يستغني عنها في ذلك ، فلهذا كان مجرد الاكتفاء بكتاب الدارقطني في هذا الباب جهلا عظيما بأصول الاسلام .

 <sup>(</sup>۲) ويقال له : اسماعيل بن أنى أمية . وكذلك ضعفه الذهبي ، وعبد الحق الاشبيلي في أحكامه . كما في التعليق المفي على سنن الدارقطني . وفي الفاموس الذارع : لقب اسماعيل بن صديق المحدث . ضعيف .

<sup>(</sup>٣) سنده عند الدارقطني ( س ٤٣٣ ) حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق حدثنا يحيي بن عبد الباقى الاذبى حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن القاسم الصنعاني حدثنا محمد بن عبينة عن عبد الله الوليد الوصافي وصدقة بن أبي عمران عن ابراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده .

### فصــــــل

وأما حديث الحسن عن ابن عمر . فهو أمثل هذه الأحاديث الضعاف . قال الدارقطني : حدثنا على بن محمد بن عُبَيْدٍ الحافظُ حدثنا محمد بن شاذان الجوهرِيُّ حدثنا يعلى (۱) ابن منصور حدثنا شعيب بن رُزَيق أن عطاء الخرساني حدّثهم عن الحسن قال : حدثنا عبد الله بن عر فذ كره . وشعيب وثقه الدارقطني . وقال أبو الفتح الأزْدِيُّ : فيه ليِنُ . وقال البيهق \_ وقد روى هذا الحديث \_ : وهذه الزيادات انفرد بها شعيب ، وقد تكلموا فيه . انتهى (۲) .

ولا ريب أن الثقات الإثبات الأئمة رووا حديث ابن عمر هذا ، فلم يأت أحد منهم على أنى به شعيب ألبتة . ولهذا لم ير وحديثه هذا أحد من أصحاب الصحيح ولا السنن .

# [فصــل]

وأما حدیث کثیر مولی ابن سَمُرة عن أبی سَلَمَةَ عن أبی هر یرة . فقد أ نکره کثیر ، لَّـَا سُئِل عنه . ومثل هذا بعید أن یُنْسَی . وقد أعَلَّ البیهتی هذا الحدیث ، وقال : کثیر لم یُثْبِتْ

<sup>(</sup>١) وفى سان الدارقطنى (ص ٤٣٨) « على» وفى نسخة منها «معلى» .

<sup>(</sup>۲) قال النبيخ شمس الحق العظيم أبادى في التعليق المغنى (تعليق ص ٤٣٨) : الحديث في اسناده عطاء الحراساني . وهو مختلف فيه . وقد وثقه الترمذى وقال النسائى وأبو حتم : لابأس به . وضعفه غير واحد . وقال البخارى : ليسفيمن روى عنه مالك من يستحق الترك غيره . وقال شعبة : كان نسيا . وقال ابن حبان : من خيار عباد الله ، غير أنه كان كثير الوع سى الحفظ ، يخطئ ولايدرى ، فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به . وأيضا الزيادة التي هى محل الحبة \_ أعني قوله « لو طلقتها ثلاثا الح» \_ مما تفرد به عطاء ، وخالف في المنادة شعيب بن وخالف فيه الحفاظ ، فانهم شاركوه في أصل الحديث ولم يذكروا الزيادة . وأيضا في اسناده شعيب بن رزيق الشامى وهو ضعيف كذا في نيل الأوطار . وذكره عبد الحق في أحكامه بهذا السند ، وقال : إنه أتى في منصور ، وقال : رماه أحمدبالكذب . ولم يمل البيهق هذا السند إلا بعطاء الحراساني ، وقال : إنه أتى في هذا الحديث بزيادات لم يتابع عليها . وهو ضعيف في الحديث لايقبل ماتفرد به اه كذا ذكره الزيلمي في نصب الرابة .

من معرفته مايُوجِب الاحتجاج به . قال : وقول العامة بخلاف روايته . وقد ضعفه عبدُ الحَقِّ في أحكامه ، وابنُ حزم في كتابه .

## [فصــل]

وأما حديث سُويد بن عَفْلة عن الحسن. فمن رواية محمد بن مُحمَيْدٍ الرازى . قال أبو زُرعة الرازى : كذاب . وقال صالح جَزَرَة : ما رأيت أحذق بالكذب منه ، ومن الشاذ كُونِي، وسَلَمَة بن الفضل . قال أبو حاتم : منكر الحديث ، و إن كان رُواته شتَّى . فقد ضَعَفه إسحاق بنُ راهوَيه وغيره .

## فصـــــل

فلما رأى آخرون ضَمَّفَ هذه المسالك استَرْوحُوا إلى مسلك آخر، وظنوا أنهم قد استروحوا به من كُلْفة التأويل ومَشَقَّته .

فقالوا : الاجماع قد انعقد على لزوم الثلاث . وهو أكبر من خبر الواحد ، كماقال الشافعى رحمه الله و الاجماع أكبر من الخبر المنفرد » وذلك أن الخبر يجوز الخطأ والوهم على راويه ، بخلاف الاجماع ، فإنه معصوم .

قالوا: ونحن نسوق عن الصحابة والتابعين مايبين ذلك .

فثبت فى صحيح ـ سلم أن عمر رضى الله عنه أمضى عليهم الثلاث ، ووافقه الصحابة . قال سعيد بن منصور : حدثنا سفيان عن شَفيق سمع أنسا يقول قال عمر « فى الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها \_ قال \_ : هى ثلاث ، لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وكان إذا أُتِى به أوْجَعَهُ » .

وروى البيهتي من حديث ابن أبى لَيْلَى عن على رضى الله عنه « فيمن طلَّق ثلاثا قبل الدخول ، قال : لا تحلُّ له حتى تنكح زوجا غيره » .

وروى حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على «لا تحل له حتى تنكح غيره». وروى أبو نُميم عن الأعش عن حَبيب بن أبى ثابت عن بعض أصحابه قال «جاء رجل إلى على رضى الله عنه . فقال : طلّقت امرأتي ألفا ؟ فقال : ثلاث تحرّ مها عليك ، واقْسِم ما سائرها بين نِسائك » .

وقال عَلْقَمَةُ بن قيس « أتى رجل ابن مسعود رضى الله عنه ، فقال : إن رجلا طلق المرأته البارحة مائة ؟ قال : قُلْتُمَا مرَّة واحدة ؟ قال : نعم . قال : تُريد أن تَبين منك امرأتك ؟ قال : نعم . قال : مر خال البارحة عدد النجوم ، قال : نعم . قال : هو كما قلت . وأتاه رجل ، فقال : إنه طلق امرأته البارحة عدد النجوم ، فقال له مثل ذلك ، ثم قال : قد بَيْن الله سبحانه أمر الطلاق . فمن طلّق كما أمره الله تعالى فقد من بين له . ومن لبس جعلنا عليه لَبْسَه . والله لاتُلبِسون إلا على أنفسكم ، ونتَحَمَّلُه عنكم ؟ هو كما تقولون » .

وروى مالك فى الموطَّا عن ابن شِهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثَوْبان عن محمد بن إياس البُكير قال « طلَّق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها . ثم بدا له أن يَنْكِحَها . فجاء يَسْتَفْتِي . فذهبتُ معه أسألُ له ، فسألَ أبا هريرة وابنَ عباس عن ذلك . فقالا : لانرى أن تنكحا حتى تنكح زوجا غيرك . قال : إنما كان طلاقى إياها واحدة ". فقال ابن عباس: إنك قد أرسلت من يَدِك ما كان لك من فَضْل » .

وَى الموطأ أيضا في هذه القصة « أن ابنَ البُكير سأل عنها ابنَ الزُّبير . فقال : إن هذا لأَمرُ مالنا فيه قول اذهب إلى ابن عباس وأبى هريرة : فإنى تركتُهُما عند عائشة فاسألهما ثم اثْتِنا فأخْبِرُنا . فذهب فسألهما ، فقال ابن عباس لأبى هريرة : أفْتِهِ يا أبا هريرة ، فقد جاءتك مُعْضِلة . فقال : أبو هريرة الواحد تبينها ، والثلاث تُحَرِّمها ، حتى تنكح زوجا غيره . وقال ابن عباس مثل ذلك (۱) » .

<sup>(</sup>۱) قال مالك بعد سياق هذا الأثر : وعلى ذلك الأمر عندنا . والثيب إذا ملكها الرجل فلم يدخل بها إنها تجرى مجرى البكر : الواحدة بينها . والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره .

فهذه عائشةُ لم تنكر عليهما، ولا ابنُ الزبير .

وفى الموطأ أيضا : عن النعمان بن أبى عَيَّاش عن عطاء بن يَسار قال « جاء رجل يستفتى عبدَ الله بن عَمْرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا ، قبل أن يَمَسَّها . قال عطاء : فقلت : إنما طلاقُ البكر واحدة . فقال لى عبد الله بن عمرو بن العاص: إنما أنت قاصٌّ . الواحدةُ تُبينها . والثلاث تُحَرِّمها ؛ حتى تذكح زَوْجاً غيره » .

وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما « إذا طلق امرأتَه ثلاثًا قبل أنْ يدخل بها ، لم تَحِلَّ له حتى تنكح زوجًا غيره » .

وروى البيهتي من حديث معاذ بن معاذ : حدثنا شُعبة عن طارق بن عبدالرحمن : سمعت مقيس بن أبى عاصم قال « سأل رجل المغيرة \_ وأنا شاهد ـ عن رجل طلق امرأته مائة ، فقال : ثلاثة تحرّم ، وسبع وتسعون فَضْلُ » .

وروى البيهقى عن سُويد بن عَفْلَة قال : «كانت عائشة ألخَمْهُمِية عند الحسن ، فلما قُتلِ على رضى الله عنه، قالت : لتَهْنيك الخلافة يا أمير المؤمنين ، فقال : بقتل على " ، تُظهِرين الشَّهاتة ؟ اذهبى فأنت طالق ، يعنى ثلاثا ، فتلفَّمَت بثيابها ، حتى قَضَت عدَّتَها ، فبعث إليها ببقية بقيت لها من صداقها ، وعشرة آلاف صدقة ، فقالت ، لما جاءها الرسول : متاع قليل ببقية بقيت لها من صداقها ، وعشرة آلاف صدقة ، فقالت ، لما جاءها الرسول : متاع قليل من حبيب مُفارق . فلما بلغه قولها بكى ، وقال : لولا أبى سمعت كَدِّى \_ أو حدثنى أبى أنه سمع جدى \_ يقول : أيما رجل طلّق امرأته ثلاثاً عند الأقراء ، أو ثلاثة مُنهُمَة ، لم تَحِل له حتى تنكح زوجاً غيره ـ : لراجعتها (١) » .

وقال الإِمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعبة عن عطاء بن السائب عن على رضى الله عنه أنه قال ... «فى الحرام ، والبتَّة ، والبائن ، والخليَّة ، والبَرِيَّة : ثلاثًا ، ثلاثًا » قال

شعبة « فلقيت عطاء ، فقلت : مَنْ حَدَّثُكِ عن هذا ؟ قال أبو البُخْتُرِيِّ » قال أحمد « وأنا أهابُها ، لا أجيب فيها ، لأنه يروى عن عامة الناس أنها ثلاث : على ، وزيد ، وابن عمر ، وعامة التابعين » .

وأما ابن عباس فروى عنه مجاهد ، وسعيد بن جبير ، وعطاء بن أبى رَباح ، وعمرو بن دينار ، ومالك بن الحارث ، ومحمد بن إياس بن البُكير ، ومعاوية بن أبى عياش ، وغيرهم : أنه ألزم الثلاث من أوقعها جملة » .

قال الإمام أحد \_ وقد سأله الأثرم: بأى شيء تَرُدُ حديث ابن عباس «كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأبى بكر وعمر رضى الله عنهما طلاق الثلاث واحدة » \_ بأى شيء تدفعه ؟ قال «بر واية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه » ثم ذكر عن عن عدة عن ابن عباس « أنها ثلاث . و إلى هذا نذهب » .

وذكرالبيهقي «أن رجلا أتى عران بن حُصين \_ وهوفى المسجد \_ فقال : رجل طلّق امرأته ثلاثاً فى مجلس ، فقال : أثم بربّه ، وحرمت عليه امرأته ، فانطلق الرجل ، فذكر ذلك لأبى موسى ، يريد بذلك عَيْبَه ، فقال : ألا تَرى أن عمران قال كذا وكذا ؟ فقال أبو موسى: أكثر الله فينا مثلَ أبى نُجيد » .

قالوا: فهذا عمر بن الخطاب ، وعلى بن أبى طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله ابن عمر ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن الزبير ، وعمران بن حُصين ، والمغيرة بن شُعبة ، والحسن بن على رضوان الله تعالى عليهم أجمعين .

وأما التابعون فأكثر من أن يذكروا ، والإجماعُ يَثبتُ بدون هذا ، ولهذا حكاه غير واحد ، منهم أبو بكر بن العَرَبي ، وأبو بكر الرازي ، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ، فإنه

<sup>=</sup> فقالت له: لتهنك الحلافة يا أمير المؤمنين . فقال لها: تهنيني بمورت أمير المؤمنين ؟ انطلق فأنت طالقة . فتقنعت بموبها ، وقالت : اللهم الى لم أرد الاخيرا . فبعث اليها بمتعة عشرة آلاف وبقية صدافها . فلما وضع بين يديها بكت ، وقالت : متاع قليل من حبيب مفارق . فأخبره الرسول . فبكي وقال : لولا أنى أبنت الطلاق لراجعتها ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند كل طهر تطليقة ، أو طلقها ثلاثا جميعاً ، لم تحل له حتى تنكح روجا غيره » قال في التعليق المغنى أو عند رأس كل شهر تطليقة ، أو طلقها ثلاثا جميعاً ، لم تحل له حتى تنكح روجا غيره » قال في التعليق المغنى ( ص ٤٣٧) في اسناده عمرو بن شمر الجعني الكوفي الشيعي أبو عبد الله ، قال يحيي بن معين : ليس بقي، وقال ان حبان : رافضي يشتم الصحابة ويروى الموضوعات . وقال البخارى : منكر الحديث .

قال فى رواية الأثرم ، وذكر قول من قال « إذا خالف السنة يُرَدُّ إلى السنة : «إنه ليس بشىء » وقال «هذا مذهب الرافضة» ، وظاهر هذا: أن القول بالوقوع إجماع أهل السنة .

قال الآخرون: قد عرفتم ما فى دعوى الإجماع الذى لم يعلم فيه مخالف: أنه راجع إلى عدم العلم، لا إلى العلم بانتفاء المخالف، وعدمُ العلم ليس بعلم، حتى يُحتجَّ به، ويُقدَّم على النصوص الثابتة، هذا إِذا لم يُعلم مخالف، فكيف إذا عُلم المخالف؟ وحينئذ فتكون المسألة مسألة نزاع يجب رددها إلى الله تعالى ورسوله. ومن أبى ذلك فهو إما جاهل مُقلِّد، وإما مُتعصِّب صاحب هوَى، عاص لله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، متعرِّض للحوق الوعيد به. فإن الله تعالى يقول («٤: ٥٥» فإنْ تَنَازَعْتُمْ فى شَيْء فَرُدُّوهُ إلى الله والرَّسُولِ إِنْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فى شَيْء فَرُدُّوهُ إلى الله والرَّسُولِ إِنْ كَنَازَعْتُمْ فى شَيْء فَرُدُّوهُ إلى الله والرَّسُولِ إِنْ الله تعالى عليه والله والله والله والله والله والله والله والله والله والرَّسُولِ إِنْ الله تعالى الله والله وا

فإذا ثبت أن المسألة مسألة نزاع وجب قطعاً ردُّها إلى كتاب الله وسنة رسوله ، وهذه المسألة مسألة نزاع، بلا نزاع بين أهل العلم الذين هم أهلُه. والنزاع فيها من عَهَدِ الصحابة إلى وقتنا هذا . و بيان هذا من وجوه :

أحدها: مارواه أبو داود وغيره من حديث حمّاد بن زَيد عن أَيُّوب عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما « إذا قال: أنتِ طالق ثلاثًا بفَم واحد، فهى واحدة » وهذا الإسناد على شرط البخارى .

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر عن أيوب قال: «دخل الحَكَمُ بن عُيَيْنة على الزُّهرِى عَكَة ، وأنا معهم ، فسألوه عن البِكْر تُطلَق ثلاثا ؟ فقال: سُئل عن ذلك ابنُ عباس وأبو هريرة ، وعبد الله بن عمرو ، فكأهم قالوا: لا تَحِلُ له حتى تنكح زوجًا غيره ، قال: فحرج الحَكَمُ وأنا معه ، فأتى طاوساً وهو فى المسجد ، فأكب عليه ، فسأله عن قول ابن عباس فيها ، وأخبره بقول الزُّهرى . قال: فرأيت طاوساً رفع يديه تَعَجُّباً من ذلك ، وقال: والله ما كان ابنُ عباس يجعلها إلا واحدةً » .

أخبرنا ابن جُريج قال ، وأخبرنى حسن بن مسلم عن ابن شهاب أن ابن عباس قال : « إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ، ولم يَجمع ، كن ثلاثاً ، قال : فأخبرت طاوساً ، فقال : أشهدُ ما كان ابن عباس يَراهُنَ إلا واحدة » .

فقوله « إذا طلق ثلاثاً ولم يجمع كن ثلاثا » أى إذا كُنّ متفرقات ، فدلٌ على أنه إذا جمعهن كانت واحدة . وهذا هو الذى حلف عليه طاوس: أن ابن عباس كان يجعله واحدة . ونحن لانشكأن ابن عباس صح عنه خلاف ذلك ، وأنها ثلاث ، فهماروايتان : ثابتتان عباس بلا شك .

الوجه الثانى : أن هذا مذهبُ طاوس ، قال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جُريج عن ابن طاوس عن أبيه « أنه كان لا يرى طلاقاً ماخالف وجه الطلاق ، ووجه العِدَّة ، وأنه كان يقول : 'يطلقها وأحدة ، ثم يَدَعُها حتى تنقضى عدتها » .

وقال أبو بكر بن أبى شيبة : حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّةَ عن ليث عن طاوس وعطاء أنهما قالا « إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهى واحدة » .

الوجه الثالث: أنه قول عطاء بن أبى رَباح . قال ابن أبى شيبة : حدثنا محمد بن بشر حدثنا إسمعيل عن قَتادة عن طاوس وعطاء وجابر بن زيد أنهم قالوا « إذا طلقها ثلاثاً قبل أن يدخل بها فهى واحدة » .

الوجه الرابع: أنه قول جابر بن زيدكما تقدم .

الوجه الخامس: أن هذا مذهب محمد بن إسطق عن داود بن الحصين ، حكاه عنه الإمام أحمد في رواية الأثرم . ولفظه : حدثنا سعيد بن إبراهيم عن أبيه عن ابن إسطق عن داود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس «أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً ، فجعلها النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم واحدة » قال أبو عبد الله « وكان هذا مذهب ابن إسطق ، يقول : خالف السنة ، كثيرة إلى السنة » .

الوجه السادس: أنه مذهب إسحق بن راهو يه في البكر. قال محمد بن نصرالم وزي في كتاب «اختلاف العلماء» له: وكان إسحق يقول: طلاق الثلاث البكر واحدة، وتأول حديث طاوس عن ابن عباس «كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأبى بكر وعمر يُجعل واحدة»: على هذا. قال « فإن قال لها - ولم يدخل بها - أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وأصحاب الرأى، والشافعي، وأحمد، وأبا عبيد، قالوا:

بانَتْ منه بالأولى ، وليست الثنتان بشيء . لأن غير المدخول بها تَبِين بواحدة ، ولاعدَّة علمها» . وقال مالك ورَبيعة ، وأهل المدينة ، والأوزاعى ، وابن أبى اَيْـلَى : « إذا قال لها ثلاث مرات : أنت طالق، نَسَقاً متتابعة ، حرمت عليه ، حتى تنكح زوجاً غيره ، فإن هو سكت بين التطليقتين ، بانت بالأولى ، ولم تلحقها الثانية » .

فصار فى وقوع الثلاث بغير المدخول بها ثلاثة مذاهب للصحابة والتابعين ، ومَنْ بعدهم . أحدها : أنها واحدة ، سواء قالها بلفظ واحد ، أو بثلاثة ألفاظ .

والثانى : أنها ثلاث ، سواء أوقع الثلاث بلفظ واحد ، أو بثلاثة ألفاظ .

والثالث: أنه إن أوقعها بلفظ واحد فهى ثلاث . و إن أوقعها بثلائة ألفاظ فهى واحدة الوجه السابع: أن هذا مذهب عمرو بن دينار فى الطلاق قبل الدخول . قال ابن المنذر فى كتابه الأوسط: وكان سعيد بن جُبير، وطاوس ، وأبو الشعثاء ، وعطاء ، وعمرو بن دينار يقولون: « من طلق البكر ثلاثا فهى واحدة » .

الوجه الثامن : أنه مذهب سعيد بن جبير ، كما حكاه ابن المنذر وغيره عنه ، وحكاه الثعابي عن سعيد بن المسيب . وهو غلط عليه ، إنما هو مذهب سعيد بن جبير .

الوجه التاسع: أنه مذهب الحسن البصرى الذى استقرّ عليه. قال ابن المنذر: واختلف في هذا الباب عن الحسن. فرُوى عنه كما رويناه عن أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وذكر قَتادة ، ومحميد ، ويونس عنه : أنه رجع عن قوله بعد ذلك ، فقال : واحدة بائنة .

وهذا الذى ذكره ابن المنذر رواه عبد الرزاق في المصنّف ، فقال : أخبرنا معمر عن قتادة قال «سألت الحسن عن الرجل يطلق البكر ثلاثا ، فقال الحسن : وما بعد الثلاث ؟ فقلت صدقت ، وما بعد الثلاث ؟ فأفتى الحسن بذلك زمناً ، ثم رجع ، فقال : واحد تبينها » و يحطها ، قاله حياته (۱) .

الوجه العاشر: أنه مذهب عطاء بن يَسار، قال عبد الرزاق: أخبرنا مالك عن يحيى ابن سميد عن بُكير عن يَعْمُرُ بن أبي عياش قال: « سأل رجل عطاء بن يسار عن الرجل

<sup>(</sup>١) في المطبوعة « ويُنطها مقاله جناية » وعلى كل حال فالجلة غير واضحة ، فلتحرر .

يطلق البكر ثلاثاً ، فقال : إنما طلاق البكر واحدة ، فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص : أنت قاصُ ، الواحدة تُبينها ، والثلاث تحرمها ، حتى تنكح زوجاً غيره » فذكر عطاء مذهبه ، وعبد الله بن عمرو مذهبه .

الوجه الحادى عشر: أنه مذهب خِلاًس بن عمرو، حكاه بشر بن الوليد عن أبي يوسف عنه .
الوجه الثانى عشر: أنه مذهب مقاتل الرازى . حكاه عنه المازرى فى كتابه «المعلم بفوائد
مسلم » قال الخطيب : حدث عن عبد الله بن المبارك ، وعَبَّاد بن العوّام ، ووَكيع بن الجرّاح
وأبى عاصم النبيل ، روى عنه الإمام أحمد ، والبخارى في صحيحه ، وكان ثقة .

الوجه الثالث عشر: أنه إحدى الروايتين عن مالك . حكاها عنه جماعة من المالكية ، منهم التلمسانى صاحب شرح الخلاف ، وعزاها إلى ابنأبى زيد: أنه حكاها رواية عن مالك ، وحكاها غيره قولا فى مذهب مالك ، وجعله شاذا .

الوجه الرابع عشر: أن ابن مُغيث المالكي حكاه في كتاب «الوثائق» وهو مشهور عند المالكية ، عن بضعة عشر فقيها من فقهاء طُلَيْ طِلَة المفتين على مذهب مالك ، هكذا قال ، واحتج لهم بأن قوله : أنت طالق ثلاثاً: كذب ، لأنه لم يطلق ثلاثاً ، ولم يطلق إلا واحدة . كما لو قال : حلفت ثلاثاً ، كانت يميناً واحدة ، ثم ذكر حججهم من الحذيث .

الوجه الخامس عشر: أن أبا الحسن على بن عبد الله بن إبراهيم اللخمى المشطى ، صاحب كتاب الوثائق الكبير ، الذى لم يصنف فى الوثائق مثله ، حكى الخلاف فيها عن السلف والخلف ، حتى عن المالكية أنفسهم ، فقال :

وأما من قال: أنت طائق ثلاثا ، فقد بانت منه ، قال «ألبتة» أو لم يقل. قال: وقال بعض الموثقين \_ يريد المصنفين في الوثائق \_ : اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مُطلَّق ، كم يلزمه من الطلاق ؟ فالجمهور من العلماء على أنه يلزمه الثلاث ، و به القضاء ، وعليه الفتوى ، وهوالحق الذي لاشك فيه ،قال: وقال بعض السلف: يلزمه من ذلك طلقة واحدة ، وتابعهم على ذلك قوم من الخلف من المفتين بالأندلس . قال: واحتجوا على ذلك بحجج كثيرة ، وأحاديث مسطورة ، أضر بنا عنها ، واقتصرنا على الصحيح منها . فنها : مارواه داود بن الحصين عن مسطورة ، أشر بنا عنها ، واقتصرنا على الصحيح منها . فنها : مارواه داود بن الحصين عن

عكرمة عن ابن عباس « أن رُكانة طلق زوجته عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثلاثا ، فى مجلس واحد ، فقال له النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : إنما هى واحدة ، فإن شئت فدَعْها ، و إن شئت فارتجعها » ، ثم ذكر حديث أبى الصّهباء ، وذكر بعض تأويلاته التى ذكرناها .

الوجه السادس عشر: أن أبا جَمْفر الطحاوى حكى القولين في كتابه «تهذيب الآثار » فقال: «باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا معا ـ ثم ذكر حديث أبي الصّهباء ـ ثم قال: فذهب قوم الحيان الرجل إذاطلق امرأته ثلاثا معا، فقد وقعت عليها واحدة ، إذا كانت في وقت سُنّة ، وذلك أن تكون طاهراً في غير جماع ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ، وقالوا: لمّا كان الله عز وجل إنما أمر عبادَه أن يُطلقوا لوقت على صفة ، فطلقوا على غير ما أمرهم به ، لم يقع طلاقهم . ألا ترى لو أنّ رجلا أمر رجلاً أن يُطلق امرأته في وقت ، فطلقها في غيره ، أو أمره أن يطلقها على شريطة ، فطلقها على غير تلك الشّريطة : أنّ طلاقه لايقع ؟ إذ كان قد خالف ما أمر مه » .

ثم ذكر حُجج الآخرين والجواب عن حُجج هأولاء على عادة أهل العلم والدِّين في إنصاف مخالفيهم ، والبحث معهم ، ولم يَسْلُكُ طريق جاهل ظالم مُتَعد " ، يَبرُكُ على رُكبتيه ، ويُفجِّر عَينيه ، ويَصُول بمنْصِبه لابعله ، و بسُوء قَصْده لابحسن فَهْه ، ويقول: القول بهذه المسألة كفر ، يوجب ضرب العنق ، ليَهْتَ خَصْمه ، و يمنعه عن بسط لسانه ، والجَرْى معه فى ميدانه ، والله تعالى عند لسان كل قائل ، وهُوله يوم الوقوف بين يديه عما قاله سائل .

الوجه السابع عشر: أن شيخنا حكى عنجَدَّه أبى البركات: أنه كان يفتى بذلك أحيانًا سرا ، وقال فى بعض مصنفاته : هذا قول بعض أسحاب مالك ، وأبى حنيفة ، وأحمد .

قلت : أما المالكية فقد حكينا الخلاف عنهم، وأما بعض أصحاب أبى حنيفة فإنه محمد ابن مقاتل من الطبقة الثانية من أصحاب أبى حنيفة، وأما بعض أصحاب أحمد، فإن كان أراد إفتاء حجدة بذلك أحياناً، و إلا فلم أقف على نقل لأحد منهم .

الوجه الثامن عشر: قال أبو الحسن النَّسَغيُّ (١) في وَثَائِقه \_ وقد ذكر الخلاف في المسألة،

<sup>(</sup>١) في نسخة « الواسطي س.

ثمقال: ومن بعض حججهم أيضاً فى ذلك: أن الله سبحانه وتعالى أمر بتفريق الطلاق، بقوله تعالى ( الطَّلَاق ُ مَرَّتانِ ) وإذا جمع الإنسانُ ذلك فى كلة ، كان واحدة . وكان ما زاد عليها لغواً ، كما جعل مالك رحمه الله رمى السَّبْع الجرات فى مرة واحدة جردة واحدة ، و بنى عليها أنَّ الطلاق عندهم مثله ، قال : وممن نصر هذا القول من أهل الفتيا بالأندلس : أصبغ أن الطلاق عندهم مثله ، ومحمد بن بقي " ، ومحمد بن عبد السلام الخُشنى ، وابن زينباع ، مع غيرهم من نظرائهم . هذا افظه .

الوجه التاسع عشر: أن أبا الوليد هشام بن عبد الله بن هشام الأز دى القر طبى، صاحب كتاب «مفيد الحكام فيها يعرض لهم من النوازل والأحكام» ذكر الخلاف بين السلف والخلف في هذه المسألة ، حتى ذكر الخلاف فيها فى مذهب مالك نفسه . وذكر من كان يُغتى بها من المالكية . والكتاب مشهور معروف عند أصحاب مالك ، كثير الفوائد جدا ، ويحن نذكر نصه فيه بلفظه ، فنذكر ماذكره عن ابن مُغيث ، ثم نُتبعه كلامه ، ليُه لم أن النقل بذلك معلوم مُتداول بين أهل العلم ، وأن من قَصُر فى العلم باعه ، وطال فى الجهل والظلم ذراعه ، يُبادر إلى الجهل والتكفير والعقوبة ، جهلامنه وظلما، ويحق له ، وهوالدى فى العلم وليس منه أقرب رهما المحل والتكفير والعقوبة ، جهلامنه وظلما، ويحق له ، وهوالدى فى العلم وليس منه أقرب رهما المحلق البدعة . فطلاق السنة ، وطلاق البدعة . فطلاق السنة ، هوالواقع على الوجه الذى نكب الشرع إليه . وطلاق البدعة : نقيضه ، وهو أن يطلقها فى حيض أو نفاس ، أو ثلاثا فى كلة واحدة ، فإن فعل لزمه الطلاق .

ثم اختلف أهل العلّم بعد إجماعهم على أنه مطلق ، كم يلزمه من الطلاق ؟

فقال على بن أبى طالب ، وابن مسمود : يلزمه طلقة واحدة. وقاله ان عباس . وقال : قوله «ثلاث» لامعنى له : لأنه لم يطلق ثلاث مرات ، وإنما يجوز قوله فى «ثلاث» إذا كان مخبراً عما مضى ، فيقول : طلقت ثلاثاً ، يخبر عن ثلاثة أفعال كانت منه فى ثلاثة أوقات ، كرجل قال : قرأتها قرأت أمس سورة كذا ثلاث مرات ، فذلك يصح . ولو قرأها مرة واحدة ، فقال : قرأتها ثلاث مرات ، لكان كاذبا ، وكذلك لو حلف بالله تعالى ثلاثاً يُرَدِّد الحلف ، كانت ثلاثة أيمان ، ولو قال : أحلف بالله ثلاثاً عيناً واحدة . فالطلاق مثله ، ومثله أيمان ، ولو قال : أحلف بالله ثلاثاً ، لم يكن حلف إلا يميناً واحدة . فالطلاق مثله ، ومثله

قال الزُّير بن العَوَّام وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهما ، روينا ذلك كله عن ابن وَضَّاح ، وبه قال من شــــيوخ قُرطبة ابنُ زِنباع ، شيخُ هُدًى ، ومحمد بن بَقِّ بن مَحْلَد ، ومحمد ابن عبدالسلام الحُشَنى ، فقيه عصره ، وأَصْبَعُ بن الحباب ، وجماعة سواهم من فقهاء قُرْطُبة . وكان من حجة ابن عباس : أن الله تعالى فَرَق في كتابه لفظ الطلاق ، فقال ( الطلّاق وكان من حجة ابن عباس : أن الله تعالى فَرَق في كتابه لفظ الطلاق ، فقال ( الطلّاق أَمْرَانَ فَإِمْسَاكُ مِعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانِ) يريد أَكْثرَ الطلاق الذي يمكن بعده الإمساك بالمعروف ، وهو الرجمة في العدة ، ومعنى قوله ( أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانِ ) يريد تركها بلا ارتجاع حتى تنقضى عدتها ، وفي ذلك إحسان إليه وإليها إن وقع ندَمُ منهما ، قال الله تعالى : ( لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللهُ يَعُدُثُ بَعْدُ ذٰلِكَ أَمْرًا ) يريد الندمَ على الفرقة ، والرغبة في المواجعة ، ومُوقِعُ الثلاث غيرُ محسن ، لأنه ترك المندوحة التي وسَّع الله تعالى بها ونَبَّه عليها ، فذكر الله سبحانه وتعالى لفظ الطلاق مُفَرَّقا . فدل على أنه إذا مُع : أنه لفظ واحد . فتدبره .

وقد يخرج من غير ما مسألة من الديانة مايدل على ذلك .

من ذلك: قول الرجل: مالى صدقة فى المساكين: أنَّ الثلث من ذلك يُجزيه. هذا كله لفظ صاحب الكتاب بحروفه.

أَفْتَرَى الجَاهِلَ الظَالَمِ المعتدى يجعل هُؤلاء كلَّهم كفاراً مباحة دماؤهم ؟ سبحانك! هذا بهتان عظيم ، بل هؤلاء من أكابر أهل العلم والدين ، وذنبهم عند أهل العمَى ، أهل التقليد: كونهم لم يرضوا لأنفسهم بما رضى به المقلدون ، فرد وا ماتنازع فيه المسلمون إلى الله ورسوله \* وتلك شكاة مناه عنك عاره ها \*

الوجه العشرون: أن هذا مذهب أهل الظاهر: داود، وأصحابه. وذَنبهم عند كثير من من الناس: أخذُهم بكتاب ربهم وسنَّة نبيهم، ونبذُهم القياس وراء ظهورهم، فلم يَعْبؤا به شيئاً، وخالفهم أبو محمد بن حَزْم فى ذلك ، فأباح جمع الثلاث وأوقعها

فهذه عشر ون وجهاً فى إثبات النزاع فى هذه المسألة، بحسب بضاعتنا الُمزُ جاة من الكتب و إلا فالذى لم نقف عليه من ذلك كثير .

وقد حكى ابن وَضَّاح وابن مُغيث ذلك عن على ، وابن مسعود ، والزبير ، وعبد الرحمن

ابن عوف ، وابن عباس . ولمله إحدى الروايتين عنهم ، و إِلا فقد صح بلا شك عن ابن مسعود ، وعلى ، وابن عباس : الألزام بالثلاث لمنأوقعها جملة ، وصحَّ عنابن عباس أنه جعلها واحدة . ولم نقف على نقل صحيح عن غيرهم من الصحابة بذلك، فلذلك لم نَعُدُّ ما حُكى عنهم فى الوجوه المبيِّنة للنزاع ، و إنمـا نمدُّ ما وقفنا عليه فى مواضعه ، ونعزوه إليها ، وبالله التوفيق . فإِن قيل: فقد ذكرتم أعذارالأممة الملزمين بالثلاث عن تلك الأحاديث المخالفة لقولهم ، فما عذركم أنتم عن أمير المؤمنين ، وثانى الخلفاء الراشدين المحدَّث المُلْهَم ، الذي أُمِرنا باتباع سنته والاقتداء به ؟ أفتظنون به أنه كان يرى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وخليفته من بعده ، والصحابة في عهده يجعلون الثلاث واحدة \_ مع أنه أيسرعلي الأمة وأسهل ، وأبعد من الحرَج ــ ثم يَعْمِد إلى مخالفة ذلك برأيه ، وُيلزم الأمة بالثلاث من قِبَل نفسه ، فيُضيِّق عليهم ماوسّعه الله تعالى ، و يُعسِّر ما سَهَّله ، و يَسُدُّ ما فتحه ، و يُحْوِ ج مافَسَحه، ثم يُتابعه على ذلك أ كابر الصحابة ، و يوافقونه ، ولا يخالفونه ؟ ! ثم هَبْ أنهم خافوا منه في حياته ، وكلاًّ ، فإنه كان أتقى لله سبحانه وتعالى من ذلك . وكان إذا رَبَّينت له المرأةُ ماخَفِي عليه من الحق رجع إليه . وكان الصحابة أتتى لله تعالى وأعلم به أن يأخذهم لَومة لائم في الحق ، وأن يمسكوا عنه ُ خوفًا من عمر رضى الله عنه . فقد دار الأمر بين القَدْح في عمر رضى الله عنه والصحابة معه ، وبين رَدِّ تلك الأحاديث ، إِما لضففها ، و إِما لنَسْخها ، وخَفى علينا الناسخ ، و إما بتأويلها وَحْمَلُهَا عَلَى مَحْمَلَ يَصِح . ولا ريب أن هذا أوْلَى ، لِتَوْ فِيةِ حَقِّ الصحابة الذين هُمْ أعلم بالله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من جميع مَنْ بعدَهم ؟

قيل: لَعَمْرُ الله ، إن هذا لَسُؤال ُ يُورِد أَمثالَه أَهلُ العلم ، وَإِنه ليحتاج إلى جواب شافٍ كافٍ ، فنقول :

الناسهنا طائفتان : طائفة اعتذرت عن هذه الأحاديث، لأجل عمر ، ومَنْ وافقه. وطائفة اعتذرت عن عمر رضى الله عنه ، ولم تردّ الأحاديث .

فقالوا: الأحكام نوعان: نوع لا يتغير عن حالة واحدة ، هو عليها . لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ، ولا اجتهاد الأئمة ، كوجوب الواجبات ، وتحريم المحرمات ، والحدود

المقدَّرة بالشرع على الجرائم ، ونحو ذلك ، فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وُضع عليه .

والنوع الثانى: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له ، زمانًا ، ومكانًا ، وحالا ، كقادير التَّعْزيراتِ وأجناسها ، وصفاتها . فإن الشارع يُنوِّعُ فيها بحسب المصلحة . فشرع التَّعزيرَ بالقَتْل لمدْمِن الحرف المرَّة الوابعة (١) .

وعَزَمَ على التعزير بتَحْريق البيوت على المتخَلِّف عن حضور الجماعة، لولا ما منعه من تَعَدِّى العقوبة إلى غير مَنْ يَستَحقُّها من النساء والذّرية (٢) .

وعَزَّرَ بِحِرْمانِ النصيب المستحَقِّ من السَّلَب (٣) .

وأخبر عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شَطْرِ ماله (١) .

<sup>(</sup>۱) عن معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم \_ فى شارب الحمر \_ « إذا شرب فاجلدوه ، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه . قال ابن قدامة فى المحرر : ورواته ثقات . وقد روى عن جماعة من الصحابة نحو هذا .

<sup>(</sup>۲) عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « والذى نفسى بيده ، لقد همت أن آمر بحطب فيحتطب ، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ، ثم آمر رجلا فيؤم بالناس ، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم » رواه البخارى ومسلم . ولأحمد عن أبى هريرة « لولا مافى البيوت من النساء والذرية أقت صلاة العشاء وأمرت فتيانى يحرقون مافى البيوت بالنار » .

<sup>(</sup>٤) عن بهز بن حُكيم عن أبيه عن جده قال : صمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « في كل لمبل

وعَزَّر بالعقوبات المـالية في عدة مواضع .

وعَزَّر مَنْمَثَّل بعَبْدِه بإخراجه عنه ، و إعتاقه عليه (١) .

وعَزَّر بتَضْعيف الغُرْم على سارق مالا قَطْع فيه ، وكاتم الضالَّة (٢) .

وعزَّر بالهَجْر ومَنْع قرِ بان النساء<sup>(٣)</sup> .

ولم يُعْرَف أَنه عَزَّر بدِرَة ، ولاحَبْسٍ ، ولاسَوْطٍ ، و إنما حَبَس فى تُهمةٍ ، لِيتبيَّن حالُ اللهُ اللهُ م اللهُ من .

وكذلك أصحابه تنوّعوا فى التَّعزيرات بعده .

فكان عمرُ رضى الله عنه يَحْلِقِ الرأس ، ويَنْفِي ، ويضرب ، ويُحَرَّق حوانيت الخَـّارين

سائمة فى كل أربعين ابنة لبون . لا تفرق ابلها عن حسابها . من أعطاها ،ؤتجرا فله أجرها . ومن منعها فأنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى، لايحل لآل مجد منها شى ، » رواه أحمد والنسائى وأبو داود وقال « شطر ماله » وقال يحي بن معين : اسناده صحيح إذا كان من دون بهز ثقة . وقد اختلف فى بهز بن حكيم . وقال الشافمى : ليس بهز حجة . وهذا الحديث لايثبته أهل العلم بالحديث . ولوثبت لقلنا به اه وقد وثق بهزا غير واحد . وقال ابن عدى : لم أرله حديثاً منكراً . وقال الذهبى : ماتركه عالم قط . وقد حسن له الترمذى . واحتج به أحمد واسحاق والبخارى خارج الصحيح ، وعلى له فى الصحيح . وكان حجة عند أبى داود . وجد بهز ابن حكيم : هو معاوية بن حيدة القشيرى . وله صحبة .

- (۱) عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن زنباعا أبا روح وجد غلاما له مع جارية ، فحدع أنفه وجبه . فأنى النبي صلى الله عليه وسلم . ففال : من فعل هـذا بك ؟ قال : زنباع . فدعاه النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم فقال : ماحملك على هـذا ؟ فقال : كان من أمره كذا وكذا . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : إذهب فأنت حر » رواه أحمد وروراه أبو داود وابن ماجه عن أبى حزة الصيرف عن عمرو ابن شعيب .
- (۲) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال « سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق . فقال : من أصاب منه بفيه من ذى حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة» رواه النسأني وأبو داود . وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «ضالة الإبل المكتومة : غرامتها ومثله معها » ومعنى المكتومة : التي كتمها واجدها فلم يعرفها ، ولم يشهد عليها . قال المنذرى : لم يجزم عكرمة بسماعه من أبي هريرة . فهو مرسل .
- (٣) فى قصة الثلاثة الذين خلفواعن ر-ول الله فى غزوة تبوك . وهم كعب بن مالك ومرارة بن ربيعة العامرى، وهلال بن أمية الواقنى فى حديثهم الطويل و توبة الله عليهم . وفيهم نزل قوله تعالى ( وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لاملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحم ) رواه البخارى عن كعب ومسلم .
- (٤) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده « أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلافي تهمة » رواه أبو داود والنسائي والترمذي . وقال : حسن وزاد في حديث الترمذي والنسائي « ثم خلي عنه »

والقَرْية التي تُباع فيها الخر(١) ، وحَرَّق قَصْرَ سَعدٍ بالكوفة لَكَ احتجبَ فيه عن الرَّعِيَّة .

وكان له رضى الله تعالى عنه فى التعزيز اجتهادٌ وافقه عليه الصحابة لـكمال نُصْحه ، ووفور علم ، وحسن اختياره للأمة ، وحدوث أسباب اقتضت تَعْزيره لهم بما يَرْدَعهم ، لم يكن مثلها على عَهْدِ رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، أوكانت ، ولـكن زاد الناسُ عليها وتتابعوا فيها .

فمن ذلك : أنهم لما زادوا فى شرب الحمر ، وتتايعوا فيه ، وكان قليلا على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، جعله عمر رضى الله عنه ثمانين ، ونفى فيه .

ومن ذٰلك : اتخاذه دِرّة يضرب بها من يَسْتَحِقّ الضرب .

ومن ذُلك : اتخاذه داراً للسجن .

ومن ذٰلك : ضر به للنوائح حتى بدا شَعْرها .

وهذا باب واسع ، اشتبه فيه على كثير من الناس الأحكام الثابتة اللازمة التي لا تتغير بالتَّهز يرات التابعة للمصالح وجوداً وعدماً .

ومن ذلك : أنه رضى الله عنه لما رأى الناسقد أكثروا من الطلاق الثلاث ، ورأى أنهم لا ينتهون عنه إلا بعقو بة ، فرأى إلزامهم بها عقو بة لهم ، ليكفُّوا عنها .

وذلك إما من التعزير العارض، الذي يُفعل عند الحاجة ، كما كان يضرب في الخر ثمانين و يحلق فيها الرأس ، وينفي عن الوَطن ، وكما منع النبيّ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الثلاثة الذين خُلِفوا عنه عن الاجتماع بنسائهم ، فهذا له وجه .

و إِما ظنًّا أَن جَعَلَ الثَلاثُ واحدة كَانَ مشروعاً بشرط ، وقد زال ، كما ذهب إلى ذلك في مُثْعَة الحج ، إما مُطلقا ، و إما مُثْعَة الفسخ (٢) . فهذا وجه آخر .

<sup>(</sup>١) انظر الأموال لأبي عبيد ( ص ١٠٢ ومابعدها ) وفيــه عن ابن عمر أن عمر حرق بيت رجل من ثقيف وجد به شرابا . وكان يقال له : رويشد نقال له : أنت فويسق » .

<sup>(</sup>٢) متمة الحج قسمان . إحداها : أن يحرم من الميقات بالعمرة فى أشهر الحج ، ثم إذا أتم نسكها تحلل . وأحرم بالحج يوم انتروية من منزله بمكة . والثانية : أن يحرم بالحج من الميقات : ثم يدخل مكة فيطوف ويسمى ثم يفسخ نية الحج ويتحلل جاعلا لهما عمرة ، ثم يحرم بالحج .

و إما لقيام مانع قام فى زمنه منع من جعل الثلاث واحدة ، كما قام عنده مانع من بَيْع أُمَّهات الأولاد (١٦) ، وغير ذلك . فهذا وجه ثالث

فإن الحكم ينتني لانتفاء شروطه ، أو لوجود مانعه . والإإزام بالفرقة فسخاً أو طلاقا لمن لم يَقُم بالواجب مما يَسُوغُ فيه الاجتهاد ، لكن تارة يكون حقا للمرأة ، كما في المُناة والإيلاء ، والعجز عن النفقة ، والغيبة الطويلة ، عند من يرى ذلك . وتارة يكون حقا لله تعالى، كما في للزوج ، كالعيوب المانعة له من استيفاء المعقود عليه ، أو كماله . وتارة يكون حقا لله تعالى، كما في تفريق الحكمين بين الزوجين ،عند من يجعلهما وكيلين ، وهو الصواب ، وكما في وقوع الطلاق بالمُو في إذا لم يَوفي في مدة التر بُص ، عند كثير من السلف والحلف ، وكما قال بعض السلف ووافقهم عليه بعض أصحاب أحمد رحمه الله \_: أنهما إذا تطاوعا على الإتيان في الدُّبر فَرَّق بينهما. وقريب من ذلك : أن الأب الصالح إذا أمر ابنه بالطلاق ، لما يراه من مصلحة الولد فعليه أن يطيعه ، كما قاله أحمد رحمه الله وغيره .

واحتجوا بأن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « أمر عبد الله بن عمر أن يطيع أباه ، كَــّا أمره بطلاق زوجته » .

فالإلزام إِما من الشارع ، وإما من الإمام بالفرقة ، إذا لم يَقُمُ الزوج بالواجب : هو من موارد الاجتهاد .

وأصل هذا: أن الله سبحانه وتعالى لما كان يُبغِض الطلاق ، لما فيه من كشر الزوجة وموافقة رضى عَدُوه إبليس ، حيث يفرح بذلك ، ويلتزم من يكون على يدپه من أولاده ، ويُدنيه منه ، ومُفارقة طاعته بالنكاح ، الذى هو واجب أو مستحب ، وتعريض كل من الزوجين للفجور والمعصية ، وغير ذلك من مفاسد الطلاق . وكان مع ذلك قد يحتاج إليه الزوج أو الزوجة ، وتكون المصلحة فيه \_ : شَرعه على وَجْه تحصل به المصلحة ، وتَندفع به المفسدة ، وحراً مه على غيرذلك الوجه . فشرعه على أحسن الوجوه وأقر بها لمصلحة الزوج والزوجة فشرع له أن يُطلقها طاهراً من غير جماع طَلْقة واحدة من من يدَعها حتى تنقضي عدّتها ، فإن زال الشر بينهما ، وحَصَلت الموافقة ، كان له سبيل إلى لم الشَّمَث ، وإعادة الفراش ، كا كان ، و إلا تركها ، حتى انقضت عدتها ، فإن تبعتها نفسه كان له سبيل إلى لم الشَّمَث ، وإعادة الفراش ، وتجديد العقد عليها برضاها ، وإن لم تنبعها نفسه تركها ، فنكحت من شاءت .

وجعل العِدَّة ثلاثة قُرُوء ، ليطول زَ مَنُ الْهُلة والاختيار .

فهذا هو آلذی شرعه ، وأذن فیه .

ولم يأذن فى إباتتها بعد الدخول إلا بالتراضى بالفسخ والافتداء ، فإذا طلقها مرة بعد مرة بقى له طلقة واحدة . فإذا طلقها الثالثة حَرَّمها عليه ، عقو بة له ، ولم يَحَلِّ له أن ينكحها حتى تنكح زوجاً غيره ، ويدخل بها ، ثم يفارقها بموت أو طلاق .

فإذا علم أنَّ حبيبه يصير إلى غيره ، فيحظَّى به دونه ، أمسك عن الطلاق .

فلما رأى أميرُ المؤمنين أن الله سبحانه عاقب المطلق ثلاثا بأن حال بينه و بين زوجته ، وحَرِّمها عليه حتى تنكح زوجا غيره ، علم أن ذلك لكراهته الطلاق المحرم ، و بغضه له . فوافقه أمير المؤمنين في عقو بته لمن طلق ثلاثا جميعا ، بأن ألزمَه بها ، وأمضاها عليه .

فان قيل : فكان أسهل من ذلك أنْ يمنع الناس من إيقاع الثلاث ، ويُحرِّمه عليهم ، ويعاقبَ بالضَّربِ والتأديب مَنْ فعله ، لئلا يقعَ المحذور الذي يترتبُ عليه ؟ .

قيل : نعم لعمر الله ، قد كان يمكنه ذلك . ولذلك ندم عليــ ه في آخر أيامه . وَوَدُّ أَنه كان فعله .

قال الحافظ أبو بكر الاسماعيلي في مسند عمر : أخبرنا أبو يَعْلَى حدثنا صالح بن مالك حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه قال : قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه « ماندمت على شيء ندامتي على ثلاث : أن لا أكون حَرَّمت الطلاق . وعلى أن لا أكون أنكحت الموالى ، وعلى أن لا أكون قتلت النوائح » .

ومن المعلوم أنه رضى الله عنه لم يكن مراده تحريم الطلاق الرسجى ، الذى أباحه الله تعالى ، وعُمِ بالضر ورة من دين رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جوازُه ، ولا الطلاق الحرَّم الذى أجمع المسلمون على تحريم في كالطلاق في الحيض ، وفى الطهر المجامّع فيه ، ولا الطلاق قبل الدخول الذى قال الله تعالى فيه («٢ : ٢٣٦» لا جُناحَ عَلَيْكُم وَ إِنْ طَلَّمْتُم النِّسَاءَ مَالَم تَمَسُّوهُ وَنَ قَوْرِ ضُوا الله تعالى فيه («٢ : ٢٣٦» لا جُناحَ عَلَيْكُم وَنِ الله عنه أراده . فتعين قطما أنه أراد لحريم إيقاع الثلاث . فعُلم أنه إنما كان أوقعها لاعتقاده جواز ذلك . ولذلك قال « إِن الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناة . فلو أمضيناه عليهم؟ » وهذا كالصريح في أنه غير حرام عنده . وإيما أمضاه لأن المطلَّق كانت له فُسْحَة من الله تعالى في التفريق ، فوغب عمَّا فَسَحَة الله تعالى له إلى الشَّدَّة والتغليظ . فأمضاه عمر رضى الله تعالى في التفريق ، فوغب عمَّا فَسَحَة الله تعالى له إلى الشَّدَّة والتغليظ . فأمضاه عمر رضى الله عنه عليه . فلما تبين له بأخرة ما فيه من الله تعالى له إلى الشَّدَّة والتغليظ . فأمضاه عمر رضى الله عنه عليه . فلما تبين له بأخرة ما فيه من الله تعالى الله كثرين : مالك ، وأحمد ، وأبى حنيفة رحمهم الله .

فرأى عمر رضى الله عنه أن المفسدة تندفع بالزامهم به . فلما تبيّن له أن المفسدة لم تندفع بذلك، ومازاد الأمر والا شدة ، أخبر أن الأولى كان عُدوله إلى تحريم الثلاث ، الذى يدفع المفسدة من أصلها. واندفاع هذه المفسدة بما كان عليه الأمر فى زمن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، وأبى بكر ، وأول خلافة عر رضى الله عنهما أولى من ذلك كله . ولا يندفع الشر والفساد بنيره ألبتة ولا يُصلح الناس سواه ، ولحذا لما رغب عنه كثير من الناس احتاجوا إلى أحد أمر بن ، لابد لهم منهما : إما الدخول فيما لَمنَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعله ، وتاتم عليه اللمنة ، وإماالتزام الآصار والأغلال ، ورؤ بة حبيبته حسرة .

والذى شرعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ودلَّت غليه السنة الصحيحة الصريحة يُخَلِّص من هذا وهذا. ولكن تأبى حكمة الله تعالى أن يَفْتح للظالمين، المتعدِّين للم المنافية عن تقواه وطاعته: أبواب الفرَج واليُسْر والشّهولة. فإن الله سبحانه وتعالى إنما جعل ذلك لمن اتقاه، والنزم طاعته وطاعة رسوله، كما قال تعالى فى السورة التى بَيْنَ فيها الطلاق وأحكامه، وحدوده، وماشرعه لعباده (« ٣٠: ٢» وَمَنْ يَتَّقِ الله يَجْعَلُ لَه مَنْ أَمْرِه يُسْرًا)، وقال فيها: (« ٣٠: ٥» وَمَنْ يَتَّقِ الله كان حقيقًا وَمَنْ يَتَّقِ الله كان حقيقًا أن لا يجعل الله كان المره يسرًا .

وقد أشار إلى هذا بعينه الصحابةُ ، حيث قال ابن عباس ، وابن مسعود ، لمن طلّق ثلاثا جميعا « إنك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا » .

وقال شُعبة عن ابن أبى نُجَيح عن مجاهد «سُئِل ابنُ عباسٍ عن رجل طلَّق امرأته مائة ؟ فقال : عصيتَ ربك ، وبانت منك امرأتك ، إنك لم تتق الله فيجعل لك مخرجاً ( وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا ) » .

وقال الأعمش: عن مالك بن الحرث عن ابن عباس «أن رجلا أتاه، فقال: إن عَمِّى طلق امرأته ثلاثا، فقال: إن عمَّى طلق امرأته ثلاثا، فقال: إن عمك عصى الله، فلم يجعل له مخرجا، فأندمه الله تعالى، وأطاع الشيطان فقال: أفلا يُحللها له رجل ؟ فقال: مَنْ يُخادِع الله يَخْدَعْه ».

واللهُ تعالى قد جَرَتْ سُنَتُهُ فى خَلْقه بأن يُحرِّم الطَّيِّباتِ شرعاً وقَدَراً على من ظَلَمَ وتعدَّى حدوده ، وعصى أمره ، وأن يُبسِّر للمُسْرَى مَنْ بَخِلَ بما أمره ، به ، فلم يفعله ، واستغنى عن طاعته باتباع شهواته وهواه ، كما أنه سبحانه يُيسِّر لليُسْرَى مَنْ أعطَى واتَّقَى ، وصَدَّقَ بالحُسْنَى فهذا نهاية أقدام الناس فى باب الطلاق .

يبقى أن يقال: فإذا خنى على أكثر الناس حكم الطلاق ، ولم يُفَرِّقُوا بين الحلال والحرام منه جهلاً ، وأوقعوا الطلاق المحرم ، يظنونه جائزاً ، هل يَسْتَحَقِّون العقوبة بالإلزام به ،

لكونهم لم يتعلموا دينهم الذي أمرهم الله تعالى به ، وأعرضوا عنه ، ولم يسألوا أهل العلم : كيف يطلقون ؟ وماذا أبيح لهم من الطلاق ؟ وماذا يحرم عليهم منه ؟ أم يُقال : لايستحقون العقو بة ؟ لأن الله سبحانه لا يعاقب شرعا ولا قدراً إلا بعد قيام الحجة ، ومخالفة أمره ، كما قال تعالى : (« ١١٧ : ، » وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) ؟ وأجمع الناس على أن الحدود لا تجب إلا على عالم بالتحريم ، متعمد لارتكاب أسبابها ، والتعزيراتُ مُلْحَقة بالحدود .

فهذا موضع نظر واجتهاد ، وقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « التائبُ من الذب كَمَنْ لاذنبَ له (۱) » فمن طلَّق على غير ما شرعه الله تعالى وأباحه جاهلا ، ثم علم به فندم ، وتاب ، فهو حقيق بأن لا يعاقب ، وأن يُفَتَى بالمخرج الذي جعله الله تعالى لمن اتقّاه ، ويُجعل له من أمره يُسرا .

والمقصود: أن الناس لابدَّ لهم في باب الطلاق من أحد ثلاثة أبواب يدخلون منها .

أحدها: باب العلم والاعتدال ، الذي بعث الله تعالى به رسوله صلى الله تعـالى عليه وآله وسلم ، وشرعه الأمة رحمةً بهم ، و إحسانًا إليهم .

والثانى : باب الآصار والأغلال ، الذى فيه من العُسْرِ والشِّدَّة والمشقة مافيه .

والثالث : باب المكر والاحتيال ، الذي فيه من الخداع والتحيُّل ، والتلاعب بحدود الله تعالى ، واتخاذ آياته هُزُواً ما فيه ، ولكل باب من المطلقين وغيرهم جُزْدٍ مَقْسُومٌ .

## فص\_\_ا

ومن مكايده التي كادبها الإسلام وأهله: الحِيَلُ، والمُلكر، والحُداع الذي يتضمن تَحليلَ ماحَرَّم الله ، و إسقاط ما فَرضه ، ومضادَّتَه في أمره ونهيه ، وهي من الرأى الباطل الذي اتفق السلف على ذَمَه .

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه عن ابن مسعود رضى الله عنه ، والطبرانى فى الكبير، والبيهتي فى شعب الايمــان . قال السخاوى فى المقاصد الحسنة : ورجاله ثقات .

فإن الرأى رأيان : رأى يوافق النصوص ، وتشهد له بالصحة والاعتبار ، وهو الذي اعتبره السلف ، وعملوا به .

ورأى يخالف النصوص ، وتشهدُ له بالإبطال والإهدار ، فهو الذي ذَمُّوه وأنكروه .

وكذلك الحيل نوعان : نوع يُتَوَصَّل به إلى فعل ما أمر الله تعالى به ، وترك ما نهى عنه ، والتخلص من الحرام ، وتخليص الحق من يد الظالم المانع له ، وتخليص المظلوم من يد الظالم الباغي ، فهذا النوع محمود يثاب فاعله ومُعَلِّمه .

ونوع يتضمن إسقاط الواجبات ، وتحليل المحرمات ، وقلب المظلوم ظالما ، والظالم مظلوما ، والحق باطلا ، والباطل حقا ، فهذا النوع الذي اتفق السلف على ذمه ، وصاحوا بأهله من أقطار الأرض .

قال الإمام أحمد رحمه الله « لا يجوز شيء من الحيل في إبطال حق مسلم » .
وقال الميموني : قلت لأبي عبد الله « من حلف على يمين ، ثم احتال لإبطالها ، فهل تجوز تلك الحيلة ؟ قال : نحن لاترى الحيلة إلا بما يجوز . قلت : أليس حيلتنا فيها أن

نَتَّبِع مَا قَالُوا ، و إذا وجدنا لهم قولاً في شيء اتَّبَعناه ؟ قال : بلي . هكذا هو . قلت : أَوَ ليس هذا منا نحن حِيْلة ؟ قال : نعم » .

فبيَّن الإمام أحمد أن مَن اتَّبع ماشرعه الله له ، وجاء عن السلف في معانى الأسماء التي علقت بها الأحكام: ليس بمحتال الحيلَ المذمومة . و إِن سُمِّيت حيلة ، فليس الكلام فيها .

وغرضُ الإمام أحمد بهذا: الفرقُ بين سلوك الطريق المشروعة التي شُرعت لحصول مقصود الشارع ، وبين الطريق التي تُسلك لإبطال مقصوده .

فهذا هو سِيرٌ الفرق بين النوعين ، وكلامنا الآن في النوع الثاني .

قال شیخنا<sup>(۱)</sup> : فالدلیل علی تحریم هذا النوع و إبطاله من وجوه : الوجه الأول : قوله سبحانه وتعالی : ( « ۲ : ۸ » وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنًا بِاللهِ

(١) هوشيخ الاسلام ان تيمية . في كتاب إقامة الدليل على إيطال التحليل، الذي لخصمنه ابن الغيم ماهنا .

وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ «٩» يُخَادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ) وقال تعالى : ( «٤: ١٤٢ » إِنَّ الْمَنَافَةِينَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ) وقال في أهل العهد ( «٨: ٦٢ » وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللهُ ) فأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء المخادعين مخدوعون ، وهم لا يشعرون أن الله تعالى خادعُ مَنْ خدعه ، وأنه يكنى المخدوع شَرِّ مَنْ خدعه .

والمخادعة : هي الاحتيال ، والمراوغة : بإظهار الخير مع إبطان خلافه ، ليحصل مقصود المخادع . وهذا موافق لاشتقاق اللفظ في اللغة . فإنهم يقولون : طريق خَيْدَع ، إذا كان مخالفاً للقصد لايُشعَر به ، ولا يُفطن له ، ويقال للسراب : الحَيْدَع . لأنه يَغُرُ من يراه ، وضَبُ خَدع ، أي مراوغ . كما قالوا : أخْدَعُ من ضَبّ ، ومنه : « الحرب خدعة (۱) » وسوق خادعة ، أي متلونة ، وأصله : الإخفاه والستر . ومنه سميت الجزانة مَخْدَعا .

فلما كان القائل «آمنت» مُظهراً لهذه الكلمة، غَيْرَ مريدحقيقتها المرعيّة المطلوبة شرعا، بل مريد لحكمها وثمرتها فقط: مخادعا، كان المتكلم بلفظ «بعثتُ» و «اشتريت» و «طلقت» و « نكحت » و «خالعت » و «آجرت » و «ساقيت » و «أوصيت » غير مريد لحقائقها الشرعية المطلوبة منها شرعا، بل مريد لأمور أخرى غير ما شرعت له، أو ضدّ ماشرعت له: خادع " في أصل الايمان، وهذا مخادع في أعماله وشرائعه .

قال شيخنا : وهذا ضرب من النفاق في آيات الله تعالى وحدوده . كما أن الأول نفاق في أصل الدين .

يَوْ يد ذلك : مارواه سعيد بن منصور عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما «أنه جاءه رجل فقال : إن عَمِّى طلَّق امرأته ثلاثا ، أيُحِلَّها له رجل ؟ فقال : مَنْ يُخادع الله يخدعُه » .

وغن أنس بن مالك « أنه سئل عن العيْنَة ـ يعنى بَيْع الحَر يرة ـ؟ فقال: إن الله تعـالى لايُخدع ، هذا ماحرّم الله تعالى ورسوله » رواه أبو جعفر محمد بن سليمان الجافظ ، المعروف بمُطَيِّن في كتاب البيوع له .

وعن ابن عباس « أنه سئل عن العِيْنَة \_ يعنى بيع الحريرة \_ فقال : إن الله لايُخْدَع . هذا مما حرّم الله تمالى ورسوله » رواه الحافظ أبو محمد النَّخْشَبي .

<sup>(</sup>١) مثلثة الخاء، وكهمزة ، وروى بهن جميعا ، أى تنقض بخدعة . رواهأ حمد والبخارى ومسلم عن جابر وأبي مريرة .

فسمى الصحابة مَنْ أظهر عقد التبايع ومقصودُه به الربا خداعاً لله . وهم المرجوع إانهم في هـذا الشأن ، والمعول عليهم في فَهُم القرآن . وقد تقدم عن عثمان ، وعبد الله بن عمر ، وغيرهما أنهما قالا في المطلقة ثلاثا « لا يحلها إلا نكاح رَعْبة ، لا نكاح دِلْسة » .

قال أهل اللغة: المدالسة: المخادعة.

وقال أيوب السِّختياني في المُحْتالين « يُحادعون الله كما يخادعون الصبيان ، فلو أَتَوُا الأمر عيانا ، كان أهونَ على " » .

وقال شَريك بن عبد الله القاضي، في كتاب الحيل: هو «كتاب الخادعة».

وكذلك المعاهدون إذا أظهروا للرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنهم يريدون سِلْمه ، وهم يقصدون بذلك المكرّبه من حيث لايشعر . فيظهرون له أماناً ، و يُبطنون له خلافه . كما أن المحلّل والمرابي يظهران النكاح والبيع المقصودين ، ومقصود هذا : الطلاق بعد استفراش المرأة . ومقصود الآخر : ماتواطاً عليه قبل إظهارالعقد ، من بيع الألف الحالة بالألف والمائتين أجل . فمخالفة مايدلُ عليه العقد شرعاً أو عُرْفاً : خَديمة .

قَالَ : وَلَلْحَيْصِ ذَلَكَ : أَنْ مُخَادِعَةَ الله تَعْالَى حَرَامَ ، وَالْحَيْلُ مُخَادِعَةُ للله .

بيان الأول : أن الله تعالى ذَمَّ المنافقين بالمخادعة ، وأخبر أنه خادِعُهم . وخَدْعُه للعبد عقو بة تَستَلْزِمُ فِعْله المحرم .

و بيان الثانى : أن ابن عباس وأنساً وغيرها من الصحابة والتابعين أفتوا : أن التحليل وتحوه من الحيل مخادعة لله تعالى ، وهم أعلم بكتاب الله تعالى .

الثاني: أن المخادعة إظهار شيء من الخير، و إبطان خلافه، كما تقدم.

الثالث: أن المنافق لما أظهر الإسلام، ومرادُه غيره، سُمِّى مخادعا لله تعالى، وكذلك المرابِي. فإنَّ النفاق والربَى من باب واحد. فإذا كان هذا الذى أظهر قولا غير مُعتقد ولا مُريد لما يُغهم منه، وهذا الذى أظهر فعلاً غير معتقد ولا مريد لما شرع له: مخادعا. فالمحتال لا يخرج عن أحد القسمين: إما إظهار فعل لغير مقصوده الذى شرع له، أو إظهار قول لغير مقصوده الذى شرع له، أو إظهار قول لغير مقصوده الذى شرع له، وإذا كان مشاركا لهما في المعنى الذي سُمِّيا به مخادعين وجب أن يَشْرَ كهما في اسم الخداع، وعُلم أن الخداع اسم لعموم الحيل، لالخصوص هذا النفاق.

الوجه الثانى: أن الله تعالى ذكر المستهزئين بآياته ، والمتكلم بالأقوال التى جعل الشارع لها حقائق ومقاصد ... مثل كلة الإيمان ، وكلة الله تعالى التى يستحل بها الفروج ، ومثل المهود والمواثيق التى بين المتعاقدين .. وهو لايريد بها حقائقها المقوّمة لها ، ولا مقاصدها التى جعلت هذه الألفاظ مُحصّلة لها ، بل يريد أن يُراجع المرأة ليضرّها ويُسيء عشرتها ، ولا حاجة له فى نكاحها ،أو ينكحها ليُحلّها لمطلقها ، لاليتخذها زوجاً ،أو يَخلّعها ليلبسها،أو يبيع بيعاً جائزاً ، ومقصوده به ما حرمه الله تعالى ورسوله ، فهو ممن اتخذ آيات الله تعالى هُزواً . يوضه : الوجه الثالث : ما رواه ابن ماجه بإسناد حسن عن أبى موسى الأشعري و رضى الله عنه . قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « مابالُ أقوام يَلْمَبُون بحدود الله ، ويَسْتَهَز ثُون بآياته ؟ طلقتك ، راجعتك ، طلقتك ، راجعتك ؟ في فعل المتكلِّم بهذه العقود غير مريد لحقائقها وما شُرعت له مستهز تًا بآيات الله تعالى ، متلاعباً بحدوده ، ورواه ابن بَطَّة مريد حَيِّد ، ولفظه « خَلَمْتُك ، راجعتك ، راجعتك ، راجعتك ، راجعتك ، راجعتك » في مستهز عنه مستهز أنا بايات الله تعالى ، متلاعباً بحدوده ، ورواه ابن بَطَّة بإسناد جَيِّد ، ولفظه « خَلَمْتُك ، راجعتك ، راجعتك ، راجعتك ، راجعتك ، راجعتك ، راجعتك » ولفظه « خَلَمْتُك ، راجعتك ، راجعتك ، راجعتك » ولي بايات الله تعالى » متلاعباً بحدوده ، ورواه ابن بطة بإسناد جَيِّد ، ولفظه « خَلَمْتُك ، راجعتك ، راجعتك ، راجعتك » راجعتك » وليسم وليشه « خَلَمْتُك ، راجعتك ، راجعتك » راجعتك » وليسم و

الوجه الرابع: ما رواه النسائى عن محمود بن لَبيد « أن رجلاطلق امرأته ثلاثا ، على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، فقال : أيُلْعَبُ بكتاب الله وأنا كَيْن أظهُركم ؟ » الحديث ، وقد تقدم . فجعله لاعباً بكتاب الله ، مع قصده الطلاق ، لكنه خالف وجه الطلاق ، وأراد غير ما أراد الله تعالى به ، فإن الله سبحانه وتعالى أراد أن يُطلَق طلاقاً يملك فيه ردّ ها .

وأيضاً. فإنَّ المرَّتين والمرات في لغة القرآن والسنة ، بل ولغة العرب . بل ولغات سائر الأمم : لِمَا كان مَرَّة بعد مرة ، فإذا جمع المرتين والمرات في مرة واحدة ، فقد تعدّى حدود الله تعالى ، ومادل عليه كتابه ، فكيف إذا أراد باللفظ الذي رَتَّب عليه الشارع حكما ضدًّ ما قصده الشارع ؟.

الوجه الخامس: أن الله سبحانه أخبر عن أهل الجَنَّة (١) الذين بَلام مما بلام به في سورة

<sup>(</sup>۱) الجنة : استان المشتمل على أنواع الفواكه والثمار . وقصتهم فى سورة ( سَّ والقلم ومايسطرون ٦٨ : ، سس،

ن (« ۱۷: ۹۸ مایتساقط من الثمر ، فأرادوا أن یَجُدُّوا<sup>(۱)</sup> لیلالیسقط ذلك الحق،ولئلا یأتیهم یَلْتَقَطَالسا کین مایتساقط من الثمر ، فأرادوا أن یَجُدُّوا<sup>(۱)</sup> لیلالیسقط ذلك الحق،ولئلا یأتیهم مسکین \_ وأنه عاقبهم بأنه أرسل علی جَنَّتهم طائفاً وهم نائمون . فأصبحت كالصَّرِیم . وذلك لَّ تَحیَّلُوا علی إسقاط نصیب المساکین ، بأن یَصْرموها مُصْبِحین ، قَبْلَ مجیء المساکین ، فكان فی ذلك عِبرة مُ لكل مُعتال علی إسقاط حَق من حقوق الله تعالی أو حقوق عباده .

الوجه السادس: أن الله تعالى أخبر ( ٧ : ١٦٧ – ١٦٧ » عن أهل السبت من اليهود (٢) بَمْ شَخِهم قردة ، لمّا احتالوا على إباحة ماحرَّمَه الله تعالى عليهم من الصيد ، بأن نصبوا الشّباك يوم الجمة ، فلما وقع فيها الصيد أخذوه يوم الأحد. قال بعض الأثمة : فني هذا زَجْرُ عظيم لمن يتعاطى الحيل على المناهى الشرعية . بمن يتكبّس بعلم الفقة ، وهو غير فقيه ، إذ الفقيه مَنْ يَخْشَى الله تعالى بحفظ حدوده ، وتعظيم حُرُ ماته ، والوقوف عندها، ليس التَحيّل على الله الفقيه مَنْ يَخْشَى الله تعالى بحفظ حدوده ، وتعظيم حُرُ ماته ، والوقوف عندها، ليس التَحيّل على إباحة محارمه ، و إسقاط فرائصه . ومعلوم أنهم لم يستحلوا ذلك تكذيباً لموسى عليه السلام وكفراً بالتوراة ، و إنما هو استحلال تأويل واحتيال ، ظاهره ظاهر الاتقاء ، وباطنه باطن الاعتداء ، ولهذا \_ والله أعلم \_ مُسخوا قردة ، لأن صورة القرد فيها شبَه من صورة الإنسان ، وفي بعض ما يُذكر من أوصافه شبه منه ، وهو مخالف له في الحد والحقيقة . فلما مسخم الله تعالى ، بحيث لم يتمكوا إلا بما يُشبه الدِّين في بعض ظاهره دون حقيقته ، مسخهم الله تعالى ، بحيث لم يتمكوا إلا بما يُشبه الدِّين في بعض ظاهره وفاقاً . يوضعه \_:

الوجه السابع: أن بني إسرائيل كانوا أكلوا الرِّبا، وأموال الناس بالباطل، كما قَصَّه الله

<sup>(</sup>١) الجداد \_ بفتح الجيم وكسرها – صرام النخل . وهو قطع ثمرها .

<sup>(</sup>٢) قال تمالى فى سورة البقرة (٢: ٥٠ ولقد علمتم الذين اعتدوا منهم فى السبت ــ الآية ) وقال فى سورة النساء (٤: ٤٠ ياأيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبلأن نظمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أص الله مفعولا) وفيها أيضا (٤: ٤٠ وقلنا لهم لاتمدوا فى السبت) وقال فى سورة الأعراف (٧: ١٦٣ ـ ١٦٧ واسألهم عن الفرية التى كانت حاضرة البحر إذ يعدون فى السبت ـ إلى قوله ـ إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم) وقال فى سورة النحل المبعر إذ يعدون فى السبت على الذين اختلفوا فيه ـ الآية ) .

337

تعالى فى كتابه (١) ، وذلك أعظم من أكُلِ الصيد الحرام فى يوم بِعَيْنه ، ولذلك كان الرّبا والظلم حرامًا فى شريعتنا ، والصيد يوم السبت غير مُحرَّم فيها . ثم إن أكلة الربا وأموال الناسِ بالباطل لم يُماقبوا بالمشخ ، كما عُوقِب به مُسْتَحِلُّوالحرام بالحيلة ، و إن كانوا عُوقبوا بجنس آخر ، كمقوبات أمثالهم من العُصاة . فيُشبه والله أعلم - أن هؤلاء لما كانوا أعظم جُرْما إذهم بمنزلة المنافقين ، ولا يعترفون بالذنب ، بل قد فَسَدت عقيدتهم وأعمالهم كانت عقو بتهم أغلظ من عقو به غيرهم ، فإن من أكل الربا والصيد الحرام عالما بأنه حرام . فقد اقترن بمصيته اعترافه بالتحريم ، وهو إيمان بالله تعالى وآياته ، ويترتب على ذلك من خَشْيَة الله تعالى ، ورَحاء مَغْفِرته ، و إمكان التوبة ، ماقد يُغضِي به إلى خير ورحمة ، ومَنْ أكله مُسْتحالًا له بنوع احتيال تأوّل فيه ، فهو مُصِرُ على الحرام ، وقد اقترن به اعتقاده الفاسد فى حِلِّ الحرام . وذلك قد يُغضِي به إلى شَرِّ طويل .

وقد جاء ذكر ُ المسخ فى عِدَّة أحاديث ، قد تقدم بعضها فى هذا الكتاب (٢٠) كقوله فى حديث أبى مالك الأشعرى ، الذى رواه البخارى فى صحيحه « و يَمسخ آخرين قِرَدة وخنازير إلى يوم القيامة » .

وقوله فى حديث أنس « لَيَبَيَتَنَّ رجالُ على أَكُلٍ وشربٍ وعَزْفٍ ، فَيُصْبِحُونَ على أَراثُكُهُم مُسُوخِينَ قِرَدَةً وخنازير » .

وفى حديث أبى أمامة أيضاً « يَبيتُ قوم من لهذه الأمة على طَعْم وشُرب وكَلْو ، فيُصْبحون وقد مُسِخوا قِرَدَةً وخنازير » .

وفى حديث عِمران بن خُصين « يكون فى أمتى قَذْفْ ومَسخْ وخَسْفْ » .

وكذلك فى حديث سَهْل بن سَعْد ، وكذلك فى حديث على بن أبى طالب ، وقوله : « فْلْيَرْ تَقِبُوا عند ذلك رِيحًا خَمْراء ، وخَسْفًا ، ومسخا » .

<sup>(</sup>۱) قال تعالى فى سورة النساء (٤: ١٦٠، ١٦٠ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا . وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل ــ الآية ) . (٢) فى فصل الغناء صفحة ( ٢٥٨ ) وما بعدها .

وفى حديثه الآخر « يمسخ طائفة من أمتى قرِدةً وطائفة خنازير » .

وفي حديث أنس رضي الله عنه « لَيكو نَنَ في هذه الأمة خَسْفُ وقَذْفٌ ومسخ » .

وفى حديث أبى هريرة رضى الله عنه « يمسخ قوم من هذه الأمة فى آخر الزمان قرَدَةً وخنازير . قالوا : يارسول الله ، أليس يَشْهدون أن لا إله إلاالله ، وأن محمداً رسول الله ؟ قال :

وعدر ير. فاوا . يارطون الله ، ايس يستهدون ، قالوا : فما بالهم ؟ قال : اتخذوا المعازف والدُّفوف ، والقينات ِ، فباتوا على شُرْبهم وكَمُوهم . فأصبحوا وقد مُسخوا قِرَدةً وخنازير » .

وفى حديث جُبَير بن نُفيَر «لَيُبْتَكَينَ آخِرُ هذه الأمة بالرَّجْفِ. فان تابوا تاب الله عليهم، و إن عادوا عاد الله تعالى عليهم بالرَّجْفِ، والقَذْفِ، والمسخ، والصواعق» .

وقال سألم بن أبى الجَمْد (اليأتين على الناس زمان يجتمعون فيه على باب رجل ، ينظرون أن يخرج إليهم ، فيطلبون إليه الحاجة ، فيخرج إليهم وقد مُسِخ قردًا أو خنزيراً ، ولَيَمُرَّنَ الرجل على الرجل في حانوته يبيع ، فيرجع إليه وقد مُسِخ قرداً أو خنزيراً » .

وقال أبو هريرة «لا تقومُ الساعة حتى يَمشى الرجلانِ إلى الأمر يعملانه ، فيمسخ أحدهما قردا أو خنزيراً . فلا يمنع الذي نجا منهما مارأى بصاحبه أن يمضى إلى شأنه ذلك حتى يقضى شهوته ، وحتى يمشى الرجلان إلى الأمر يعملانه ، فيخُسف بأحدها ، فلا يَمْنَع الذي نجا منهما مارأى بصاحبه أن يمضى لشأنه ذلك ، حتى يَقْضَى شَهْوته منه »

وقال عبد الرحمن بن غَمْ « يُوشِك أَن ۚ يَقْعُد اثنان على ثِفَال رَحَى (١) يطحنان ، فيُمْسخ أَحدُها والآخرُ ينظر » .

وقال مالك بن دينار « بلغنى أن ريحاً تكون فى آخر الزمان ، وظُلَم ، فيفزعُ الناس إلى. علمائهم ، فيجدونهم قد مسخهم الله » .

وقد ساق هذه الأحاديث والآثار وغيرها بأسانيدها ابن أبى الدنيا فى كتاب ذَمِّ الملاهى.

فالمسخ على صورة القردة والخنازير واقع فى هـذه الأمة ولابد، وهو فى طائفتين: علماء
السوء الكاذبين على الله ورسوله، الذين قلبوا دين الله تعالى وشَرْعه. فقَلبَ الله تعالى صُورَهم، كما قلبوا دينه. والمجاهرين المتَهَتَّكين بالفِسْق والحجادم. ومن لم يُمْسخ منهم فى الدنيد مسخ فى قبره، أو يوم القيامة.

<sup>(</sup>١) ثفال الرحى : مايفرش تحتها توقى به من الأرض .

وقد جاء فى حديث \_ اللهُ أعلَم بحاله \_ « يُحشر أكلَة الرِّبا يوم القيامة فى صورة الخنازير والكلاب ، من أجل حيلتهم على الربا ، كما مُسخ أصحاب داود ، لاحتيالهم على أخذ الحيتان يوم السبت » .

و بكل حال فالمسخ لأجل الاستحلال بالاحتيال قد جاء في أحاديث كثيرة .

قال شيخنا: وإنما ذلك إذا استحلوا هـذه المحرمات بالتأويلات الفاسدة . فانهم لواستحلوها مع اعتقاد أن الرسول حرمها كانوا كفارا ، ولم يكونوا من أمته . ولوكانوا معترفين بأنها حرام لأوشك أن لا يُعاقبوا بالمسخ ، كسائر الذين يفعلون هـذه المعاصى ، مع اعترافهم بأنها معصية ، ولما قيل فيهم : يَسْتَحِلُون . فان المستحل الشيء هو الذي يفعله معتقداً حِلّة . فيشبه أن يكون استحلالهم للخمر ، يعنى أنهم يسممُّونها بغير اسمها . كما جاء فى الحديث . فيشر بون الأنبذة المحرَّمة ، ولا يسمونها خرا . واستحلالهم المعازف باعتقادهم أن آلات اللهو مجردُ معم صوت فيه لذَّة . وهذا لا يحرُم كأصوات الطيور ، واستحلال الحرير وسائر أنواعه باعتقادهم أنه حلال فى بعض الصور ، كال الحرب ، وحال الحركة . فيقيسون عليه سائر الأحوال ، ويقولون : لا فرق بين حال وحال . وهـذه التأويلات ونحوها واقعة فى الطوائف الثلاثة ، الذين قال فيهم عبد الله بن المبارك رحمه الله :

وهل أفسد الدِّين إلا الملو ك وأحْبارُ سُوء ورُهْبانُها ؟ (١) ومعلوم أنها لا تُغنى عن أصحابها من الله شيئا ، بعد أن بَلَغ الرسول ، وبَيَّن تحريم هـذه

<sup>(</sup>١) قال الشيخ على بن على الغزى فى شرحه على عقيدة الطحاوى : إن الملوك الجائرة يمترضون على الشريعة السياسات الجائرة ويعارضونها بها ، ويقدمونها على حكم الله ورسوله ، وأحيار السوء هم العلماء الخارجون عن الفسريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة ، المتضمنة تحليل ماحرم الله ورسوله ، وتحريم ماأباحه ، واعتبار ماألفاه ولمان المعرب ، وإطلاق ماقيده ، وتهييد ماأطلقه ونحو ذلك . والرهبان : هم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الايمان والشرع بالاذواق والمواجيد والحيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية ، المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله ، وإبطال دينه الذى شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم والتموض عن حقائق الايمان بحدع الشيطان وحظوظ النفس . فقال الأولون : إذا تعارضت السياسة والصريعة . قدّ منا السياسة . وقال الآخرون : إذا تعارض الذوق والمكشف المحد وقد ذكر قبل هذا البيت :

رأيت الذنوب تميت القلو ب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلو ب وخير لنفسك عصيانها

الأشياء ، بياناً قاطعاً للعذر ، مُقيماً للحجَّة . والحديث الذي رواه أبو داود باسناد صحيح من حديث عبد الرحمن بن غَنْم عن أبي مالك الأشعرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « لَيَشْرَبَنَ ناس من أمتى الحز ، يُسمونها بغير أسمها ، يُعزف على رؤوسهم بالمعازف والقينات ، يخسف الله تعالى بهم الأرض ، و يجعل منهم القرردة والخنازير (١) » .

الوجه الثامن : أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال « إنما الأعمال بالنيات ، و إنما لكل امرى مانوى ــ الحديث (٢) » .

وهوأصل فى إبطال الحيل، وبه احتج البخارى على ذلك. فإن من أراد أن يعامل رجلا معاملة يعطيه فيها ألفاً بألف وخمسائة إلى أجَل ، فأقرضه تسعائة ، وباعه ثوبا بستائة يساوى مائة . إنما نوى بالستائة التى أظهر أنها ثمن مائة . إنما نوى بالستائة التى أظهر أنها ثمن الثوب : الربا . والله يعلمه ، ومن عامله يعلمه ، ومن طالمه على حقيقة الحال يعلمه ، فليس له من عمله إلا مانواه وقصده حقيقة من إعطاء الألف حالة ، وأخذ الألف والحمسائة مؤجّلة ، وجعل صورة القرّض وصورة البيع محللًا لهذا الحرّم .

الوجه التاسع : مارواه عَمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال « البَيِّعان بالخيار حتى يَتَفَرَّقا ، إلا أن يكون صَفْقَةَ خِيارٍ . ولا يحلُّ له أن يفارقه خَشْيَةَ أن يَسْتَقِيله » رواه أحمد : وأهل السنن ، وحَسَّنه الترمذي .

وقد استدل به الإمام أحمد ، وقال : « فيه إبطال الحيل » .

ووجه ذلك: أن الشارع أثبت الخيار إلى حين التفرُّق الذى يفعله المتعاقدان بداعية طباعهما . فحرَّم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن يقصد المفارق منع الآخر من الاستقالة ، وهى طلبُ الفَسْخ ، سواء كان العقدُ جائزاً أو لازما ، لأنه قصد بالتفرق غيرَ ما جُعل التفرق في العرف له . فإنه قصد به إبطال حق ً أخيه من الخيار . ولم يوضع التفرق لذلك ، و إنما جُعل التفرق لذهاب كل منهما في حاجته ومصلحته .

(٢) فتفقى عليه من حديث عمر بن الخطاب، ضرالله عنه

<sup>(</sup>١) ورواه ابن ماجه باسناد أبى داود . وهذا لفظ ابن ماجه .

الوجه العاشر: ماروى محمد بن عَمروعن أبى سَلَمَة عن أبى هريرة أنرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال « لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود ، وتستحلوا محارم الله بأدبى الحيل » رواه أبو عبد الله بن بَطَّة : حدثنا أحمد بن محمد بن سَلاَّم حدثنا الحسن بن الصبَّاح الزَّعفرانى حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن عمرو ، وهذا إسناد حيد ، يصحح مثله الترمذي (۱)

وهو نص فى تحريم استحلال محارم الله تعالى بالحيل . و إنما ذكر صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أدنى الحيل تنبيهاً على أن مثل هذا المحرم العظيم الذى قد توعّد الله تعالى عليه بمحاربة من لم يَنتَهِ عنه .

فن أَسْهَل الحِيلِ على مَنْ أراد فعله : أَنْ يعطيه، مثلاً، أَلفا إلادرها باسم القَرْض ، ويبيعه خِرْقة تساوى درهما بخمسهائة .

وكدلك المطلّق ثلاثاً:من أسْهل الأشياء عليه أن يُعْطِي بعضَ السفهاء عشرة دراهم مثلا . ويستعيره لِيَنزُو على مطلّقته ، فتطيبَ له ، بخلاف الطريق الشرعى . فانه يصعب معه عَوْدُها حلالاً . إذ من المكن أن لايُطلّق ، بل أن يموت المطلّق أولاً قبله .

ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم نهانا عن التَّشَبُه باليهود ، وقد كانوا احتالوا في الاصطياد يوم السبت ، بأن حَفَروا خَنادق يوم الجمعة ، تقع فيها الحيتان يوم السبت ، ثم يأخذونها يوم الأحد . وهذا عند المحتالين جائز . لأن فعل الاصطياد لم يُوجد يوم السبت ، وهو عند الفقها حرام ، لأن المقصود هو الكف عما يُنالُ به الصيد بطريق التسبَّبِ أو المباشرة .

ومن احتيالهم : أن الله سبحانه وتعالى كَلَّ حَرَّم عليهم الشُّحُوم ، تأوَّلوا أن المرادَ نفسُ إدخاله الفَمَ ، وأن الشحم هو الجامد ، دون المُذاب ، فجَمَلوه فباعوه ، وأكلوا أَمَنه ، وقالوا : ماأكلنا الشَّحْمَ ، ولم ينظروا فى أن الله تعالى إذا حَرَّم الانتفاع بشى ، فلا فرق بين الانتفاع بعينه أو ببدله ، إذ البدَلُ يَسُدُّ مَسَدَّه . فلا فرق بين حالِ جامده وَوَدَكه ، فلو كان ثمنه حلالاً لم يكن فى تحريمه كثير أمر . وهذا هو \_ :

<sup>(</sup>١) قال شيخ الاسلام ابن تيمية في ابطال التحليل (ص ٢٤) وسائر رجل الاسناد أشهر من أن يحتاج إلى وصفهم . وقد تقدم مايشهد لهذا الحديث من قصة أصحاب السبت .

الوجه الحادى عشر: وهو ماروى ابن عباس قال « بلغ عمر رضى الله عنه أن فلانا باع خمرا. فقال: قاتل فلانا ، قاتل فلانا ، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال ، قاتل الله اليهودَ ، حُرِّمت عليهم الشَّحومُ ، فجملوها فباعوها ؟ » متفق عليه .

قال الخطابي : « جماوها » معناه : أذا بوها ، حتى تصير وَدَ كا ، فيز ول عنها اسم الشحم ، يقال : جَمَلتُ الشَّحْمَ ، وأَجْمَلته ، واجتملته . والجميل: الشحم المذاب .

وعن جابر من عبد الله : أنه سمع النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول « إن الله حَرَّم بيع الحمنر والميتة ، والحنزير ، والأصنام . فقيل : يارسول الله ، أرأيت شحوم الميتة ، فانه يُطْلَى بها الشّفُن، ويُدْهَنُ بها الجلود ، ويَستَصْبِحُ بها الناس؟ فقال : لا، هو حرام . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، عند ذلك : قاتل الله اليهود ، إن الله لما حَرَّم عليهم شحومها جَلوه ، ثم باعوه ، فأ كلوا ثمنه » رواه البخارى . وأصله متفق عليه .

قال الإمام أحمد ، في رواية صالح ، وأبي الحارث في أصحاب الحيل « عمدوا إلى السُّنَن ، فاحتالوا في نَقْضِها ، فالشيء الذي قيل : إنه حرام ، احتالوا فيه حتى أحلوه » ثم احتج بهذا الحديث ، وحديث « لعن الله المحلل والمحلّل له » .

قال الخطابي \_ وقد ذكر حديث الشحوم \_ : في هذا الحديث بطلان كل حيلة يحتالُ بها المتوصِّل إلى المحرم ، وأنه لايتغير حكمه بتغير هيآته ، وتبديل اسمه ، وقدمُثِّلت حيلة أصحاب الشحوم بمن قيل له : لا تَقْرَبْ مال اليتيم ، فباعه وأخذ ثمنه ، فأكله ، وقال : لم آكل نفس مال اليتيم . أو اشترى شيئًا في ذمته ونقده . وقال : هذا قد ملكته وصار عوضه دينًا في ذمتى ، فإنما أكلت ماهو ملكي ظاهرًا وباطنًا .

ولولا أن الله سبحانه رَحِم هذه الأمة بأنَّ نَبِيَّهَا نَبَّهم على مالُعنت به اليهود ، وكان السابقون منها فُقهاء أتقياء ، علموامقصود الشارع ، فاستقرَّت الشريعة بتحريم المحرمات : من الميتة ، والدم ، ولحم الحنزير ، وغيرها ، و إن تبدّلت صورها ، و بتحريم أثمانها للورَّق الشيطان لأهل الحيل ماطرَّق لهم في الأثمان ونحوها . إذ البابان باب واحد على ما لايخني . الوجه الثاني عشر : أن باب الحيل المحرمة مَدارُه على تَسْمية الشيء بغيراسمه ، وعلى تغيير

صُورته مع بقاء حقيقته ، فمداره على تغيير الإسم مع بقاء المسمى ، وتغييرالصورة مع بقاء الحقيقة . فإن المحلّل مثلا عَيَّر اسم التحليل إلى اسم النكاح ، واسم المحلّل إلى الزوج ، وغَيَّر مُسمَّى التحليل ، بأن جعل صورته صورة النكاح ، والحقيقة كحقيقة التحليل .

ومعلوم قطعاً أن لَعْنَ رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على ذلك إنما هو كما فيه من الفساد العظيم ، الذى اللعنة من بعض عقو بته ، وهذا الفساد لم يَزُلُ بتغيير الاسم والصورة ، مع بقاء الحقيقة ، ولا بتقديم الشرط من صلب العقد إلى ماقبله . فإن المفسدة تابعة للحقيقة ، لا للإسم ، ولا لجحرد الصورة .

وكذلك المفسدة العظيمة التي اشتمل عليها الربا ، لاتزول بتغيير اسمه من الربا إلى المعاملة ، ولا بتغيير صورته من صورة إلى صورة ، والحقيقة معلومة متفق عليها بينهما قبل العقد ، يعلمها مِنْ قلوبهما عالم السرائر ، فقد اتفقا على حقيقة الربا الصريح قبل العقد ، ثم غَيَّرا اسمه إلى المعاملة ، وصورَتَه إلى التبايع الذي لا قَصْد لهما فيه ألبتة ، و إنما هو حيلة ومَكْرُ ، ومخادعة لله تعالى ولرسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم .

وأَى ُ فَرَقِ بِينَ هَذَا وَبِينِ مَا فَعَلَتُهُ البِهُودُ مِنَ اسْتَحَلَّالُ مَا حَرَّمُ اللهُ عَلَيْهُمْ مِن الشَّحُومُ بِتَغْيِيرُ اسْمَهُ وصورتُهُ ؟ فَإِنْهُمَ أَذَابُوهُ حتى صار وَدَكًا ، وباعوه ، وأكلوا ثمنه ، وقالوا : إنما أكلنا الثمن ، لا المثمنَ ، فلم نأكل شَحْمًا .

وكذلك من استحلَّ الحفر ، باسم النبيذ ، كما فى حديث أبى مالك الأَسْعَرِى رضى الله عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال « لَيَشْرَبَنَّ ناسٌ من أمتى الحفر ، يُسمونها بغير أسمها ، يُعزَف على رُوسهم بالمعازف والمفنيَّات ، يخسف الله بهم الأرض ، و يجعل منهم القردة والخنازير » .

و إنما أتى هؤلاء من حيث استحلوا المحرمات بما ظنوه من انتفاء الاسم، ولم يلتفتوا إلى وجود المعنى المحرَّم وثبوته ، وهذا بعينه هو شبهة اليهود فى استحلال بيع الشَّحْم بعد جَمْله ، واستحلال أخذ الحيتان يوم الأحد بما أوقعوها به يوم السبت فى الحفائر والشَّباك من فعلهم يوم الجمعة ، وقالوا : ليس هذا صيدُ يوم السبت ، ولا استباحة لنفس الشحم ، بل الذى

يَستَحلُّ الشراب المسكر ، زاعاً أنه ليس خراً ، مع علمه أنَّ معناه معنى الحزر ، ومقصودَه مقصودُه وعملَه عله ، أفسدُ تأويلاً . فإن الحزر اسم لكل شراب مسكر ، كما دلَّت عليه النصوص الصحيحة الصريحة ، وقد حاه هذا الحديثُ عن النبيّ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من وجوه أخرى .

منها: ما رواه النسائي عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « يشرب ناسُ من أمتى الخر يسمونها بغير اسمها » و إسناده صحيح .

ومنها: مارواه ابن ماجه عن عُبادة بن الصامِت ـ يرفعه ـ « يشرب ناسُ من أمتى الخر يسمونها بغير اسمها » ورواه الإمام أحمد . ولفظه « ليستحلن ً طائفة من أمَّتى الحَرَ » .

ومنها: ما رواه ابن ماجه أيضاً من حديث أبى أمامة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: « لا تذهبُ الليالى والأيام حتى تَشربَ طائفة من أمتى الخر يسمونها بغير اسمها » .

فهؤلاء إنما شربوا الخراستحلالا، كمّ ظنواأن المحرم مجرد ماوقع عليه اللفظ.وأن ذلك اللفظ لايتناول ما استحلوه، وكذلك شُبهتهم في استحلال الحرير والمعازف، فإن الحرير أبيح للنساء وأبيح للضرورة، وفي الحرب. وقد قال تعالى: ( «٣٢:٧» قُلُ مَنْ حَرَّمَ زينَة أللهِ الّتِي وأَبيح للضرورة، وفي الحرب. وقد قال تعالى: ( «٣٢:٧» قُلُ مَنْ حَرَّمَ زينَة أللهِ الّتِي أَخْرَجَ لِعِبادهِ ) والمعازف قد أبيح بعضها في العُرْس ونحوه، وأبيح الحُداء، وأبيح بعض أنواع الفناء. وهذه الشبهة أقوى بكثير من شُبه أصحاب الحيل. فإذا كان من عقوبة هؤلاء: أن يُمسخ بعضهم قردة وخنازير، في الظن بعقوبة مَنْ جُرْمُهم أعظم ، وفعلهم أقبح ؟ فالقوم الذين يخسف بهم ، و يمسخون، إنما فعل ذلك بهم من جهة التأويل الفاسد، الذي استحلوا به الحارم بطريق الحيلة، وأعرضوا عن مقصود الشارع وحكمته في تحريم هذه الأشياء. ولذلك مُسخوا قردة وخنازير، كما مسخ أصحاب السبت بما تأولوا من التأويل الفاسد، الذي استحلُّوا به المحارم، وخسف ببعضهم كما خُسف بقارون ، لأن في الحرير والمعازف من الكُبْرِ والحورين الله تعالى مسخهم الله ، فلما مَسخوادين الله تعالى مسخهم الله ، فلما تَسخوادين الله تعالى مسخهم الله ، ولما تكبروا عن الحق أذلَهم الله تعالى ، فلما جموا بين الأمرين جَمَع الله لهم بين هاتين ولما تكبروا عن الحق أذلَهم الله تعالى ، فلما مَسخوادين الله تعالى مسخهم الله ، فلما تكبروا عن الحق أذلَهم الله تعالى ، فلما مَسخوا بين الأمرين جَمَع الله لهم بين هاتين ولما تكبروا عن الحق أذلَهم الله تعالى ، فلما مَسوا بين الأمرين جَمَع الله هم بين هاتين هلما ولما يكبروا عن الحق أذلَهم الله تعالى ، فلما مَسه المناه المُن ين جَمَع الله هم بين هاتين ها عقوله المؤلود الله المؤلود ال

العقو بتين ، وما هي من الظالمين ببعيد ، وقد جاء ذكر المسخ والخسف في عدة أحاديث، تقدم ذكر بعضها .

## فصــــــل

وقد أخبر صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن طائفة من أمته تستحل الرّبا باسم البيع ، كما أخبر عن استحلالهم الخر باسم آخر .

فروى ابن يَطَة بإسناده عن الأوزاعى عن النبيّ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « يأتى على الناس زمان يستحلّونَ الربا بالبيع » يعنى العيْنة ، وهذا و إن كان مرسلا فإنه صالح للاعتضاد به بالاتفاق ، وله من المسندات مايشهد له ، وهى الأحاديث الدالة على تحريم العينة . فإنه من المعلوم أن العينة عند مُستَحِلها إنما يسميها بيعاً ، وفي هذا الحديث بيانُ أنها ربًا لابيع ، فإن الأمة لم يستحل أحد منها الربا الصريح ، و إنما استُحِلُ باسم البيع وصورته ، فصور وه بصورة البيع ، وأعاروه لفظه .

ومن المعلوم أن الرِّبا لم يُحَرَّم لمجرد صورته ولفظه ، و إِنما حُرِّم لحقيقته ومعناه ومقصوده ، والمتعاقدان وتلك الحقيقة والمعنى والمقصود قائمة فى الحيّلِ الرِّبَوِيَّة ، كقيامها فى صريحه سواه ، والمتعاقدان يعلمان ذلك من أنفسهما ، ويعلمه من شاهد حالهما ، والله يعلم أن قصدها نفس الرِّبا ، وإنما توسَّلا إليه بعقد غير مقصود ، وسَمَّياه باسم مستعار غير اسمه ، ومعلوم أن هذا لايدفع التحريم . ولا يرفع المفسدة التي خُرِّم الربا لأجلها ، بل يزيدها قُوَّة وتأ كيداً من وجوه عديدة

منها: أنه يُقدِم على مُطالبة الغريم المحتاج بقوة ، لايقدم بمثلها المُرْ بِي صريحًا . لأنه واثق بصورة العقد واسمه .

ومنها: اعتقاده أن ذلك تجارة حاضرة مُدارَة . والنفوس أرغبُ شيء في التجارة . فهو في ذلك بمنزلة من أحَبُّ امرأة حبا شديدًا . و يمنعه من وصالها كونها محرمة عليه . فاحتال إلى أن أوقع بينه و بينها صورة عقد لاحقيقة له . يأمن به من بَشاعة الحرام وشناعته . فصار

ومن المعلوم أن هذا يزيد المفسدة التي حَرَّم الحكيمُ الخبيرلأجلها الرِّبا والرِّنِي قوة . فإن الله سبحانه وتعالى حَرَّم الربا لما فيه من ضرر المحتاج ، وتعريضه للفقر الدائم . والدَّين اللازم الذي لاينَفْكُ عنه . وتو لُدِ ذلك وزيادتِه إلى غاية تجتاحه وتسلُبه متاعَه وأثاثه . كما هو الواقع في الواقع .

قال با أخو القِمار الذي يجعل المقمور سَليبًا حزينًا تَحْسُورًا .

فن تمام حكمة الشريعة الكاملة المنتظمة لمصالح العباد: تحريمه ، وتحريم الذّريعة الموصلة إليه ، كما حَرَّم التفرّق في الصَّرف قبل القبض ، وأن يبيعه در هما بدرهم إلى أجل ، وإن لم يكن هناك زيادة ، فكيف يُظنُّ بالشارع مع كمال حكمته أن يبيح التحيُّل والمكر على حصول هذه الفسدة ، ووقوعها زائدة متضاعفة بأكل المحتال فيها مال المحتاج أضعافا مضاعفة ؟ ولو سلك مثل هذا بعض الأطبًا ، مع المرضى لأهاكهم . فإن ما حرم الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من الحرمات إنما هو حِمْية لفظ صِمَّة القلب ، وقوة الإيمان ، كما أن ما يمنع منه الطبيبُ مِمَّا يَضُرُّ المريض حِمْية له ، فإذا احتال المريض الإيمان ، كما أن ما يمنع منه الطبيبُ مِمَّا يَضُرُّ المريض حَمْية له ، فإذا احتال المريض أو الطبيبُ على تناول ذلك المؤذي بتغيير صورته ، مع بقاء حقيقته وطبعه ، أو تغيير اسمه مع بقاء مسماه ، ازداد المريض بتناوله مرضاً إلى مرضه ، وتراكى به إلى الهلاك ، ولم ينفعه تغيُّر صورته ، بقاء مسماه ، ازداد المريض بتناوله مرضاً إلى مرضه ، وتراكى به إلى الهلاك ، ولم ينفعه تغيُّر صورته .

وأنت إذا تأمَّلتَ الحيلَ المتضمنة لتحليل ماحَرَّم الله سبحانه وتعالى ، و إسقاط ما أوجب وحَلِّ ماعَقدَ . وجدتَ الأمرَ فيها كذلك ، ووجدت الفسدة الناشئة منها أعظمَ من الفسدة الناشئة من المحرمات الباقية على صُورها وأسمائها ، والوُجْدانُ شاهدٌ بذلك .

فالله سبحانه إنما حرَّم هذه المحرمات وغيرها لما اشتماتُ عليه من المفاسد المضرّة بالدنيا والدِّين ، ولم يحرمها لأجل أسمائها وصورها . ومعلوم أن تلك المفاسد تابعة لحقائقها . لا تزول بتبدُّل أسمائها ، وتغير صورتها ، ولو زالت تلك المفاسد بتغير الصورة والأسماء لما لعنَ

اللهُ سبحانه اليهودَ على تغيير صورة الشَّحْم واسمه بإذابَتهِ ، حتى استحدثَ اسمَ الوَدَكُ وصورته ثم أكلوا تَمنه ، وقالوا : لم نأكله . وكذلك تغيير صورة الصَّيد يوم السبت بالصيد يوم الأحد .

فتغيير صور المحرمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها وحقائقها زيادة في المفسدة التي حُرِّمت لأجلها ، مع تضمُّنهِ لحفادعة الله تعالى ورسوله ، ونِسْبَةِ المسكر والخداع والغِسِّ والنفاق إلى شَرْعه ودينه ، وأنه يُحَرِّمُ الشيء لمفسدة ، ويبيحه لأعظم منها .

ولهذا قال أيوب السِّختيانيُّ « يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان ، لو أَتَوُا الأمرعلي وجهه كان أهْوَن » .

وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنَى الحيل » .

وقال بشر بن السَّرِى ـ وهو من شيوخ الإمام أحمد ـ : « نظرتُ في العلم ، فإذا هو الحديثُ والرأيُ ، فوجدتُ في الحديث ذكرَ النبيين والمرسلين، وذكرَ الموت ، وذكرَ ربوبية الرب تمالى وجلاله وعظمته ، وذكرَ الجَنَّة والنار ، والحلالِ والحرام ، والحثَّ على صلة الأرحام وجماع الحير ، ونظرت في الرأى فإذا فيه المَكرُ والخديعة ، والتشاحُ ، واستقصاء الحق والمماراة في الدين ، واستعمال الحيل ، والبعثُ على قطيعة الأرحام ، والتجرُّؤ على الحرام » .

وقال أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل ، وذُكر أصحابُ الحيل ـ فقال: « يحتالون لنقْضِ سُهُن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم » .

والرأى الذي اشْتُقَتْ منه الحيل ، المتضمنةُ لا سقاطِ ما أوجبَ الله تعالى و إباحة ما حرم الله : هو الذي اتفق السلف على ذَمِّه وعَيْبِه .

فروى حَرْبُ عن الشَّمبي قال : قال ابن مسعود رضى الله عنه « إِيَّا كُمُ وأرأيتَ ، أرأيتَ ، فإنما هلك من كان قبلكم بأرأيت أرأيت ، ولا تَقيسوا شيئاً بشيء فتَزلَّ قَدَمُ بعد ثُبُوتها » .

وعن الشُّعبي عن مَسْروق قال : قال عبد الله « ليس من عام ٍ إلا والذي بعده شَرُّ "

منه ، لا أقولُ أميزُ خير من أمير ، ولا عام ُ أَخْصَبُ من عام ، ولكن ذهابُ خيار كم وعلما ألم ، منه ، لا أقولُ أميرُ خير من أمير ، ولا عام ُ أَخْصَبُ من عام ، ولكن ذهابُ خيار كم وعلما ألم من يَعَدُثُ قوم كِنْشَلِمُ » .

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه « إِنَّاكُم وأصحابَ الرأى ، فإنهم أعداء الشَّنن ، أعْيَتْهم الأحاديث أن يحفظوها ، وتَفَكَّتت منهم أن يَعُوها ، واسْتَحيوا حين سُئلوا أن يقولوا : لا نعلم . فعارضوا الشُّننَ برأيهم ، فإيَّاكُم وإيَّاهم(١)» .

وقال أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد « لا يجوز شيء من الحيل (٢) » .

وفى رواية صالح ابنِه « الحيلُ لانرَاها » .

وقال في رواية الأثرم \_ وذكر حديثَ عبد الله بن عمر فى حديث « البَيِّمَان بالخيار ولا يحلُّ لواحد منهما أن يفارق صاحبه خَشْيَة أن يَسْتَقِيله »\_ قال « فيه إبطالُ الحِيل » .

وقال فى رواية أبى الحرث « هذه الحيلُ التى وضعها هؤلاء ، احتالوا فى الشىء الذى قيل لهم : إنه حرام ، فاحتالوا فيه حتى أحَلُّوه ، وقد قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : «لعن الله اليهودَ ، خُرِّمت عليهم الشُّحوم ، فأذابوها وأكلوا أثمانها » فإنما أذابوها حتى أزالوا عنها السم الشحوم . وقد لعن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المحلِّل والمحلَّل له » .

وقال فى رواية ابنه صالح « ينقضون الأيمان بالحيل<sup>٣)</sup> » ، وقد قال الله تعالى : ( « ١٦ : ١٦ » ) وقال تعالى ( « ٧٦ : ٧ » ) يُوفُونَ بِالنَّذْر ) .

وقال في رواية أبي طالب \_ في التَّحَيُّل لإسقاط (٤) العِدَّة « سبحان الله ، ما أعجبَ هذا !

<sup>(</sup>۱) روی هذا الأثر واللذین قبله عن ابن مسعود : أبو عمر بن عبد البر فی کتاب جامع العلوم والحسكم . وفیه غیر هذه الآبار فی ذم الرأی ( ج ۲ ص ۱۳۳ ) وما بعدها .

 <sup>(</sup>۲) فى طبقات الحنابلة لابن أبى يعلى فى ترجمة اسماعيل الشالنجى قال: سئل أحمد عمن احتال على إبطال الشفعة ، فقال « لايجوز شىء من الحيل فى إبطال حق مسلم » ص ٦٤ ، وانظر الصفحات: ٧٩ ، ٧٥١ »
 ١٦٠ ، ٣٤٨ : ٣٤٨) .

<sup>(</sup>٣) قال ابن أبى يعلى فى ترجمة ابن بطة (ص ٣٤٨) قال أبو عبد الله « إذا حلف على شىء ثم احتال بحيلة فصار إليها ، فقد صار إلى ذلك الذى حلف عليه . قال أبو عبد الله : ما أخبتهم » يعنى أصحاب الحيل . وقال : من احتال بحيلة فهو حانث » .

<sup>(؛)</sup> في نسخة « لاسقاط الحمل » وفي كتاب إعلام الموقعين (س · • ) قال له رجل : في كتاب الحميل إذا اشترى الرجل الأمة فأراد أن يقع بها يعتقها . ثم يتزوجها ؟ فقال أبو عبد الله : سبحان الله الح .

أبطلوا كتاب الله والسنة ، جعل الله على الحرائر العدَّة امن الحَمْل ، فليس من امرأة تُطلَّق ، أو يموت زوجُها ، إلا تعتدُّ من أَجْلِ الحمل ، ففرْ جُ يُوطأ ، ثم يعتقها على المكان ، فيتزوجها فييطوها ، فإن كانت حاملاً ، كيف يصنع ؟ يطؤها رجل اليوم ، ويطؤها الآخر غداً ؟ هذا نقض لكتاب الله والسنة ، قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « لا توطأ حامل ، حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض فلا يدرى » : هي حامل أم لا ؟ سبحان الله ما أشمَجَ هذا !! » .

وقال فى رواية حُبَيْش بن سِنْدِى فى الرجل يشترى الجارية ثم يُعتقهامن يومه و يتزوجها: أيطؤها من يومه ؟ \_ فقال : «كيف يطؤها هذا من يومه ، وقدوطئها ذاك بالأمس ؟ وغضب ، وقال : هذا أخبث قول » .

وقال فى رواية الميمونى « إذا حلف على شيء ثم احتال بحيلة ، فصار إليه ، فقد صار إلى ذلك بعينه » .

وقال فى رواية الميموى \_ فيمن حلف على يمين ، ثم احتال لإبطالها : هل يجوز ؟ \_ قال « نحن لا نرى الحيلة إلا بما يجوز . فقال له الميمونى : أليس حيلتنا فيها أن نتبع ما قالوا ؟ فإذا وجدنا لهم فيها قولا اتبعناه ؟ قال : بلى هكذا هو . قلت : أوليس هذا منا نحن حيلة ؟ قال : فعم ، فقلت : إنهم يقولون فى رجل حلف على امرأته ، وهى على دَرَجَة ي : إن صَعِدتِ أو نزلتِ فأنت طالق . قالوا : تُحمل حملاً ، ولا تنزل . فقال : هذا الحِنْث بعينه ، ليس هذا حيلة . هذا هوا الحُنْث بعينه ، ليس هذا حيلة . هذا هوا الحُنْث » .

وذكر لأحمد: أن امرأة كانت تريد أن تُفارق زوجَها ، فيأبي عليها ، فقال لهما بعض أرباب الحيل : لو ارْتَدَدْتِ عن الإسلام بِنْتِ منه ، ففعلتُ ، فغضبُ أحمد رحمه الله ، وقال : « من أفتى بهذا أو علمَه ، أورضى به فهو كافر » .

وكدلك قال عبد الله بن المبارك ، ثم قال « ما أرى الشيطان يُحسِن مثل هذا حتى جاء هؤلاء فتعلمه منهم » .

وقال يزيد بن هارون « أفتى أصحابُ الحِيل بشيء لو أفتى به اليهود والنصارى كان

قبيحاً . أَفْتَوا رجلاً حَلَف أَن لا يطلق امرأته بوجه من الوجوه ، فبذلتْ له مالاً كثيراً في طلاقها . فأفتوه بأن يُقَبِّل أمَّها أو يُباشرها » .

وذُ كرت الحيلة عند شَريك ، فقال « من يُخادع ِ الله يخدعه » .

وقال النَّضْر بن ُشمَيل « في كتاب الحيل ثلاثمائة وعشرون مسألة كلها كفر (١٠ » . وقال حَفْصُ بن غِياث « ينبغي أن يكتب عليه : كتاب الفجور » .

وقال عبد الله بن المبارك في قِصَّة بنت أبي رَوْح حيث أُمرت بالارتداد في أيام أبي غَسَّان ، فارتدت ، ففرِّق بينهما ، وأودعت السجن ، فقال ابن المبارك ، وهو غضبان « من أمر بهذا فهو كافر . ومن كان هذا الكتاب عنده ، أو في بيته ليأمر به فهو كافر ، و إنْ هَوِيه ولم يأمر به فهو كافر » .

وقال أيوب السِّختياني « ويلُّ لهم ، مَنْ يخدعون ؟ » يعني أصحابَ الحيل .

وقال بعض أصحاب الحيل: ما تَنقيمون مِنَّا إلا أنا عَمَدنا إلى أشياء كانت عليكم حراما فاحْتَلْنا فيها ، حتى صارت حلالا<sup>(٢)</sup> .

وقال زاذانُ . قال على رضى الله عنه \_ يعنى وقد رأى مبادِى ً الحيل \_ « إنى أراكم تُحُلُّون أشياء قد حرمها الله ، وتُحرمون أشياء قد حللها الله » .

قلت : ومن تأمل الشريعة ورُزق فيها فقه نفس رآها قد أبطلت على أصحاب الحيل مقاصدهم ، وقابلتهم بنقيضها ، وسَدَّت عليهم الطرق التي فتحوها للتحيُّل الباطل .

<sup>(</sup>۱) في الطبقات لابن أبي يعلى (ص ١٩٠) في ترجمة عبد الحالق بن منصور قال « سممت أحمد بن حنبل يقول: من كان كتاب الحيل في ببته يفتى به ؛ فهو كافر بما أنزل الله على مجد صلى الله عليه وسلم » . (۲) في أعلام الموقعين بعد هذه الجملة : وقال آخر منهم \_ أى منأهل الحيل \_ : إنا نحتال لاناس منذ كذا وكذا سنة في تحليل ماحرم الله عليهم . ثم ذكر آثاراً مما نقل هنا وغيرها ، ثم قال : وهذه الحيل دائرة بين الكفر والفسق . ولا يجوز أن تنسب هذه الحيل إلى أحد من الأئمة . ومن نسبها إلى أحد منهم فهو جاهل بأصولهم ومقاديرهم ومنزلتهم من الاسلام ، وإن كان بعض هذه الحيل قد ينفذ على أصول إمام ، بحيث إذا فعلها المتحيل نفذ حكمها عنده . ولكن هذا أص غير الاذن فيها وإباحتها وتعليمها اه . وقد بسط في الجزء الثالث من أعلام الموقعين \_ طبعة فر ج الكردى \_ القول في الحيل بأوسع مما هنا كثيراً حداً . وفيه فصول وقواعد نافعة . فراجعه .

فن ذلك: أن الشارع منع المتحيِّل على الميراث بقتل مُوَرِّثه ميراثه ، ونقله إلى غيره دونه، لَّـا احتال عليه بالباطل .

ومن ذلك بطلان وصية الموصَى له بمال ، إذا قَتَلَ الموصى .

ومن ذلك : بطلانُ تَدبير المدَبِّر ، إذا قَتلَ سَيِّدَه لَيُعجِّل العتقَ .

ومن ذلك : تحريمُ المنكوحة في عِدَّتها على الزوجِ ، تحريماً مُؤبَّدا ، عند عمر ابن الخطابِ ، ومالك، و إحدى الروايتين عن أحمد، كَلَّااحتال على وَطَيْها بصورة العقد الحرّم.

ومن ذلك : مالو احتالَ المريضُ على منع امرأته من الميراث بطلاقها ، فإنها تَرِثه مادامت في العِدَّة ، عند طائفة، وعند آخرين : ترثه و إن انقضت عِدَّتُها ، ما لم تتزوج. وعند طائفة: تَر ثُ و إن تزوجت .

ومن ذلك : بُطلان إقرار المريض لوارثه بمـال ، لأنه يَتَّخِذُه حيلة على الوَّصِيَّة له . ونظائر ذلك كثيرة .

فالمحتال بالباطل مُعامَل م بنقيض قَصْده شرعاً وقَدَراً .

وقد شاهد الناس عياناً أنه مَنْ عاشَ بالمكْرِ ماتَ بالفقر .

ولهذا عاقبَ الله سبحانه وتعالى مَنْ اختالَ على إسقاط نصيب المساكين وقت الحَداد بحرِ مانهم الثَّمَرَة كلها .

وعاقب من احتالَ على الصَّيد الحُوَّم بأن مَسخَهم قِرَدةً وخنازير .

وعاقب من احتال على أكل أموالِ الناس بالربا بأن كَيْمُحَقَ ماله . كما قال تعالى ( « ٢ : ٢٧٦ » كَيْمَحَقُ مَالُ المرابى . ولو بلغ ما بلغ .

وأصل هذا: أن الله سبحانه جعل عُقو باتِ أصحاب الجرائم بضدٍّ ما قصدوا له بتلك الجرائم. فجعل عقو بة الكاذب إهدارَ كلامه ورَدَّه عليه .

وجعل عقوبة الغالِّ من الغَنيمة لما قصدَ تكثير ماله بالغلول : حِرِمانَه سَهْمَه ، وإحراق متاعه .

وجعل عقوبة من اصطاد فى الحرَم أو الإحرام: تحريمَ أكل ماصاده، وتغريمه نظيره . وجعل عقوبة من تكبَّر عن قبول الحقِّ والانقيادية: أن ألزمه من الذلِّ والصَّغار بحسب ماتكبَّر عنه من الحق .

وجعل عقو بة من استكبرَ عن عُبوديته وطاعته : أن صَيَّرَه عبداً لأهل عبوديته وطاعته. وجعل عقو بة من أخاف السبيل وقطع الطريق : أن تُقطَّع أطرافُه ، وتقطع عليه الطرق كلها بالنَّق من الأرض . فلا يَسيرُ فيها إلا خائفاً .

وجعل عقوبة من الْتذَّ بَدَنُه كله ورُوحه بالوَطْءِ الحرام : إيلام بَدَنه وروحِهِ بالجَلْدِ والرَّجم فيصِل الألم إلى حيث وصلت اللَّذَّة .

وشرع النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عقو به من اطلّع فى بيت غيره: أن تقُلع عينهُ بعُودٍ ونحوه ، إفساداً للعُضُو الذى خانه به ، وأو لجه بيته بغير إذنه ، واطلّع به على حُر مته . وعاقب كل خائن بأنه يُضِلُ كَيْدَه و يُبطله . ولا يهديه لمقصوده . و إن نال بعضه ، فالذى ناله سبب لزيادة عقو بته وخَيْبته ( « ٢ : ٢٥١ » وَأَنَّ ٱللهَ لاَ يَهْدِى كَيْدَ الْحَائِنينَ ) . وعاقب من حرص على الولاية ، والإمارة ، والقضاء بأن شرع مَنْعَه وحرمانه ماحرص عليه ، كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « إنا لانُولِّي عَمَلَنا هذا مَنْ سأله (١٥٠ » .

ولهذا عاقب أبا البَشَر آدمَ عليه السلام : بأن أخرجه من الحِنَّة لَّ عصاه بالأكل من السَّجرة ليُخَلِّد فيها. فكانت عقو بته إخراجَه منها، ضدِّ ما أمَّله .

وعاقب من اتخذ معه إلها آخر ، ينتصرُ به ، ويتَعَزَّز به : بأن جعله عليه صدًّا يَذِلُّ به ، ويتَعَزَّز به : بأن جعله عليه صدًّا يَذِلُّ به ، ويُخذَل به . كما قال تعالى : ( « ١٩ : ١٩ » وَأَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ٨٢ كَلاً سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ) وقال تعالى : ( « ٣٦ : ٧٤ » عِزًّا ٨٢ كَلاً سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا) وقال تعالى : ( « ٣٦ : ٧٤ » وَأَنَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ ٥٧٤ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدُ مُحْضَرُونَ)

<sup>(</sup>١) عن أبي موسى الأشعرى رضى الله عنه قال « دخلت على رسول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ أَنَا ورجلانَ من بنى عمى . فقال أحدهما : يارسول الله أمرنا على بعض ماولاك الله عزّ وجلّ . وقال الآخر : مثل ذلك . ققال : إنا والله لانولى هذا العمل أحداً يسأله ، أو أحدا حرص عليه » رواه البخارى ومسلم .

وقال تعالى ( « ١٧ : ٢٣» لاَ تَجْعَلُ مَعَ ٱللهِ إِلْمَا ۗ آخَرَ فَتَقَعْدُ مَذْمُوماً مَعْذُولاً ) ضِدَّ ما أمَّله المشرك من اتخاذ الإِلْه من النصر والمدح .

وعاقب الناس إذا بخَسُوا الكَيْل والميزان بِجَوْر السلطان عليهم (١) ، يأخذ من أموالهم أضعاف ما يَبْخُس به بعضهم بعضاً .

وعاقبهم إذا منعوا الزكاة والصدقة تَرْفِيهاً لأموالهم بِحَبْسِ الغَيْثِ (١) عنهم ، فيَمَّتَقُ بذلك أموالهم ، ويستوى غَنِيُّهم وفَقيرهم فى الحاجة .

وعاقبهم إذا أعرضوا عن كتابه وسُنة نبيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وطلبوا الهُدَى من غيره : بأن يُضِلَّهم ، و يَسُدَّ عليهم أبواب الهُدَى. كما قال النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في حديث على " رضى الله عنه الذي رواه الترمذي وغيره (٢) \_ وذكرَ القرآن\_ «من تركه من جَبَّار قَصَمهُ الله كَ. ومن ابْتَغَى الهُدَى في غيره أَضَلَه الله » ، فإن المعرض عن القرآن إما أن يُعرِض عنه كَبراً ، فجزاؤه: أن يَقْصِه الله ، أوطلباً للهُدَى من غيره . فجزاؤه: أن يُضِلَّه الله .

وهذا باب واسع جدا عظيم النفع . فمن تدبره يجده متضمناً لمعاقبة الربّ سبحانه مَنْ خرج عن طاعته ، بأن يعكس عليه مقصوده شرعاً وقدراً ، دنياوأخرى ، وقد اطرّدت سُنّته الكونية سبحانه فى عباده ، بأن مَنْ مكر بالباطل مُكر به ، ومن احتال احتيل عليه ، ومن خادع غيره خُدع . قال الله تعالى : ( « ٤ : ١٤٢ » إِنَّ الْمَافَة بِنَ يُخَادِعُونَ الله وَهُوَ خَادِعُهُمْ ) وقال تعالى ( « ٣٠ : ٣٧ » وَلا يَحِيقُ الْكُرُ السَّيِّةُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ ) ، فلا تجد ما كراً إلا وهو مَمْكُور به ، ولا مخادعاً إلا وهو محتال عليه .

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه والبزار والبيهتى عن ابن عمر رضى الله عنهما .. في حديث طويل .. فيه « ولم ينقصوا المسكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا الفطر من أنساء ، ولولا البهائم لم يمطروا » .

<sup>(</sup>۲) ورواه الدارى فى سننه أيضاً . وهو من رواية أبى حمزة الزيات عن أبى المختار الطائى عن ابن أخى الحوث الأعور عن الحارث عن على . قال الترمذى : هــذا حديث عَرَيْب لانعرفه إلامن حديث حمزة الزيات وإسناده مجهول . وفي حديث الحرث مقال اه . وقد اتهم الحرث بالوضع .

#### فص\_\_ل

وإذا تدبرت الشريعة وجدتها قد أتت بسدِّ الذرائع إلى المحرمات ، وذلك عكسُ باب الحيل الموصلة إليها (١) . فالحيلُ وسائلُ وأبوابُ إلى المحرَّمات ، وسَدُّ الذرائع عكس ذلك . فبين البابين أعظمُ تناقض ، والشارع حَرَّم الذرائع ، واإن لم يُقْصَدُ بها المحرَّم، لإفضائها إليه. فكيف إذا قُصِدَ بها المحرم نفسه ؟

فنهى الله تعالى عن سَبِّ آلهة المشركين ، لكونه ذريعةً إلى أن يَسُبُّوا الله سبحانه وتعالى عَدوا وكُفراً ، على وَجْهِ المقابلة (٢) .

وأخبر النبيُّ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن « من أكبر الكبائر شَتُم الرجل والديه . قالوا : وهل يَشْتُمُ الرجل والديه ؟ قال : نعم ، يَسُبُّ أبا الرجل ، فيَسُبُّ أباه . ويَسُبُّ أمَّه فيسُبُّ أمه (٣) » .

ولما جاءت صفيّة رضى الله تعالى عنها تَزوره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، وهو معتكف قام معها ، ليوصلها إلى بيتها ، فرآهما رجلان من الأنصار فقال « على رسلكما ، إنها صَفِيّة بنتُ حُبَى من ابن آدم مَجْرى بنتُ حُبَى من ابن آدم مَجْرى الله . فقال : إن الشيطان يَجْرِى من ابن آدم مَجْرى الله م و إلى خَشِيتُ أن يَقْذِف فى قُلو بكما شَرًا (٢٠) » .

فسدَّ الذريعة إلى ظنهما السوء باعلامهما أنها صَفيَّة .

وأمسك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن قتل المنافقين ، مع مافيه من المصلحة، لكونه ذَر يعةً إلى التَّنفير، وقول الناس « إن محمدًا يقتل أصحابه » .

وحرّم القَطْرة من الحمر ، و إن لم تحصل بها مفسدة الكثير ، لكون قليلها ذَريعةً إلى شرب كثيرها .

<sup>(</sup>١) قد حرر هذا الباب تحريرا بالغا في أعلام الموقعين (ج ٣ ص ١١٩) ومابعدها .

 <sup>(</sup>۲) قال تعالى فى سورة الأنعام (٦: ١٠٨ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بعر علم ـــ الآمة) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص .

<sup>(</sup>٤) رواه البخارى ومسلم . والرجلان قبل : هما عمران بن الحصين وأسيد بن الحضير رضى الله علمها .

وحرم إمساكها للتخليل ، وجعلها نجسة ، لِثَلَّا تُفْضِى مُقار بَنُهَا بوجه من الوجوه إلى شربها

ونهى عن الخليطين وعن شُربِ العَصير والنَّبيذ بعد ثلاثٍ ، وعن الانتباذ في الأوْعِية التي لايُعلم بتَخْمير النبيذ فيها . حَسْماً للمَادَّة، وسَدًّا للذريعة .

وحَرَّم الخلوة بالمرأة الأجنبية ، والسفر بها ، والنظر إليها لغير حاجة . حَسْماً للمادّة ، وَسَدًّا للذريعة .

ومنع النساء إذا خرجْنَ إلى المسجد من الطِّيب والبُخور .

ومنعهن من التسبيح في الصلاة لنائبة تَنُوب . بل جعل لهن التصفيق .

ومنع المعتدَّة من الوفاة ِ من الزِّينة والطيِّب والحُلِيِّ .

ومنع الرجل من التصريح بخطبتها في العدّة ، و إن كان إنما يَعَقِدالنكاحَ بعد انقضائها. ونهى المرأة أن تصف لزوجها امرأةً غيرها ، حتى كأنه ينظُرُ إليها .

ونهى عن بناء المساجد على القبور . ولعن فاعلَه .

ونهى عن تَعْلِية القبور وتَشريفها . وأمر بتسويتها .

ونهى عن البناء عليها وتَجْصِيصها . والكتابة عليها . والصلاة إليها وعندها ، و إيقاد المصابيح عليها . كل ذلك سدًّا لذريعة اتخاذها أوثانا . وهذا كله حرام على مَنْ قصده ومَنْ للفريعة . لم يقصده . بل على من قصد خلافه . سدًّا للذريعة .

ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، لكون هذين الوقتين وقت سجود الكفار للشمس . فني الصلاة نوع تُشَيَّه بهم فى الظاهر . وذلك ذَريعة إلى الموافقة والمشابهة فى الباطن ، وكذلك النهى عن الصلاة بعد العصر . وبعد الفجر . وإن لم يحضر وقت سجود الكفار للشمس . مبالغة فى هذا المقصود . وحماية كانب التوحيد . وسدا لذريعة الشرك بكل ممكن .

ومنع من التفرُّق في الصَّرف قبل التقابُض، وكذلك الرِّبَوِيِّ إذا بيع برِبويِّ آخر، من غير جنسه، سَدًّا لذريعة النَّسَاءِ، الذي هو صُلْب الربا ومعظمه، بل من منع بَيْعَ الدرهم

بالدرهمين نَقْدًا ، سدًّا لذربيعه ربا النَّساء ، كما عَلَّلَ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بذلك في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه (١) ، وهذا أحسن العلل في تحريم ربا الفَضْل .

وحرم الجمع بين السَّلَف والبيع ، لما فيه من النَّريعة إلى الربح فى السَّلَف ، بأخذ أكثر مما أعطَى ، والتوسُّل إلى ذلك بالبيع أو الإجارة ، كما هو الواقع .

ومنع البائع أن يشترى السِّلْعة من مشتريها بأقلَّ مما اشتراها به ، وهي مسئلة العيْنة ، والله على الله العيْنة ، وإن لم يقصد الرِّبا ، لكونه وسيلة ظاهرة واقعة إلى بيع حمسة عشر نَسيئة بعشرة نَقْدًا .

وحرَّم جمع الشَّرْطين فى البيع ، لكونه وسيلة إلى ذلك ، وهو منطبق على مسألة العِيْنة. ومَنع من القَرْض الذى يَجُرُّ النَّفع ، وجعله رِباً .

ومنع المقرض من قبول هَدِيَّة المقترض ، ما لم يكن بينهما عادة جارية بذلك قبل القرَّضِ . فني سُنن ابن ماجَه عن يحيى بن أبى إسحاق الهَنائى . قال : سألت أنس بن مالك « الرجل مِنَّا يُقرِضُ أخاه المال ، فيهُدِى إليه ؟ فقال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إذا أقرض أحد كم قرضاً فأهدى إليه ، أو حمله على الدَّابة فلا يَرَكَبنَّها ، ولا يقبله إلا أن يكون جَرى بينه و بينه قبل ذلك » .

وروى البخارى فى تاريخه عن يَزيد بن أبى يحيى الهنائى عن أنس ابن مالك قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « إذا أقرضَ أحدكم فلا يأخذ هَدِيَّة » .

وفى صحيح البخارى عن أبى بُرْدَة عن أبى موسى قال « قدمتُ المدينة فلقيت عبدَ الله ابن سَلاَم فقال لى : إنك بأرض الرِّبا فيها فاش، فإذا كان لك على رجل حق فأهدَى إليك حِمْل تِبْنِ، أو حمل قَت ، فلا تأخذه ، فإنه ربًا » .

وا وى سعيد بن منصور في سننه هذا المعنى عن أبَّى بن كعب .

وجاء عن ابن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمرو ، ونحوه .

<sup>(</sup>۱) روى مسلم عن أبى سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لاتبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض . ولا تبيعوا منها على بعض . ولا تبيعوا منها على بعض . ولا تبيعوا منها عالم بناجز » . وروى عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لاتبيعوا الدينار بالدينارين ، ولا الدرهم بالدرهمين » .

وكل ذلك سدًّا لذريعة أخذ الزيادة في القرض ، الذي موجبَّه ردُّ المثل .

ونهى عن بيع الكالي بالكالى ، وهو الدَّين المؤخَّر بالدين المؤخَّر ، لأنه ذريعة الى ربا النسيئة ، فلوكان الدينان حالَين ، لم يمتنع ، لأنهما يسقطان جميعاً من ذِمَّتهما ، وفي الصورة المنهى عنها : ذريعة إلى تضاعُف الدَّين في ذمة كل واحدٍ منهما في مقابلة تأجيله . وهذه مفسدة ربا النَّساء بعينها .

ونهى الله سبحانه النسّاء أن ( « ٣١ : ٣٤ » كَيْضُرِ بْنَ بِأَرْجِلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ) فلما كان الضرب بالرِّجل ذريعة إلى ظهور صوت الْخَلْخال . الذي هو ذريعة إلى مَيْل الرجال إليهن نهاهن عنه .

وأمر الله سبحانه الرجال والنساء بغَضِّ أبصارهم . لمَّا كان النظر ذريعةً إلى الميل والمحبة التي هي ذريعة إلى مواقعة المحظور .

وحرّم التجارة في الحمر، و إن كان إنما يبيعها من كافر يَسْتَحِلُّ شُرْبَها، فإن التجارة فيها ذريعة إلى اقتنائها وشربها، ولهمذا لمّا نزلت الآيات في تحريم الربا قرأها عليهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وقرَن بها تحريم التجارة في الحمر، فإن الربا ذريعة والى إفساد الأموال. والحرر ذريعة إلى إفساد العقول: فجمع بين تحريم التجارة في هذا وهذا .

ونهى عن استقبال رمضان بيوم أو يومين ، لئلا يُتَّخذ ذريعة إلى الزيادة فى الصوم الواجب ، كما فعل أهل الكتاب .

ونهى عن التشبّه بأهل الكتاب وغيرهم من الكفار فى مواضع كثيرة . لأن المشابهة الظاهرة ذَر يعة إلى الموافقة الباطنة . فأنه إذا أشبه الهَدْى الهَدْى أشبه القلبُ القلبَ . وقد قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « خالف هَدْيُنا هَدْى الكفار » وفى المسند مرفوعا « من تَشَبّه بقوم فهو منهم » .

وحَرَّم الجُمعَ بين المرأة وعَمَّتها. وبين المرأة وخالتها. لكونه ذريعة إلى قطيعة الرَّحِم. وبهذه العلم عَلَّل رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال « إنكم إذا فعلتم

ذلك قطعتم أرحامكم (¹) » .

وأمر بالتسوية بين الأولاد في العَطِيَّةِ ، وأخبر أن تخصيص بعضهم بها جَوْرُ لايصلح ، ولا تنبغى الشهادة عليه . وأمر فاعله بردِّه ، ووعظه وأمرَه بتقوى الله تعالى ، وأمره بالعدل (٢)، لكون ذلك ذريعة طاهرة قريبة جدا إلى وقوع العداوة بين الأولاد وقطيعة الرحم بينهم ، كما هو المشاهد عياناً . فلو لم تأت السُّنة الصحيحة الصريحة التي لامعارض لها بالمنع منه ، لكان القياس وأصولُ الشريعة ، وما تضمنته من المصالح ودَرْء المفاسد يقتضي تحريمه .

ومنع من نكاح الأمّة ، لكونه ذَر يعة ظاهرة إلى استرقاق ولده . ثم جَوَّز وطأها بملك اليمين ، لزوال هذه المفسدة .

ومنع من تجاوز أرْبَع زوجات ، لـكونه ذريعة ظاهرة إلى الجَوْر ، وعدم العدل بينهن ، وقصر الرجال على الأربع ، فُسْحَةً لهم فى التخلُّصِ من الزِّنَى ، وإن وقع منهم بعضُ الجور فاحتماله أقلُّ مَفْسدة من مفسدة الزنى .

ومنع من عقد النكاح فى حال العدَّة وحال الإحرام ، و إن تأخَّر الدخول إلى مابعد انقضائها ، وحصول الحِلِّ . لكون العقد ذَريعة ً إلى الوطء ، والنفوس لا تصبر عالباً مع قوّة الداعى .

وشَرط فى النكاح شروطاً زائدة على مجرَّدِ العقد ، فقطع عنه شَبَه بعض أنواع السِّفاح به كاشتراط إعلانه ، إما بالشهادة ، أو بترك الكتمان ، أو بهما . واشتراط الولى ، ومنع المرأة أن تَلِيهَ . ونَدَب إلى إظهاره ، حتى استَحَبَّ فيه الدُّفَّ ، والصوت ، والوليمة ، وأوجب فيه المهر .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود فى المراسيل عن عيسى بن طلحة . وأخرجه أيضا ابن أبى شببة . وأخرج الحلال من طريق اسحاق بن عبدالله بن أبى طلحة عن أبى بكر وعمر وعمّان أنهم كانوا يكرهون الجمع بين القرابة مخافة الضغائن . وأخرج ابن حبان من حديث ابن عباس بلفظ « فانكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحكامكن » وأخرجه ابن عدى خطابا للرجل .

 <sup>(</sup>۲) فى حديث النعمان بن بشير لما منحه أبوه بشير عبداً وجاء يشهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فرده النبي
 صلى الله عليه وسلم وقال « هذا جور » . رواه البخارى ومسلم وأبو داود .

ومنع هِبةَ المرأة نفسَها لغيرالنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم .

وَسَرُّ ذلك : أن في ضدِّ ذلك والإخلال به ذريعةً إلى وقوع السفاح بصورة النكاح . كَمَا فِي الأَثْرِ « إِنَّ الزانية هِي التي تُرَوَّج نفسها » ؛ فانه لاتشاء زانية ۖ تقول : زَوَّجْتُك نفسي بَكذا سرًّا من وَليِّها ، بغير شهود ، ولا إعلان ، ولا وَليمة ، ولا دُفِّ ، ولاصوت \_ إلا فعلت. ومعلوم قطعاً أن مفسدة الزنى لاتنتني بقولها : أنكحتك نفسي، أو زوَّجتك نفسي . أوأبحتك مِنِّي كذا وكذا . فلوانتفت مفسدة الزني بذلك لكان هذا من أيسر الأمور عليها وعلىالرجل. فعظم الشارع أمر هذا العقد (١). وسَدّ الذريعة إلى مشابهته الزني بكل طريق. ثم أكد ذلك بأن جعل له حريما من العِدّة يزيد على مقدار الاستبراء ، وأثبت له أحكاماً من المصاهرة وحُرْمَتُها ، ومن التوارث . ولهذا كان الراجح فى الدليل : أن الزبى لا يُثْبِتُ حُرمة المصاهرة كما لايثبت التوارثَ والنفقة . وحقوق الزوجية . ولايثبت به النسب ،ولا العِدّة على الصحيح. و إنما تُسْتَبْرَأُ بحَيْضة ، لِيُعلم براءةُ رَحِمها ، ولا يقع فيه طلاق ، ولا ظِهار ، ولا إِيلاء . ولايُثبَتُ المحرمية بينه و بين أمِّها وابنتها . فلايثبت حرمة المصاهرة ، ولا تحريمها . فانالشارع جعل وُصلة الصِّهر فيه مع وُصْلة النسب . وجمع بينهما في قوله ( « ٧٥ : ٢٥ » فَجَعَلَهُ نَسَبّاً وَصَهْرًا ﴾ فاذا انتفت وُصْلة النسب فيه انتفت وصلة الصِّهْر .

وكنا ننصر القول بالتحريم ، ثم رأينا الرجوع إلى عدم التحريم أولى ، لاقتضاء الدليل له .

وليس المقصودُ استيفاء أدلة المسئلة من الجانبين ، و إنما الغرضُ التنبيه على أن من قواعد الشرع العظيمة : قاعدة سَدِّ الدرائع .

ومن ذلك: نهى النبيّ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن تُقام الحدود فى دار الحرب. وأن تقطع الأيدى فى الغَزْو<sup>(٣)</sup>، لئلا يكون ذلك ذَر يعةً إلى لحاق المحدود بالكفار.

ومن ذلك : أن المسلم إذا احتاج إلى النزوج بدار الحرب ، وخاف على نفسه الزِّنا عَزَل

<sup>(</sup>١) فى نسخة « والشارع أبطل هذا العقد » .

<sup>(</sup>۲) روى أحمد وأبو داود والنسائى والترمذى عن بسر بن أرطاة « أنه وجد رجلا يسرق فى الغزو ، فجلده ولم يقطع يده . وقال : نهانا رُسول الله صلى الله عليه وسلم عن القطع فى الغزو » .

عن امرأته ، نص عليه أحمد ، لئلا يكون ذلك ذريعة إلى أنْ كينشأ ولده كافراً .

ومن ذلك : أن الصحابة اتفقوا على قتل الجماعة الكثيرة بالواحد ، و إن كان القصاصُ يقتضى المساواة ، لئلا يُتَّخَذَ ذريعةً إلى إهدار الدماء ، وتعاون الجماعة على قتل المعصوم .

ومن ذلك : أن السكران لو قَتَل اقْتُصَّ منه ، و إن كان في هذه الحالة لا قصدَ له .

لثلا يُتَّخَذ السكر ذريعة إلى قتل المصوم ، وسقوط القصاص

ومن ذلك : نهيهُ سبحانه رسولَه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الجهر بالقرآن بَحَضْرَة العدوِّ، لمَّا كان ذريعة إلى سَبَهِم للقرآن ، ومَنْ أنزله .

ومن ذلك : أنه سبحانه نهى الصحابة أن يقولوا للنبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ( « ٧ : ١٠٤ » رَاعِناً ) مع قصدهم المعنى الصحيح ، وهو المراعاة ، لئلا يَتَّخِذَ اليهودُ هذه اللفظة ذَريعةً إلى السَّبِّ ، ولئلا يَتَشَهَّوا بهم ، ، ولِئلاً يُخاطَب بلفظ يحتمل معنى فاسداً .

ومن ذلك : أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كره الصلاة إلى ما قد عُبِدَمن دون الله ، وأحبَّ لمن صلى إلى عمود أو عُود ، أو شجرة ، أن يجعله على أحد حاجبيه ، ولا يَصْمُدُ له صمداً سدا لذريعة التشبه بالسجود لغير الله تعالى .

ومن ذلك : أنه أمر المــأمومين أن يُصَلوا جلوساً إذا صلى إمامهم جالساً ، سدا لذريعة التشبه بفارس والروم فى قيامهم على ملوكهم وهم قعود (١) .

ومن ذلك: أن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم منع الرجل من أخذ نظير حقه بصورة الخيانة ممن خانه ، وجَحد حقّه ، وإن كان إنما يأخذ حقه ، أو دونه ، فقال لمن سأله : عن ذلك « أدّ الأمانة إلى مَنْ ائْتَمَنك ، ولا تَخُنْ من خانك (٢) » لأن ذلك ذريعة إلى إساءة الظن به ، ونسبته إلى الخيانة . ولا يمكنه أن يحتج عن نفسه ، ويقيم عذره ، مع أن ذلك أيضاً ذريعة إلى أن لايقتصر على قدر الحق وصفته ، فإن النفوس لا تقتصر في الاستيفاء غالباً على قدر الحق .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة . وقال الترمذي : حسن غريب . وأخرجه الدارمي في مسنده والدارقطني والحاكم وقال : على شرط مسلم، وأعله ابن الفطان والبيهتي . وقال أبو حاتم : منكر . وقال الشافعي : ليس بثابت . وقال أحمد : باطل لا أعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح . وقال ابن ماحه : له طرق سنة كلها ضعيفة .

ومن ذلك: أن سلَّط الشريك على انتزاع الشِّقص المشفوع من يد المشترى ، سدا لذريعة المفسدة الناشئة من الشَّركة ، والمخالطة بحسب الإمكان . وقبل البيع ليس أحدُها أولى بانتزاع نصيب شريكه من الآخر . فاذا رغب عنه وعَرَضه للبيع كان شريكه أحق به . لما فيه من إزالة الضرر عنه . وعدم تضرره هو . فإنه يأخذه بالثمن الذي يأخذه به الأجنبي . ولهذا كان الحق : أنه لا يحَلُّ الاحتيال لإسقاط الشُّفعة ، ولا تسقط بالاحتيال . فإن الاحتيال على إسقاطها يعود على الحكمة التي شرعت لها بالنقض والإبطال .

ومن ذلك: أنه لا يقبل شهادة العدو، ولاالظّنين في تُهمة أو قرابة. ولا الشريك فيما هو شريك فيما هو شريك فيما هو شريك فيما هو شريك فيما مو شريك فيما مو شريك فيما هو وصِيٌّ فيه، ولا الولد على ضُرَّة أمَّه، ولا يحكم القاضى معلمه. كل ذلك سَدًّا لذريعة التهمة والفرض الفاسد.

ومن ذلك : أن السنة مَضَتْ بكراهة إفراد رجب بالصوم (١) و إفراد يوم الجمعة (٢) . لئلا يُتَّخَذ ذريعة إلى الابتداع في الدين . بتخصيص زمان لم يَخُصُّه الشارع بالعبادة .

ومن ذلك: أن أمير المؤمنين عربن الخطاب رضى الله عنه أمر بقطع الشَّجرة التى كانت تحتها البيعة . وأمر بإخفاء قبر دانيال ، سَدًّا لذريعة الشرك والفتنة ، ونهى عن تعمد الصلاة في الأمكنة التي كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ينزل بها في سفره . وقال « أتريدون أنْ تَتَخذوا آثار أنبيائكم مساجد ؟ من أدركته الصلاة فيه فَلَيُصلٌ و إلافلا » ومن ذلك : جمع عثمان بن عفان رضى الله عنه الأمة على حرف واحد من الأحرف السبعة ، لئلا يكون اختلافهم فيها ذريعة ألى اختلافهم في القرآن . ووافقه على ذلك الصحابة رضى الله عنهم .

ومن ذلك: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أمر الذي أرسل معه بهَدْيه إِذا عَطب شيء منه دون الحجِلِّ أنْ يَنْحَره ، ويَصْبُخ نَعْـله الذي قَـلَّدَه به بدَمه ، ويُخَـلِّي بينه وبين

عال : فأفطرى » . وروى البخارى عن جابر « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة » .

<sup>(</sup>۱) روى ابن ماجه عزابن عباس أن النبي صلى الله عليه و ـ لم « نهى عن صيام رجب » وذكر شيخ الاسلام ابن نيمية فى الفتاوى أن عمر كان يضرب السائمين فى رجب ليفطروا . (۲) روى البخارى وأبو داود عن أم المؤمنين حويرية بنت الحرث أن النبي صلى الله عليـــه وسلم « دخل عليها يوم الجمعة وهى صائمة فقال : أصمت أمس ؟ قالت : لا . قال : تريدين أن تصوى غدا ؟ قالت : لا .

المساكين، ونهاه أن يأكل منه، هو أو أحد من أهل رُفْقته ، قالوا : لأنه لوجاز له أن يأكل منه ، أو أحد من رفقته قبل بلوغ الحجلِّ لخادعته نفسه (١) إلى أن يُقَمِّر في عَلَفِه وحِفْظِهِ ، حتى يُشارِف العَطَب ، فينَحْره . فسَدَّ الشارعُ الذَّريعة ، ومنعه ورُفقتَه من الأكل منه .

ومن ذلك : نهيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الذرائع التى توجب الاختلاف ، والتفرُّق ، والعداوة ، والبغضاء ، فحِطْبة الرجل على خِطْبة أخيه ، وسَوْمه على سومه ، و بَيْعِهِ على بيعه ، وسؤال المرأة طلاق ضَرَّتها ، وقال « إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخِر منهما (٢) ، سدًّا لذريعة الفتنة والفُرْقة .

ونهى عن قتال الأمراء ، والخروج على الأئمة . و إن ظلموا وجاروا ، ما أقاموا الصلاة سدًا لذريعة الفساد العظيم ، والشرِّ الكبير بقتالهم ، كما هو الواقع ، فإنه حصــــل بسبب قتالهم والخروج عليهم من الشر ور أضعاف أضعاف ماهم عليه ، والأمة فى بقايا تلك الشرور إلى الآن .

ومن ذلك : أن الشروط المضْرُوبَة على أهل الذِّمة تَضَمَّنت تمييزهم عن المسلمين فى اللباس والشَّمور ، والمراكب، والمجالس، لئلا تُفْضِى مشابهتهم للمسلمين فى ذلك إلى معاملتهم معاملة المسلمين : فى الإكرام، والاحترام، فنى إلزامهم بتمييزهم عنهم سَدًّا لهذه الذريعة .

ومن ذلك : منعه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من بَيْع القلادة التى فيها خَرَز وذَهَب بذهب (٣)، لئلا يُتخذَ ذريعةً إلى بيع الذهب بالذهب متفاضلا ، إذا ضُمَّ إلى أحدهما خَرَزُ أو نحوه .

ولو لم يكن فى هذا الباب إلا أن الله سبحانه وتعالى أوجب إِقامة الحدود ، سدًا للذريعة إلى الجرائم ، إذا لم يكن عليها وَازِعْ طبيعى ، وجمل مقادير عقوباتها ، وأجناسها ، وصفاتها

<sup>(</sup>١) في نسخة « لانه لوكان له أن يأكل منه أو أحد من رفقته قبل بلوغ المحل فربمـا دعته نفسه » .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن الماس رضى الله عنهما .

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلم وأبو داود والترمذى وصححه عن فضالة بن عبيد أنه قال « اشتريت قلادة يوم خيبر باثنى عشر ديناراً ، فيها ذهب وخرز . ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثنى عصر دينارا . فذكرت ذلك للنبى صلى اقة عليه وسلم . فقال : لاتباع حتى تفصل » .

بحسب مفاسدها في نفسها ، وقُوَّةِ الداعي إليها ، وتقاضي الطباع ِ لهـا .

وبالجُلَة . فالمحرمات قسمان : مفاسد ، وذرائع موصلة إليها، مطلوبة الإعدام ، كما أن المفاسد مطلوبة الإعدام .

والقربات نوعان : مصالح للعباد ، وذرائع موصلة إليها .

فَفَتْحُ باب الدرائع فى النوع الأول كَسَدِّ باب الدرائع فى النوع الثانى ، وكلاهما مناقض لل جاءت به الشريعة ، فبَيْنَ بابِ الحيلِ وباب سَدِّ الدرائع أعظمُ تناقض .

وكيف يُغلَنُ بهذه الشريعة العظيمة الكاملة ، التي جاءت بدفع المفاسد ، وسد أبوابها وطُرُقها: أن تُجَوِّرُ فَتح بابِ الحيل ، وطرق المكر على إسقاط واجباتها ، واستباحة مُحرَّماتها . والتذرُّع إلى حصول المفاسد التي قصدتُ دفعها .

و إذا كان الشيء الذي قد يكون ذريعةً إلى الفعل المحرم ، إما بأن يُقصد به ذلك المحرم ، أو بأن لا يقصد به ، و إنما يقصد به المباح نفسه ، لكن قد يكون ذريعةً إلى المحرم - يُحرِّمه الشارع بحسب الإمكان ، مالم يُعارض ذلك مصلحة واجحة تقتضى حلَّه ، فالتذرُّع إلى المحرَّمات بالاحتيال عليها أو لَى أن يكون حسراما ، وأولى بالإبطال والإهدار ، إذا عُرف قصد فاعله ، وأولى أن لا يُعانَ فاعله عليه ، وأن يعامَلَ بنقيض قصده ، وأن يُبطل عليه كيده ومكره .

وهذا بحمد الله تعالى تبيِّن لمن له فِقُهْ وفهم في الشرع ومقاصِده .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وتجويز الحيل أيناقض سَدَّ الدرائع مناقضة ظاهرة ، فإن الشارع يَسُدُ الطريق إلى ذلك المحرم بكل ممكن ، والمحتال عتبر الشارع في البيع ، والصَّرف ، والنكاح ، وغيرها ، شروطاً سَدَّ ببعضها التذرَّع إلى الرِّبا والزِّنا ، وكمَّل بها مقصود العقود ، ولم يُمْكِن المحتال الخروج منها في الظاهر ، ومَنْ يريد الاحتيال على ما منع الشارع منه ، فيأتي بها مع حيلة أخرى تُوصَّله بزَعه إلى نفس ذلك الشيء الذي سَدَّ الشارع ألدريعة إليه ، لم يبق لتلك الشروط التي أتي بها فائدة ولا حقيقة ، بل تبقى بمنزلة العبث واللعب ، وتَطُويل الطريق إلى المقصود ، من غير فائدة .

قال: واعتبر هذا بالشفعة ، فإن الشارع أباح انتزاع الشّقْصِ من مُشتريه ، والشارع لايُخرج الملك عن مالكه بقيمة أو غيرها ، إلا لمصلحة راجحة ، وكانت المصلحة فهنا تكميل العقار للشّريك ، فإنه بذلك يزول ضرر المشاركة والمقاسمة ، وليس في هذا التكميل ضرر على البائع ، لأن مقصوده من الثمن يحصل بأخذه من المشترى ، شريكاً كان أو أجنبيًا ، فالحتال لإسقاطها مناقض مقصود الشارع ، مُضادُّ له في حُكمه ، فالشارع يقول : لا يحلُّ له أن يبيع حتى يُؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ و إن شاء ترك ، والمحتال يقول : لك أن تتحيّل على منع الشريك من الأخذ بأنواع من الحيل ، التي ظاهر ها مَكر وخداع ، وباطنها مَنْعُ الشريك على أباحه له الشارع ومَكنّه منه ، وتفويت نفس مقصود الشارع . والمصيبة الكبرى : إظهار المحتال أنه إنما فعل ما أذن له الشارع في فعله ، وأنه مكنّه من الخداع والمكر ، والتّحيل على إسقاط حق الشريك . وهذا يَيِّن لمن تأمله .

قال: والمقصود: بيان تحريم الحيل ، وأنَّ صاحبَها متعرّضُ لسَخَط الله تمالى ، وأليم عقابه ، ويترتبُ على ذلك أن يُنقضَ على صاحبها مقصوده منها بحسب الإمكان ، وذلك فى كل حيلة بحسبها ، فلا يخلو الاحتيال: إما أن يكون من واحد أو اثنين فأكثر ، فإن كان من اثنين فأكثر . فإن كان عقد بيع تواطآ عليه ، تحييلا على الربا - كا فى العينة - حُكم بغساد المقددين ، ويُرَدُّ إلى الأول رأسُ ماله ، كا قالت أمُّ المؤمنين عائشةُ ، رضى الله تعالى عنها ، وكان بمنزلة المقبوض بعقد ربًا ، لا يحلُّ الا نتفاعُ به ، بل يجبُ رَدَه إن كان باقياً ، و بَدَلَهُ إن كان تالفاً ، وكذلك إن جمعاً بين بيع وقرْض ، أو إجارة وقرض ، أو مُضاربة ، أو شركة أو مُضاربة ، أو شركة أو مُساقاة ، أو مزارعة ، وقرْض ، حكم بغسادها ، فيجب أن يُردَ عليه بدلُ ماله الذي جعلاه فرضاً ، والمقدُ الآخر فاسد ، حكمه حكم العقود الفاسدة ، وكذلك إن كان نكاحاً تواطآ على هِبَة أو بيع لإسقاط عليه ، كان حكمه حكم الأنكحة الفاسدة ، وكذلك إن تواطآ على هِبَة أو بيع لإسقاط الذّ كاة ، أو على هبة لتصحيح نكاح فاسد ، أو وقف فاسد ، مثل أن تريد مُواقعة مملوكها فهمبه لرجل ، فيز وجها به ، فإذا قضت وطرَها منه استوهبته من الرجل ، فوهبها إيّاه ،

فانفسخ النكاح ، فهذا البيع والهبة فاسدان في جميع الأحكام .

و إن كان الاحتيالُ من واحد ، فإن كانت الحيلةُ يُستقلُّ بها ، لم يحصل بها غرضه . فإن كانت عقداً كان فاسداً ، مثل أن يهب لابنه هِبةً يريداً ن يَرجِع فيها، لئلا يجب عليه الزكاة . فإنَّ وجودَ هذه الهبة كمدمها . ليست هبةً في شيء من الأحكام ، لكن إن ظهر المقصود تَرتَّب الحسم عليه ظاهراً و باطنا ، و إلا كانت فاسدةً في الباطن فقط

وإن كانت حيلة لايستقل بها ، مثل أن ينوى التحليل ، ولا يظهره للروجة ، أو يرتجع المرأة إضراراً بها ، أو يهب ماله إضراراً للورثة وبحو ذلك . كانت هذه العقود بالنسبة إليه و إلى من علم غرضه باطلة ، فلا يحل له وَطه المرأة ، ولا يَرثُها لو ماتت ، و إذا علم الموهوبُ له ، أو للموصى له غَرضة باطلا : لم يحصل له الملك في الباطن . فلا يحل له الانتفاع به . بل يجب ردّة و إلى مُسْتَحَقّة . وأما بالنسبة إلى العاقد الآخر الذي لم يعلم . فإنه صحيح ، يفيد مقصود العقود الصحيحة . ولهذا نظائر كثيرة في الشريعة .

و إن كانت الحيلة له وعليه . كطلاق المريض . صحَّ الطلاق ، من جهة أنه أزال ملكه . ولم يصح من جِهة أنه أينا ألارث . فإنه إنما منع من قطع الارث ، لا من إزالة ملك البُضْع. ولم يصح من جِهة أنه كيمنع ألارث . فإنه إلى غرض له ، مثل أن يسافر في الصيف ليتأخَّر عنه الصوم إلى الشتاء . لم يحصل غَرضه . بل يحب عليه الصوم في هذا السفر .

قلت: ونظير هذا: ماقالت المالكية: إنه لايستبيح رُخصة المسْح على الحُقَين إذا لبسهما لنفسِ المسح. فلو مسح لذلك لم يُجُزِه . وعليه إعادة الصلة أبداً . وإنما تثبت الرُّخصة في حَقِّ من لبسهما لحاجة ، كالبرد والركوب ونحوهما . فيمسح عليهما لمشقة النَّزْع . وخالفهم باقى الفقهاء ، في ذلك . والمنع جار على أصول من راعى المقاصد .

و الله العقل عن القطاء ، و المنع جار على الطول من راعى المفاصد . والمنه ، والمنه ، والمنه ، والمنه ، والله أو ابنه ، والله شيخنا : و إن كان يُفضِي إلى سقوط حق عيره ، مثل أن يَطأ امرأة أبيه أو ابنه ، لينفسخ نكاحه ، أو مثل أن تُباشِر المرأة ابن زوجها ، أو أباه \_ عند من يرى ذلك موجا للتحريم \_ فهذه الحيل بمنزلة الإتلاف للملك ، بقتل ، أو غصب . لا يمكن إبطالها. لأن حُرمة المرأة بهذا السبب حق الله تعالى ، يترتب عليه فسخ النكاح ضِمناً . والأفعال الموجبة للتحريم لا يُمتبر لها العقل ، فضلا عن القصد . وهذا بمنزلة أن يحتال على نجاسة مانع ، فإن تنجيس

المائمات بالمخالطة ، وتحريم المصاهرة بالمباشرة ، أحكام تثبتُ بأمور حِسِّية . فلا ترفع الأحكام مع وجود تلك الأسباب .

قلت: هذا كان قولُ الشيخ أولاً. ثم رجع إلى أنَّ تَحريمَ المصاهرةِ لايثبت بالمباشرة المحرمة. وحينئذ فصورةُ ذلك: أن تُرْضِع ابنتُه الكبيرة ، أو أمَتُه، امرأتَه الصغيرة ، لينفسخ نكاحُها. فإنَّ فَسْخَ النكاحِ ههنا لايتوقف على العَقْلِ، ولا على القَصْدِ . بل لوكانت المرْضِعة مجنونةً يثبتُ التحريم . فهو بمنزلة أن يُلقِيَ في مائعه مَاينَجَسِّه .

قال : وإن كانت الحيلة فعلاً يُعْضِي إلى تَحليل له ، أو لغيره ، مثل أن يَقْتل رجلاً ليتزوَّجَ امرأته ، أو يُزوِّجها غيره. فهلها تحل المرأة لغير مَنْ قصدَ تزويجها به. فإنها بالنسبة إليه كن مات عنها زوجُها ، أو قُتل بحق أو في سبيل الله . وأمّا بالنسبة إلى من قصد بالقتل أن يتزوَّج المرأة . إمّا عواطأة منها ، أو بدونها ، فهذا يُشبه من بعض الوجوه مالو خلّل الحرّ بنقّ لها من مَوضِع إلى موضع، من غير أن يطرح فيها شيئاً . والصحيح : أنها لا تطهر ، و إن كانت تطهر إذا تخلّت بفعل الله تعالى . وكذلك هذا الرجل ، لو مات بدون هذا القصد حَاّت المرأة . فإذا قتله لهذا القصد أمكن أن يُقال : تحرُمُ عليه ، مع حلّها لغيره .

ويُشبه هذا: الحلالُ إذا صاد الصَّـــــيد وذَبَعه لحرام، فإنه يحرمُ على ذلك المحرم ويَعَلُّ للحلال .

ومما يؤيد هذا: أن القاتل مُمنعُ الإرث ، ولا يمنعه غيرُه من الورثة لكن لما كان مالُ الرجل تتطلَّع إليه نفوسُ الورثة . كان القتلُ مما يُقصد به المال ، بخلاف الزَّوجة ، فإن ذلك لايكاد يُقصد . فإنَّ التفات الرجل إلى امرأة غيره بالنسبة إلى التفات الورثة إلى مال المورث قليل . وكونه يقتله ليتزوجها . فهذا أقلُ . فلذلك لم يَشْرع أنَّ مَنْ قتل رجلاً حَرُمَتْ عليه امرأته ؛ كما شَرَع أنَّ من قتل مؤرِّنا مُنع ميراثه ، فإذا قتله ليتزوج بها ، فقد وُجدت الحكة فيه ، فيعاقبُ بنقيض قَصْده .

وأكثر مايقال فى رد هذا: أن الأفعال المحرَّمة لحقِّ الله تعالى لاتُفيد الحلِّ ،كذَبحِ الصَّيدِ ، وتَخليل الحمر ، كذَبح ِ المغصوب ، وتَخليل الحمر ، والتَّذْ كية فى غير المحَلِّ. أما المحرَّم لحق الآدمى ، كذَبْح ِ المغصوب ، فإنه يُفيد الحِلِّ . أو يقال: إن الفعل المشروع لثبوت الحكم . يشترط فيه وقوعه على الوجه

المشروع . كالذكاة . والقتل لم يُشرع لحِلِّ المرأة . و إنما انقضاء النكاح بانقضاء الأجَلِ . فصل الحِلُّ ضِمناً وتَبَعاً .

و يمكن أن يقال فى جراب هذا: إِن قتلَ الآدميِّ حرامُ لحقِّ الله تعالى ، وحقِّ الآدميِّ . ولهذا لايُستباحُ بالإباحة ، بخلافِ ذَبْحِ المفصوب ، فإِنه حُرِّمَ لمحضِ حَقِّ الآدمى . ولهذا لو أباحه حَلَّ . فالحَرَّم هناك إنما هو تَفُو يتُ الماليَّةُ على المالك ، لا إزهاقُ الروح .

وقد اختلف في الذَّ بح بآلة مغصوبة . وفيه عن أحمد روايتان .

واختلف العلماء فى ذَ مج المفصوب. وقد نص أحد على أنه ذَ كَنُ . وفيه حديث رافع ابن خَدِيج فى ذَ بح الفه المنهو به (۱) ، والحديث الآخر فى المرأة التى أضافت النبى صلى الله عليه وآله وسلم ، فذبحت له شاةً أخذتها بدون إذن أهلها ، فقال « أطعموها الأسارى (۲) » وفى هذا دليل على أن المذبوح بدون إذن أهله كينع من أكله المذبوح له ، دون غيره . كالصّيد إذا ذَ بحه الحلال محرام على الحرام دون الحلال .

وقد نقل صالح عن أبيه فيمن سَرَق شاةً فذبحها « لايحل أكلها \_ يعنى له \_ قلت لأبى : فإن رَدَّها على صاحبها ؟ قال : تؤكل » .

أَنْهَذَهُ الرَّوايَةُ قَدْ يُؤْخَذُ مَنْهَا أَنْهَا حَرَامٌ عَلَى الذَّابِحِ مَطَلَقًا ، لأَنْ أَحَدُ لُو قَصد التَّحريمُ من جَهُ أَنْ المالكُ لَمْ يأذن له في الأكل. لم يخص الذابح بالتَّحريم

فهذا القول الذى دل عليه الحديث فى الحقيقة حُجّة لتحريم مثل هذه المرأة على القاتل ، ليتزوجها دون غيره بطريق الأولى .

### هذا كله كلام شيخنا .

<sup>(</sup>۱) عن رافع بن خديج رضى الله عنه أنهم كانوا فى غزوة . وأنه « تقدم سرعان من الناس . فتعجلوا فأصابوا من الغنائم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى آخر الناس . فنصبوا القدور . فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدور . فأمر بها فاكفئت ــ الحديث » وهو طويل فى بيان آلة الذع اختصرت منه هذه القطعة لأنها المفصودة . رواه البخارى فى الشركة وفى الجهاد ، وفى الذبائع . ومسلم فى الأضاحى . وأبو داود فى الذبائع . والترمذى فى الصيد . وفى السير . والنسانى فى الصيد ، وفى الضحايا ، وابن ماجه فى الأضاحى ، مذ الفناعى ،

<sup>(</sup>۲) رواه الامام أحمد وأبو داود والدارقطني عن عاصم بن كليب أن رجلا من الأنصار أخبره . قال : «خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسئلم . فلما رجع استقبله دامي امرأة . فاء ، وجيء بالطمام . فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا . فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لفمة في فمه . ثم قال : أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها . فقالت المرأة : يارسول الله ، إنى أرسلت إلى البقيم يشترى لى شاة فلم أجد . فأرسلت إلى حار لى قد اشترى شاة : أن أرسل بها إلى بثمنها فلم يوجد . فأرسلت إلى امرأته . فأرسلت إلى بها فقال صلى الله عليه وسلم أطعميه الأسارى » .

و بعدُ ، فالتحريم مُعلَّرِ دُ على قواعد أحمد ، ومالك ، من وجوه متعددة .

منها:مقابلةُ الفاعل بنقيضِ قصده . كطلاق الفارِّ ، وقاتل مُورِّثة ، وقاتل المومِي، والمدبَّر إذا قتل سَيدَه .

ومنها: سدُّ الذرائع .

ومنها: تحريم الحيل .

ومنها تخليلُ الحر ، كما ذكره شيخنا ، والله تعالى أعلم . قال : فتلخّص أن الحيل نوعان : أقوال ، وأفعال .

فالأقوال. يشترط لثبوت أحكامها العقلُ ، ويعتبر فيها القَصْد ، وتكون صحيحةً تارةً ، وفاسدة أخرى .

ثم ما ثبت حكمه ، منه ما يمكن فسخُه ورَفعه بعد وقوعه ، كالبيع ، والنكاح ومنه مالا يمكن فيه ذلك ، كالعتق ، والطلاق .

فهذا الضَّرب إذا قُصد به الاحتيال على فعل ُمحرَّم ، أو إسقاط واجب ، أ مكن إبطاله ، إما من جميع الوجوه ، و إما من الوجه الذي يُبطل مقصود المحتال ، بحيث لا يترتبُ عليه الحكم المحتالُ على حصوله ، كما حكم به الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في طلاق الفارَّ .

وأما الأفعال: فإن اقتضتُ الرُّخصةَ للمحتال لم تحصل ، كالسَّفَر للقَصْرِ والفِطْرِ ، و إن اقتضت تحويما على الغير، فإنه قد يَقعُ ، وتكونُ بمنزلة إتلاف النفسِ والمالِ ، و إن اقتضت حلاً عامًا، إما بنفسها أو بواسطة زَوالِ الملك ، فهذه مسألةُ القَتْلِ وذَبح الصيد للحلال ، وذبح المفصوب للغاصب .

وبالجلة : فإذا قُصد بالفعل استباحةُ 'محرَّم لم يَحلُّ له ، و إن قصدَ إِزالةَ مِلْكِ الغيرِ ليَحِلُّ له ، فالأقيسُ : أن لا يحلُّ له أيضاً ، و إن حلُّ لغيره .

وقد دخل فى القسم الأولِ احتيالُ المرأة على فسخ النكاح بالرِّدة ، فهى لا تمشى عالباً إلا عند مَنْ يقول : الفرقة تُنَجَّزُ بَنَفْسِ الرِّدَةِ ، أو يقول : بأنها لا تُقتلُ ، فالواجب فى مثل هذه الحيلة : أن لا يَنفُسِخَ بها النكاحُ ، و إذا علم الحاكم أنها ارتدت لذلك لم يُفرِّق بينهما . وتكون مرتدة من حيث العقوبة والقتلُ ، غيرُ مرتدة من حيث فسادُ النكاح ، حتى لو تُوفِّيت أو قُتلت قبل الرجوع استحق ميراتها، لكن لا يجوز له وطؤها في حالة الردة. فإن

الزوجة قد يَحَرُم وَطُوْهُما بأسباب من جهتها ، كما لو أُحْرِمت ، لكن بلو ثبت أنها ارتدّت ، ثم قالت : إنما ارتددتُ لفسخ النكاح ، لم يُقبل هذا ، فإنه قد يُجعل ذريعة إلى عود نكاح كل مرتدة ، بأن تُلَقَّن أنها إنما ارتدت للفسخ ، ولأنها مُتَهمة في ذلك ، ولأن الأصل أنها مُرتدة في جميع الأحكام .

#### فص\_ل

وقد استدل البخارى فى صحيحه على بطلان الحيل بقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « لا يُجمَعُ كَبيْنَ مُتَفَرِّق ، ولا يُفرَقُ بين مجتمع ، خَشْيَة الصدقة » .

فإِن هذا النهي يَعُمُ مَا قَبْلَ الْحَوْلِ ومَا بعد. .

واحتج بقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فى الطاعون « إِذَا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فِراراً منه »

وهذا من دِقَّة فقهه رحمه الله ، فإنه إذا كان قد نهى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الفرار من قدر الله تعالى إذا نزل بالعبد ، رضاً بقضاء الله تعالى وتسليماً لحكمه ، فكيف بالفرار من أمره ودينه ، إذا نزل بالعبد ؟ .

واحتج بأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « نهى عن بيع فَضْلِ الماء ، ليمنع به الكَلَّا». فدل على أن الشيء الذي هو في نفسه غير محرم إذا قصد به أمر محرم صار محرما .

واحتج أحمد رحمه الله على بطلان الحيل وتحريمها بلمنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم للمحلّل، و بقوله « لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا محارم الله تعالى بأدنى الحيل» .

واحتج على تحريم الحيل لإسقاط الشفعة بقوله «فلا يحلله أن يبيع حتى يؤذِنَ شريكه».
واحتج ابن عباس. و بعده أيوبُ السِّختيانیُّ ، وغيره من السلف: بأن الحيل مُخادَعة لله تعالى. وقد قال الله تعالى ( « ۲ : ۲ » يُخادِعُونَ ٱللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْهُسَهُمُ ) قالَ ابن عباس « ومن يخادع الله يَخْدَعُه » . ولا ريب أن من تدبَّر القرآن والسنة ، ومقاصد الشارع. جَزم بتحريم الحيل و بطلانها . فإنَّ القرآن دلَّ على أن المقاصد والنيَّاتِ معتبرة في التصرُّف والعادات ، كما هي معتبرة في القُرُّبات والعبادات ، فيجعلُ الفعل حلالاً أو حراما ، وصحيحاً أو فاسداً ، وصحيحاً من وجه ، فاسداً من وجه ، كما أن القصد والنِّية في العبادات تجعلُها كذلك .

وشواهد هذه القاعدة كثيرة جداً في الكتاب والسنة .

فنها: قوله تعالى فى آية الرَّجْعَة ( « ٢ : ٢٣١ » وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَمْتَدُوا ) وذلك نصُّ فى أن الرجْعَة إنما تثبت لمن قَصَدَ الصلاح ، دون الضِّرارِ ، فإذا قصد الضرار لم يُمَلِّكُهُ الله تعالى الرَّجِعة .

ومنها: تُوله تعالى فى آية الخُلْع ( « ۲ : ۲۲۹ » وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّا آَيَتْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَنْ لاَ يُقِيهاً حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمُ أَنْ لاَ يُقِيهاً حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُناَحَ عَلَيْهِماً فِيها الْفَتَدَتْ بِهِ ) وهذا دليل على أن الخُلعَ المَاذُونَ فيه إنما هو إذا خافَ الزوجان أن لا يُقيها حدودَ الله ، وأن النكاح الثانى إنما يُباح إذا ظَنَا أن يُقيها حدودَ الله ، فابنه شرط فى الخلع عدم خوف إقامة حدوده ، وشرط فى العَوْدِ ظَنَّ إقامة حدوده .

ومنها:قوله تعالى فى آية الفرائض («٤: ١٢» مِنْ بَعْدُوَصِيَّة يُوصَى بَهَا أُوْدَينِ عَيْرَ مُضَارٍ ) فإنه سبحانه وتعالى إنما قدّم على الميراث وَصِية مَنْ لَمْ يُضَارَ الورَثة ، فإذا كانت الوصية وَصِيَّة ضِراركانت حراماً، وكان للورثة إبطالها ، وحرم على الموصَى له أُخذُ ذلك بدون رضا الورثة ، وأكد سبحانه وتعالى ذلك بقوله ( تِلْكَ حُدُودُ ٱللهِ فَلَا تَعْتَدُوهاً ) .

وتأمَّل كيف ذكر سبحانه وتعالى الضِّر ار فى هذه الآية دون التى قبلها . لأن الأولى تضمَّنت ميراث العمودين ، والثانية تضمنت ميراث الأطراف : من الزوجين ، والإخوة . والعادة أنَّ الميت قد يُضارُّ زوجته و إخوته . ولا يكاد يضارُّ والديه وولَده .

والضرار نوعان : جَنَفْ ، و إنم . فإنه قد يقصدُ الضّرار ، وهو الإنم ، وقد يضارُ من غير قصد ، وهو الم يقصد ، فللوارث غير قصد ، وهو الجنَف ، فمن أوصَى بزيادة على الثلُثِ فهو مضار ، قصد آو لم يقصد ، فللوارث ردُّ هذه الوصية ، و إن أوصى بالثلث في الدون ، ولم يُعلم أنه قصد الضرار ، وجب إمضاؤها .

فإن علم الموصَى له أنَّ الموصى إنما أوصى ضراراً . لم يحلَّ له الأخذ ، ولو اعترف الموصى أنه إنما أوصى ضراراً ، لم تَجز إعانته على إمضاء هذه الوصية .

وقد جَوَّز سبحانه وتعالى إبطال وَصية الجنف والإثم ، وأن يُصلح الوصى أو غيره بين الورثة والموصى له ، فقال تعالى ( « ٢ : ١٨١ » فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصِ جَنَفاً أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ الورثة والموصى له ، فقال تعالى ( « ٢ : ١٨١ » فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصِ جَنَفاً أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ الْمِيْمَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) وكذلك إذا ظهر للحاكم أو الوَصَّ الجنف أو الإثم فى الوقف ومصرفه ، أو بعض شروطه ، فأبطل ذلك ، كان مُصْلحاً ، لا مُفسداً . وليس له أن يُعينَ الواقف على إمضاء الجنف والإثم ، ولا يصحح هذا الشرط ، ولا يحكم به ، فإن الشارع قد ردَّه ، وأبطله ، فليس له أن يصحح ما رَدَّه الشارع وحرَّمه ، فإن ذلك مضادة له ومناقضة . ومن ذلك : قوله تعالى ( « ٤ : ١٩ » وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ

أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةً ) فهذا دليل على أنه إذا عَضَلها لِتَفْتَدِى َ نَفْسَها مَنه ، وهو ظالم لهَ ا بذلك ، لم يحل له أخذ ما بَذلَتْه له ولا يملكه بذلك .

ومن ذلك : قوله تعالى ( «٤ : ١٩ » يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَيَحِلُّ لَـكُمْ أَنْ تَرِ ثُوا النِّسَاءَ كَرْهُا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعضِ مَا آتَيْتُنُوهُنَّ ) فحرَّم سبحانه وتعالى أن يأخذ منها شيئاً مما آتاها ، إذا كان قد تَوسَّل إليه بالعَضْلِ .

ومن دُلك: أن جِدَادَ النَّخل عَملُ مباح أَى وقت شاء صاحبُه ، لكن لما قَصد به أَصابُه في الليل حِرِمانَ الفقراء عا قَبهم الله تعالى بإهلاكه .ثم قال ( « ٣٨ : ٣٣ » وَلَمَذَابُ الآخِرَة أَ كُبَرُ لَوْ كَا نُوا يَعْلَمُونَ ) ثم جاءت الشَّنة بكراهة الجداد بالليل ، لكونه ذريعة إلى هذه المفسدة . ونص عليه غير واحدٍ من الأئمة . كأحمد بن خَنْبل وغيره .

## [ ف**م**ــل]

قال أصحاب الحيل:قد أسمعتمونا على بطلان الحيل وتحريمها مافيه كفاية ٌ. فاسمموا الآن على جوازها واستحبابها مائقيم به عذرَنا .

قال الله سبحانه وتعالى ( «٤ : ٩٧» إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا

فَيَ كُنْتُمْ ؟ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُ وا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَمْ وَسَاءَتْ مَصِيراً «٩٨» إِلاَّ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّحالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطْيِعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبَيلاً « ٩٩ » فَأُولَئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ ) .

ووجه الاستدلال: أنه سبحانه وتعالى إنما عذرَ هم بتخلَّهم و عَجْزهم ، إذ لم يستطيعوا حيْلةً يتخلَّصون بها من المُقام بين أظهرُ الكُفَّار. وهو حرام ، فَعُلمَ أن الحيلة التي تُخلِّص من الحرام مُسْتَحَبَّة مأذون فيها. وعامّة الحِيل التي تنكرونها علينا هي من هذا الباب. فإنها حيل تُخلّص من الحرام. ولهذا سَمَّى بعض من صَنّف في ذلك كتابه « المخارج الحرام ، والتخلص من الآثام » واعتبر هذا بحيلة العِينة ، فإنها تُحَلِّص من الربا الححرَّم .

وكذلك الجمع بين الإجارة والمساقاة، يُخَلِّص من بَيع الثمرة قبل بُدُوِّ صلاحها . وهو حرام. وكذلك خُلع البمين يُخَلِّص من وقوع الطلاق الذي هو حرام ، أو مكروه . أو من مواقعة المرأة بعد الحنِث ، وهو حرام .

وكذلك هِبَةُ الرجل مالَه قبل الحوال ِلوَ لَدِه ، أو امرأته ، يُخلِّصه من إثم مَنْع ِ الزكاة، كما يتخلص من إثم النع بإخراجها . فهما طريقان للتخلص .

فالحيل تخلّص من الحرَج، وتخلّص من الإثم. والله تعالى قد ننى الحرَج عَنّا وعن ديننا، ونَدَبَنا إلى التخلص منه ومن الآثام، فمن أفضل الأشياء معرفةُ مايُحَلّصنا من هذا وهذا وتعليمه، وفَتْحُ طريقه.

ألا ترى أنَّ الرجل إذا حلف بالطلاق: ليَقْتُلَنَّ أباه ، أو ليَشْرَبَنَّ الحَر، أو لَيَزْ نينَّ بامرأة ونحو ذلك . كانت الحيلة تخليصه من مفسدة فعل ذلك ، ومن مفسدة خراب بيته ، ومفارقة أهله . فإن مَنْ لايَرى الحيلة ليس له عنده مَخَرَج إلا بوقوع الطلاق ، فإذا علم أنه يقع به الطلاق فزال ، فعَلَ المحلوف عليه ، فأئ شيء أفضلُ من تخلصيه من هذا وهذا ؟

وكذلك من وقع عليه الطلاق الثلاث، ولا صبر له عن امرأته ، ويرى إتصالها بغيره أشدًّ من موته . فاحتلنا له بأن زوجناها بعبد فوطِئها . ثم وَهَبْناهُ منها فانفسخ نكاحه ، وحلَّت لزوجها المطلِّق بعد انقضاء عدتها .

قالوا : وقد قال الله تعالى لنبيه أيوب عليه السلام ، وقد حلف لَيَجْلِيَنَ اورأته مائة (« ٣٨ : ٤٤» وَخُذْ بِيدِكَ ضِغْنًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلاَ تَحْنَتْ ) قال سعيد عن قتادة : «كانت اورأته قد عرَّضَت له بأمر ، وأرادها إبليس على شيء ، فقال لها : لو تكلمت بكذا وكذا ؟ وإنحا حلها عليها الجوع . فحلف نبي الله لمن شغاه الله تعالى لَيَجْلِدنَها مائة جلدة ، قال : فأور بأصل فيه تسمة وتسمون قضيبا ، والأصل تَكْملة المائة ، فيضربها به ضربة واحدة . فأبر الله تعالى نبيّه . وخَفَّف عن أمّته » وقال عبد الرحمن بن جُبير « لقيها إبليس فقال لها : والله لو تكلّم صاحبُك بكلمة واحدة لكشف عنه كل ضُر " ، ولرجع إليه ماله وولده ، فأخبرت أيوب ، فقال : ويلك ، ذاك عَدو الله ، إنما مَثَلُك مَثَلُ المرأة الزانية ، إذا جا مها صديقها بشي و قبلته وأدخلته ، وإن لم يأتها بشي طركته وأغلقت بابها عنه . لما أعطانا الله تعالى المال والولد وأدخلته ، وإذا قبض الذي له منا نكفر به . إن أقامني الله تعالى من مرضى لأجُلِدَنَك مائة . آمنًا به . وإذا قبض الذي له منا نكفر به . إن أقامني الله تعالى من مرضى لأجُلِدَنَك مائة . فافتاه الله بما أخبر به : أن يأخذ ضغِثنا ، وهو الحُزْمة من الشي " ، مثل الشّاريخ الرّطبة فافتاه الله بما هو قائم على ساق ، فيضربها ضربة واحدة » .

وهذا تعليم منه سبحانه لعباده التخلص من الآثام ، والمخرج من الحرج بأيسر شيء . وهذا أصلنا في باب الحيل . فإنَّا قِسناً على هذا ، وجعلناه أصلا .

قالوا: وقد أرشد النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى التخلُّص من صريح الربا بأن يبيع التَّمْر بدراهم ، ثم يشترى بتلك الدراهم بمراً . وروى أبو سعيد الحدرى رضى الله تعالى عنه قال « جاء بلال إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بتمر بر بن بي " ، فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : من أين هذا ؟ قال : كان عندنا بمر ردي ، فبعت منه صاعين بصاع للك يعليه وآله وسلم . فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم . فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : عند ذلك : أو " ه عين الربا . لاتفعل . ولكن إذا أردت أن تشترى فبع التمر بالدراهم ، ثم اشتر به » متفق عليه .

وفى لفظ آخر « بع الحَمْعَ بالدراهم ، ثم اشتر بالدراهم جَنيِباً » والحَمْع والحَنيبُ نوعات من التَّمْر . وفى لفظ لمسلم « بِعْهُ بِسِلْعَةً ، ثم ابْتَعْ بِسلعتك أَى التَّمْرِ شَلْتَ » فقد أَمَره أَن يبيعَ التَمر بالدراهم أو السلعة ، ثم يبتاع بها تمرا . وهذا ضرب من الحيلة . ولم يُفرِّق بين بيعه ممن يشترى منه التمر ، أو من غيره . وقد جاء قوله تعالى : ( « ٢ : ٢٨٢ » إلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَاضِرَةً تَدُور مَا يُشبهها . فإن السَّلعة تدور بين المتعاقدين ، للتخلص من الربا .

قالوا: وقد دلت السُّنة على أنه يجوز للانسان أن يتخلَّص من القولِ الذي يأثم به، أو يخاف: بالمعار يض. وهي حيلة في الأقوال. كما أن تلك حيلة في الأعمال.

فروى قيس بن الربيع عن سليمان التَّيْمي عن أبي عثمان النَّهْدي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : « إن في معاريضِ الكلام ما يُغْنِي الرجل عن الكذب » .

وقال الحَـكَمُ عن مُجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما « مايَسُرُّ بنى بمعاريض الـكلام مُحْرُ النَّعَم » .

وقال الزُّهرِيُّ عن تحميد بن عبد الرحن بن عوف عن أمه أم كُلثوم بنت عُقبة ابن أبى مُعَيْط، وكانت من المهاجرات الأول « لم أسمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يرخِّص فى شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا فى ثلاث: الرجل يُصلح بين الناس، والرجل يكذب لامرأته، والمحذب فى الناس، والرجل يكذب لامرأته، والمحذب فى المناس يكذب لامرأته، والمحذب فى المناس يكذب لامرأته، والمحذب فى المناس يكذب لامرأته، والمحذب فى الناس عن أنفسهم العقوبة والبلايا، وقد لتى رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم طليعة المشركين، وهوفى نفر من أصحابه. فقال المشركون «ممن أمنا الله تعالى عليه وآله وسلم طليعة المشركين، وهوفى نفر من أصحابه. فقال المشركون «ممن أنتم؟ فقال النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : نحن من ماء . فنظر بعضهم إلى بعض، فقالوا: أحياء المين كثير، لعلهم منهم ، وانصرفوا» وأراد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بقوله «نحن من أحياء المين كثير، لعلهم منهم ، وانصرفوا» وأراد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بقوله «نحن من ماء» قولة تعالى ( « ٨١ : ٢ » خُلِقَ مِنْ مَاء دَافِق ) .

ولما وَطِئ عبد الله بن رَواحة جاريته أبصرته امرأته ، فأخذت السكين وجاءته . فوجدته قد قضى حاجته . فقالت : «لورأيتك حيث كنت لوَجَأْتُ بها فى عُنْقِك . فقال : مافعلت ؟ فقالت : إن كنت صادقاً قاقرأ القرآن . فقال :

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد والبخارى ومسلم وأبو داود:

شهدتُ بأنَّ وَعْدَ الله حق وأنَّ النارَ مَثْوَى الحَافرينا وأنَّ العرش ربُّ العالمينا وقوقَ العرش ربُّ العالمينا وتَحْمِله ملائِكةُ شِـدادُ ملائِكةُ الإله مُسَوَّمينا

مقالت : آمنت بكتاب الله . وكذَّبت بصرى . فبلغ ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم . فضحك حتى بَدَتْ نواجِذه» .

قالُ ابن عبد البَرِّ : ثبت ذلك عن عبد الله بن رَواحَةَ (١)

وُيُذَكُر عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال « عجبتُ لمن يعرف المعاريض ، كيف يكذب ؟ » .

ودُعِي أبو هر يرة رضى الله عنه إلى طعام فقال « إنى صائم . ثم رأوه يأكل . فقالوا : ألم تقل : إنى صائم . ثم رأوه يأكل . فقالوا : ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر » .

وكان محمد بن سيرين إذا اقتضاه غَريم ، ولا شيء معه ، قال « أعطيك في أحد اليومين إن شاء الله تمالى » فيظن أنه أراد يومه والذي يليه . و إنما أراد يَوْ مَى الدنيا والآخرة .

وذكر الأعمش عن إبراهيم أنه قال له رجل: إن فلانا أمرنى أن آتى مكان كذا وكذا، وأنا لا أقدر على ذلك المكان، فكيف الحيلة ؟ فقال له: قل: والله ما أبصر إلا ماسددى غيرى ، منى إلا ما بصر الكربك .

وقال حَمَّاد عن إبراهيم ، في رجل أخذه رجل ، فقال: أن لى ممك حقا. فقال: لا. فقال: الْحُلِفُ بالمشى إلى بيت الله ، فقال: أَحْلِفُ بالمشى إلى بيت الله واعْنِ مَسْجِدَ حَيِّك .

وذكر هشام بن حَسَّان عن ابن سِيرين أنَّ رجلاً كان يُصيب بالعَيْنِ. فرأى بَهْلة شُريحِ فأراد أن يَعينها ، ففطين له شُريح. فقال: إنها إذا رَبضَتْ لم تقُمْ حتى تُقَام. فقال الرجل: أُفَّ أُفَّ. وسَلمتْ بغلتُه. وإنمــا أراد: أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقيمها.

وقال الأعمش عن إبراهيم : إنه سئل عن الرجل يبلغه عن الرجل الشي مقوله فيه ، فيسأله عنه ، فقال : قل : والله إن الله ليعلم مامن ذلك من شي ، يعني بـ «ما » : الذي .

<sup>(</sup>١) رواه إبن عبد البر في الاستيماب . وقال : رويناه من وجوه صحاح . وفيه : أنها كانت لاتحفظ الفرآن

وقال عُقبةُ بن المغيرة : كنا نأتى إبراهيم وهو خائف من الحجَّاج . فَكُنَّا إذا خرجنا من عنده يقول: إن سُئِلتم عَنَّى وحُلِفتم، فاحْلِفوا بالله ماتَدْرون أينَ أنا . ولا لنا به علم ، ولا فى أىِّ موضع هو . واعْنُوا أنكم لاتدرون أيَّ موضع أنا فيه قائم أو قاعد . وقد صَدَقتم .

وجاءه رجلُ فقال: إنى اعترَضْتُ على دابة ، فنفَقَتْ ، فأخذتُ غيرها ، ويريدون أن يُحُلِّفُونِى أنها الدَّابَّة التى اعْتَرَضْتُ عليها ؟ فقال: اركبها ، واعْتَرِضْ عليها على بَطْنِك راكبا . ثم احلفِ أنها الدَّابةُ التى اعتَرضْتَ عليها .

وقال أبو عَوانة عن أبى مسْكين ؛ كنتُ عند إبراهيم ، وامرأتُه تُماتبه فى جارية له ، وبيده مِرْوَحَة ، فقال : أشهدُ كم أنها لها ، فلما خرجنا قال : علامَ شهدتم ؟ قلنا : شهدنا أنك جعلتَ الجارية كها . قال : أما رأيتُمونى أشير إلى المروحة ؟ إنما قلتُ لكم : اشهدُوا أنها لها ، وأنا أعنى المروحة .

وقال محمد بن الحسن عن عمر بن ذَرِّ عن الشَّمبِي : من حلف على يمين لا يَسْتَمْني ، فالبِرُّ والإثم فيها على علميه . قات : ماتقول في الحيل ؟ قال : لابأس بالحيل فيما يَحِلُّ و يجوز ، وإنما الحيل شيء يَتخلَّص به الرجل من الحرام ، و يخرج به الى الحلال . فما كان من هذا ونحوه ، فلا بأس به ، وإنما نكره من ذلك أن يحتال الرجل في حق لرجل حتى يُبطله ، أو يحتال في باطل حتى يُجوِّهُ ، أو يحتال في شيء حتى يُدْخِل فيه شُبهة ، وأما ما كان على السبيل الذي قلنا ، فلا بأس بذلك .

وکان حَمَّاد رحمه الله إذا جاءه مَنْ لایرید الاجتماع به ، وضَع یده علی ضِرْسِه ، ثم قال: ضرّمیی ، ضِرْسِی .

ووجَّه الرشيدُ إلى شَريك رجلاً لِيُعْضره ، فسأله شريك أن يَنصرِ ف ويُدافع بحضوره ، ففعل . فَبَسَه الرَّشيدُ ، ثم أرسل إليه رسولاً آخر ، فأحْضره ، وسأله عن تَخَلَّفه لما جاءه رسوله ؟ فحاف له بالأيمان المَلَطَّةِ أنه ما رأى الرسول فى اليوم الذى أرْسَله فيه ، وعَنَى بذلك الرسول الثانى ، فصَدَّقه ، وأمر بإطلاق الرجل .

وَأَحْضِرَ الثَّوْرِيُّ إلى مجلس المهدِيِّ ، فأراد أن يقومَ ، فَمُنعَ ، فحاف بالله أنه يعود ، فترك نعله وخرجَ ، ثم رجع فلبسها ، ولم يَعَدُ ، فقال المهدى : ألم يحلف أنه يعود ؟ فقالوا :

إنه عاد فأخذ نعله .

قالوا : وليس مذهب من مذاهب الأئمة المتبوعين إلا وقد تضمن كثيرا من مسائل الحيل .

فأبعدُ الناسِ عن القول بها مالك ، وأحمدُ ، وقد سُئل أحمدُ عن المروزى وهو عنده ، ولم يرد أن يخرج إلى السائل ، فوضع أحمدُ إصبعه فى كفّه ، وقال: ليس المروزى لهمنا . وماذا يصنع المروزى همنا ؟! .

وقد سُئل أحمدُ عن رجل حلف بالطلاق: لَيَطأَنَّ امرأته في نهار رمضان ، فقال: يُسافر بها ، و يطؤها في السَّغَر .

وقال صاحبُ المستوعَب : وجدتُ بخط شيخنا أبى حكيم : حكى أنَّ رجلا سأل ، أحمدَ عن رجل حلف أن لا يُفطِر فى رمضان ؟ فقال له : اذْ هَبُ إلى بِشْرِ بن الو كيد ، فاسأله ثم اثتنى فأخبر نى ، فذهبَ فسأله ، فقال له بشر : إذا أَفْطَرَ أَهْلُك فاقعد معهم ، ولا تُفْطِر ، فإذا كان وقت السَّحَر ، فكل ، واحتج بقول النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « هلم إلى الغداء المبارك » فاستحسنه أحمد .

قانوا: وقد علم الله سبحانه نبيه يوسف عليه السلام الحيلة التي تَوصَّل بها إلى أخذ أخيه ، باظهار أنه سارق وَوَضَع الصُّواع في رَحْله ، ولم يكن كذلك حقيقة . لكن أظهر ذلك تَوصُّلا إلى أخْذ أخيه ، وجعله عنده ، وأخبر الله سبحانه أن ذلك كَيْد ، كاده سبحانه ليوسف ، ليأخذ أخاه ، ثم أخبر سبحانه وتعالى أن ذلك من العلم الذي رفع به درجاتٍ مَنْ يشاء ، وأن الناسَ متفاوتون فيه . فَعَوْق كل في علم عليم من العلم الذي رفع به درجاتٍ مَنْ يشاء ، وأن

## [ فصل ]

قال منكرو الحيل

الحيل ثلاثة أنواع :

نوع هو قربة وطاعة ، وهو من أفضل الأعمال عند الله تعالى .

ونوع هو جائز مباح ، لاحَرَجَ على فاعله ، ولا على تاركه ، وتَرَجُّح فعله على تركه أو عكس ذلك تابع لمصلحته .

ونوع هو مُعرَّم ومخادعة لله تعالى ورسوله ، متضمَّن لإسقاط ما اوْجِبه ، و إبطال ما شَرَعه ، وتحليل ما حَرَّمه . و إنكارُ السلف والأنَّلةُ ، وأهل الحديث إنمـا هو لهذا النوع فإن الحيلة لا تُذَمُّ مطلقاً ، ولا تحمدُ مطلقا ، ولفظهُا لا يشمِرُ بمدح ولا ذَم ، و إن غلبَ في العرفِ إطلاقها على ما بكون من الطرق الخُفية إلى حُصولِ النرض، بحث لا تُتَفَطَّن له ، إلابنوع من الذُّكاء والفِطنة .

وأُخَصُّ مِن هذا : تخصيصُها بما يُذمُّ من ذلك ، وهذا هو الغالب على عُرفِ الفقهاء المنكرين للحيل ، فإنَّ أهلَ العرف. لم تصرُّف في تخصيص الألفاظ العامة ببعض موضوعاتها ، وتقييد مطلقها ببعض أم اعد .

فإن الحيلة فِملَةٌ ، من الحَوْل ، وهو التصرف من حال إلى حال ، وهي من ذوات الواو ، وأصلها ﴿ حَوْلَةً ﴾ فسكنت الواوُ وانكسر ماقبلها ، فقُلِبَتْ ياء ، كميزان ، ومِيْقات ، وميعاد .

قال في المُحْكَم : الحَوْلُ ، والحَيْل ، والحَوْلُ ، والحَوْلة ، والحَيْلة ، والحَوِيل ، والمَحَالة ، والمَحَال ، والاحتيال ، والتَّحَوُّل ، والتَّحَيُّل : كل ذلك : الحِذق ، وجَودة النظر ، والقدرة على وجه التصرف، قال : والحوِّل ، والحِيَلُ ، والحيلات : جمع حِيْلَة ، ورجل حُوَّل ، وحُولَة ، وحُوَّل ، وحُوَلَة ، وحَوَالِيُّ ، وحُوالِيٌّ ، وحَوَ لُوَلٌ ، وحُوَّلَى ۚ : شديدالاحتيال . وما أَحْوَلُهُ وَأَخْيَلُهُ ، وهو أحولُ منك ، وأُخْيَل انتهى .

فالحيلة : فِعِلْةٌ من الحول ، وهو التحوُّل من حالِ إلى حالٍ ، وكل من حاول أمراً يريد فعله ، أو الخلاصَ منه ، فما يحاوله به : حيلة يَتَوَصَّل بها إليه .

فالحيلة : معتبرة بالأمر المحتال بها عليه إطلاقاً ، ومنعاً ، ومصلحة ، ومفسدة ، وطاعة ، ومعصية . فإن كان المقصود أمراً حسناً كانت الحيلة حسنة . و إن كان قبيحاً كانت الحيلةُ قبيحةً ، و إن كان طاعةً وقُر بة ، كانت الحيلةُ عليه كذبك ، و إن كانت معصيةً وفسوقًا كانت الحيلة عليه كذلك

ولما قال النبي صلى. الله تعالى عليه وآله وسلم « لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود ، قَسَتَجِلُوا مُحَارِمِ اللهُ تَمَالَى بَأُدنَى الحَيلِ » صارت في عُرْف الفقهاء، إذا أُطلقت: يُقْصَدبها الحيل التي تُستَحَلُّ بها المحارم ، كحيل اليهود ، وكلُّ حيلةٍ تتضمن إسقاطَ حق لله تعالى ، أو لآدمى ، فهي مما يستحل بها المحارم ونظير ذلك : لفظ الخداع ، فإنه ينقسم إلى محمود ومذموم ، فإن كان بحق فهو محمود، وإن كان بباطل فهو مذموم .

ومن النوع المحمود : قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « الحرب خُدِعة » (۱) وقوله في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره « كلُّ الكذب يُكْتَبُ على ابن آدم ، إلا ثلاث خصال : رجل كذب على امرأتِه لِيُرضِيهَا ، ورجل كذب بين اثنين لِيُصْلِح بينهما ، ورجل كذب في خدَعة حَرب » .

ومن النوع المذموم: قوله فى حديث عياض بن حِمارٍ ، الذى رواه مسلم فى صحيحه «أهلُ النار خسة ، ذكر منهم رجلاً لا يُصبح ولا يُمسِى إلا وهو يُخادعك عن أهلك ومالك » ، وقوله تعالى ( « ۲ : ۹ » يُخَادِعُونَ اللهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ) وقوله تعالى ( « ۲ : ۹ » وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللهُ ) .

ومن النوع المحمود : خَدْعُ كَمْب بن الأَشْرَفِ (٢) وأبي رافع (٢) ، عَدُوَّى رسولِ الله

بالني صلى الله عليه وسلم ، حتى حزبوا الأحزاب ، وجاء لحربه صلى الله عليه وسلم في المدينة ، وكانت غزوة

<sup>(</sup>١) رواه البغاري ومسلم عن أبي هريرة قال « سمى رسول الله صلى الله عليمه وسلم الحرب خدعة » وليس عند مسلم « سمى » وانفقا عليه أيضا عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليـــه وسلم « الحرب خدعة » . ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورَّى بغيرها . إلا غزوة تبوك . نايه صرح بها . و «خدعة » مثلثة الخاء،والفتح أشهر،والدال ساكنة.ويجوز مع الضم فتح الدال . (٢) كان كعب بن الأشرف من بني طئ ، ثم أحد بني نبهان. ولكن أمه من بني النضير. ذهب بعد وقعة يعر إلى مكه ، فجل يحرض قريشا على حرب رسول الله صلى عليه وسلم وينشد الأشعار ، ويندب قتلام يوم بدر ، وسأله أنوسفيان : نحن أهدى في رأيك ، وأقرب إلى الحقِّ؛ فقال: أنَّم أهدىسبيلاً . وفيهأنزل الله(١:٤٠ ٥ـ ٧ ه ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبامن الكتاب) ــ الآية ثم عاد إلى المدينة فجمل يشبب بنساء المسلمين وبهجو النبي صلى الله عليه وسلم حتى تأذى رسول الله صلى|للهعليهوسلم . فقال • من لكعبين الأشرف.فإنه قد آذى الله ورسوله ? فانتدب له عجد بن مسلمة ، وسلسكان بن سلامة بن وقش أبو نائلة ، أخو كمب من الرضاع ، وعياد بن بشر بن وقش . والحارث بن أوس بن معان . وكلهم من بني عبد الأشهل من الأوس . فذهبوا إليه في حصنه ، وقالوا له قولا قد أذنهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم . وأوهموه أنهم كارهون لرسول الله وأتهميريدون أن يسلفهم أو يبيعهم طعاما ويرهنونه سلاءً. ثم جاءواحصنه ليلا فأنزلوه وماشوه.حتى استمكنوا منه وقتلوه α . وقد روى قصته البخارى في الرهن والجهاد والمنازى . ومسلم في الجهاد ، وأبو داود في الجهاد والحراج والامارة والنيء وابن هشام في السيرة . وابن كثير في البداية والنهاية (ج ٣ ص ٤ – ٩ ) . (٣) أبو رافع ــ سلام بن أبي الحقيق ، بضم الحاء ــ تاحر الحجاز ، كان قد ذهب إلى مكة وأغرى قريشا

صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، حتى قُتلِا ، وقَتْلُ خالد بن سفيان الهُذَالِيِّ (١) .

ومن أحسن ذلك : خديعة مَعْبُدِ بن أَبِّي معبد الْخُزاعِيِّ لأَبِّي سُغيان وعسكر الشركين حين َهُوا بالرجوع ليستأصلوا المسلمين ، وردَّم من فَوْرِ مِمْ (٢) .

ومن ذلك:خديمة نُديم بن مسمود الأشْجَعِيِّ ليهود بني قُرَ يظة،ولكفار قريش والأحزاب،

 أربعة منهم أمر عليهم الني صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عنيك، ونهاهم أن يقتلوا وليدا أو امرأة . فخرجوا جَيْ أَتُوا خَيْرِ ، واحتالِوا في دخولها ، بأن تقنع أحدهم بثوبه ، كأنه يقضي حاجته . فناداه بواب الحصن : **ياعبد الله إن كنت تريد أن تُدخل خادخل . فإنى أريد أن أغلق الباب . فدخل حتى إذا نام البواب أخذ** الملاتيج وفتح الباب ، وأدخل رهطه ، حتى دخلوا على أبي رافع ، وغلقوا دونهم الأبواب . فوجدوه نأعـا في الظلام وليس عنده سراج ، وهو وسط عياله . فيتقوا به. فأجابهم ، فضربوه بالسيف علىالصوت ، فلم تغن شيئًا ، فلبنوا قليلا ، ثم ناداه أحدهم : ماهذا الصوت يا أبا رافع ــ كانه مغيث له ــ فأحاب . فضربه بالسيف فَأَخْنَهُ ، فَأَخَذُ يَصِيحٍ . فوضع السيف في بطنه حتى أَخَذُ في ظهره . ثم فروا ، وقد انتبه أهل الحصن وأوقدوا النار ، وتجاهم الله ، فعادوا إلى المدينة . وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم . والقصة رواها البغارى فيالجِهاد والسبر والمغازى ، وابن هشام . وابن كثير فيالبداية والنهاية (ج ٤ ص ١٣٧ ــ ١٤٠) . (١) روى الامام أحمد وأبو داود (ج ١ س ٤٨٥ عون المبود) عن عبد الله بن أنيس. قال « بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي ــ وكان نحو عرفة وعرفات ــ فقال : اذهب فاقتله . قال : فرأيته وحضرت صلاة النصر ، فقلت : إنى لأخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أؤخر الصلاة . فانطلقت أمعى وأنا أصلي أو ميء إيمـاء تحوه ، فلما دنوت منه قال لى : من أنت ؟ قلت : رجل من العرب ، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل ، فجتك في ذاك ، قال : إنى لني ذاك ، فشبت معه ساعة ، حتى إذا أمكنني علوته بسيق حتى برد » ورواية الإمام أحمد أبسط من هذه . وانظر البداية والنهاية ( ج ٤ ص ١٤٠ ) .

 (۲) قال ابن إسحق عن معبد بن أبي معبد الحزاعي قال : كانت خزاعة مسلمهم وكافرهم عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتهامة ، صفقتهم معه ، لايخفون عنه شيئًا كان بها . ومعبد يومئذ مشرك ، مر برسولالله صلى الله عايه وسلم وهو مقيم بحسراه الأسد . فقال : ياعِد ، أما والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك ، ووددنا لو أن الله عافاك فيهم . ثم خرج من عند رسول الله صـــلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد ، حتى لتى أبا سفيان بن حرب ومن ممه بالروح. . وقد أجمعوا الرجمة إلى رسول الله وأصحابه . وقالوا : أصبنا حد أصحابه وقادِتهم وأشرافهم ــ يعني في أحد ــ ثم ترجع قبل أن نستأصلهم ؟ لنكّرن على بقيتهم فلنفرغن منهم . فلما رأى أبو سفيان معبداً قال : ماوراءك يامعبد؟ قال : عبد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط يتحرقون عليكم تحرقاً . قد احتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم ، وندموا عني ماصنعوا ، فيهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله قط . ذال : ويلك مانفول ؟ قال : والله مأاراك ترتحل حتى ترى نواصى الحيل . قال : فوالله لفد أجمنا الحكرة عليهم لنستأصل شأفتهم.قال : فإنى أنهاك عن ذلك . قال : فثني ذلك أبا سفيان ومَّن

حتى أَلْقَى الْحُلُفَ بينهم ، وكان سببَ تفرُّ قهِم ورُجوعهم (١) . ونظائر ذلك كثيرة .

وكذلك المكر، ينقسم إلى محمود ومذموم. فإن حقيقته إظهارُ أمر و إخفاء خلافه ، ليتوصل به إلى مراده .

فن المحمود: مكره تمالى بأهل المكر ، مقابلةً لهم بفعلهم ، وجزاء لهم بجنس عملهم . قال تعالى : ( « ٨ : ٣٠ » وَ يَمْكُرُ ونَ وَ يَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ) وقال تعالى : ( « ٣٠ : ٥٠ » وَمَكَرُ وا مَكْرًا وَمَكَرْ نَا مَكْرًا وَ هُمْ لاَ يَشْعُرُ ونَ ) .

رَكَذَلَكُ السَكَيْدُ، ينقسم إلى نوعين. قال تمالى: ( « ٧ : ١٨٣ » وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ ) وقال تمالى: ( « ٧٦ : ١٧ » كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ مَتِينٌ ) وقال تمالى: ( « ٧٦ : ١٥ » إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا « ١٦ » الْمَلِكِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ ) وقال تمالى: ( « ٨٦ : ١٥ » إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا « ١٦ » وَأَكِيدُ كَيْدًا » وَأَكِيدُ كَيْدًا ).

### فصــل

إذا عُرف ذلك ، فلا إشكال أنَّه يجوز للانسان أن يُظْهِر قِولاً أو فعلا ، مقصودُه به مقصودُه به مقصودُ صالح ، و إن كان ظاهرُه خلاف ماقصد به ، إذا كانت فيه مصلحة دينية ، مثل دَفْع الظلم عن نفسه ، أو غيره ، أو إبطال حِيْلَة يُحرَّمة .

و إنما المحرم: أن يقصد بالدةود الشرعية غــير ماشرعها الله تعالى ورسوله له. فيصير مخادعاً لله تعالى ورسوله له في فيصير مخادعاً لله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، كائداً لله ينه ، ما كراً بشَرْعه . فإن مقصود محصولُ الشيء الذي حرمه الله تعالى ورسوله بتلك الحيلة ، و إسقاطُ الذي أوجبه بتلك الحييلة ،

وهذا ضِدُّ الذي تَعْبَلُه . فإن ذلك مقصوده التوصلُ إلى إطهار دين الله تعالى ودفعُ معصيته ، و إبطالُ الظلم ، و إزالة المنكر . فهذا لون م وذاك كون أخر .

ومثال ذلك: التأويلُ في المين ، فإنه نوعان: وع لاينفعه ، ولا يُخلِّسه من الإثم . وذلك إذا كان الحقُ عليه فجعَدَه ، ثم حلَف على إنكاره متأوَّلا ، فإن تأويله لايسقط عنه إثم اليمين الفنوس ، والنيَّة للمُشتَخْلِف في ذلك باتفاق المسلمين ، بل لو تأوَّل من غير حاجة لم ينفعه ذلك عند الأكثرين .

وأما المظلوم المحتاج، فإنه ينفعه تأويله، ويُخَلِّصه من الإثم. وتكون البمين على نيئته .

فإذا استحلفه ظالم بأعمان البَيْعة ، أو أيمان المسدين . فتأوّل الأيمان بجمع يمين ، وهى اليد ، أو حَلَفه بأنَّ كلَّ امرأة له طالق ، فتأوّل أنها طائق من وَثاق ، أو طائق عند الولادة ، أو طائق من غيرى ، ونحو ذلك .

أو استحلفه بأنَّ كلَّ مملوك له حُرُّ أو عَتيق ﴾ فتأوَّل أنه عتيق أوكريم ، من قولهم : فَرَس عتيق<sup>(۱)</sup> .

أو استحلفه بأن تكون امرأته عليه كظَهُر أمّه ، فتأوّل ظهر أمه بمركوبها ، فإن ضَيَّق عليه وألزمه أن يقول: إنه مُظاهر من امرأته ، تأوّل بأنه قد ظاهر بين ثوبين ، أو جُبَّتين من عِند امرأته .

و إن استحلفه بالحرام ، تأوّل أنَّ الحرامَ الذي حرّمه الله تعالى عليه يلزمه تحريمه ، فإن ضَيَّق عليه بأنْ يُلزِمه أن يقول : الحرامُ يلزمني من زوجتي ، أو أن تُكون على حراما ، قَيَّدَ ذلك بنيَّة : إذا أحْرَمَتْ ، أو صامَت ، أو قامت إلى الصلاة ، ونحو ذلك .

و إن استحلفه بأنَّ كل ماله ، أو كل مايملكه صدقة ٌ . تأوّل بأنه صدقة من الله سبحانه وتعالى عليه .

و إن قال له : قل : وأن جميع ما أملكه : من دارٍ ، وَعقادٍ ، وضَيَّعةٍ ، وَقَفْ على المساكين . تأوّل الفعل المضارع بما يملكه في المستقبل ، بعد كذا وكذا سنة .

فإِن ضَيَّق عليه ، وقال قل : جميعُ ما هو جارٍ في ملكي الآن . نَوَى إضافة الملك إلى

الان ، لا إلى نفسه ، والآن لا يملك شيئًا ، فإن قال : مما هو فى ملكى فى هذا الوقت يكون وقفًا . أخرج معنى لفظ الوقف عن المعهود إلى معنى آخر ، والعربُ تُسَمِّى سِوَار العاج وَقفًا . وإن استحلفه بالمشى إلى بيت الله ، نوى مسجدًا من مساجد المسلمين .

فإن قال قل : على الحج إلى بيت الله ، نوى بالحج القصد إلى المسجد . فان قال : إلى البيت العتيق نوى المسجد القديم ، فان قال : البيت الحرام . نوى المسجد القديم ، فان قال : البيت الحرام . نوى الحرام هَدْمُه ، واتخاذه داراً أو حَمَّاما وبحو ذلك .

و إن استحلفه بالأمانة ، نوى بها الوديمة ، أو الْلَقَطة ، ونحو ذلك .

و إن استحلفَه بصوم سنَة . نوى بالصــــوم الإمساكَ عن كلام يمكنه الإمساك عنه سنة أو دائمًا .

هذا كله في المحلوف به .

وأما المحلوف عليه ، فيجرى هذا المجرى .

فإذا استحلفه : مارأيت فلاناً. نوى ماضربت ريئته ، أوما كلته ، نوى ما جرحته ، أو ما عاشرته ولا خالطته ، نوى بالماشرة والمخاطة معاشرة الزوجة والسرية . أو ما بايعته ولا شاريته ، نوى بذلك ما بايعته تيمة اليمين ، ولا شاريته من المشاراة ، وهى اللجاج ، أو الغضب ، تقول : شرى ، على مثال عَلِم ، ذا يَجّ أو استشاط غضباً .

و إن استحلفه لِصَ الله لايدُلُ عليه ، ولا يُعلم به ولا يُخبر به أحداً . نوى أنه لا يفعل ذلك مادام ممه ، و إن ضَيَّق عليه وقال : ما عاش ، أو ما بقى ، أو مادام فى هذه البلدة ، نوى قَطْع الظَّرْف عما قبله ، وأن لا يكون متعلقاً به ، أو نوى بما : الذى ، أى لا أدل عليك الذى عاش أو بق بعد أخذك .

و إن استحلفه أن لا يطأ زوحته ، نوى وطأها برجله .

و إن استحلفه أن لا يتزوج فلانة ، نوى أن لا يتزوجها نكاحا فاسداً .

وكذلك إذا استحلفه أن لا يبيع كذا ، أو لا يشتريه ، أو لا يؤجره ، ونحو ذلك .

وكذلك إذا استحلفه أن لا يدخل هذه الدار ، أو البلد ، أو الحِيلة ، قَيْدَ الدخول بنوع مين بالنية . وكذلك لو استحلفه : أنك لا تعلم أين فلان ؟ نوى مكانه الخاص من داره ، أو بلده أو سوة .

وو استحلفه : أنه ليس عنده في داره ، بوى أنه ليس عنده إِذا خرج من الدار ، فإن ضيق الميه ، وقال : الآن ، نوى أنه ليس حاضراً معه الآن ، وقد بَرَ وصدق .

و إن استحلفه ليس لى به علم ، نُوىأنه ليس لى علم بِسِرِّه وما ينطوى عليه ، وما يضره ، أو ليس لى علم به على جهة التفصيل ، فان هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وحده .

#### فصــــل

ولمظلوم المستخلف نحرجان يتخلص بهما: نحرج بالتأويل حال الحلف. فإن فاته فله نحرج يتخلص به بعده إن أمكنه ، كما إذا استحلفه قطاع الطريق أو اللصوص أن لا يخبر بهم أحدا . فأخيلة فى ذلك أن يجمع الوالى المتهمين ، ثم يسأله عن واحد واحد ، فيُبرِّئ البرىء ، ويسكت عن المتهم ، وهذا المخرج أضيق من الأول .

فاذا استحلفه ظالم أن لإ يشكو غريمه ، ولا يطالبه بحقه ، فحلف ولم يتأوّل . أحالَ عليه بذلك الحق مَنْ يطالبه به ، ولم يحنث في يمينه .

و إذا استحلفه ظالم أن يبيمه شيئًا ، فله أن يُملِّكه زَوْجته ، أو ولده ، فاذا باعه بعد ذلك كان قَدْ بَرَ في يمينه ، و يمنع من تسليمه مَنْ مَلَّكه إتّاه .

# تم الجزء الأول

ويليه إن شاء الله تمالي

الجزء الثاني

وأوله : فصل : وللحيل التي يتخلص بها من مكر غيره والفدر به أمثلة

## فهثرس

## الجزء الأول من إغاثة اللهفان

صحيفة

مقدمة الطبع للصحح

٣ خطبة المؤلف

٧ الباب الأول

في انقسام القاوب إلى صحيح وسقيم وميت

١ القلب السليم

القلب الميت والمريض

1. حديث عرض الفتن على القاوب

١٢ تقسيم الصحابة للقاوب إلى أر بعة

١٤ الباب الثاني

في حقيقة مرض القلب

٠٠ الحكمة في جعل ملائكة النارتسعة عشر

١٥ حال القاوب عند ورود الحق المنزل

١٦ أسباب مرض البدن والقلب

١٨ الباب الثالث

أمراض القلب طبيعية وشرعية

١٩ الأمراض التى لاتزول إلابالأدوية الإيمانية

٢٠ الباب الرابع

حياة القلب و إشراقه مادّة كل خبرفيه . وموته وظلمته مادّة كل شرّ فيه .

۲۱ ضرب الله في القرآن المثل المائي والناري لوحيه وقاوب عباده عند مهام الوحي

٢٤ الباب الخامس

حياة القلب وسحته لاتحصل إلا بإدراكه للحق و إرادته له و إيثاره على غيره

محرفة

٢٥ سورة العصر

٢٦ البأب السادس

لاسعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون الله هو إلى هو معبوده وغاية مطاوبه وأحب إليه من كل ماسواه . • لابد للقلب من معرفة المحبوب الذي ينتفع ويلتذ بإدراكه . والطريق الموصل إليه المحصل لذلك

٧٧ حديث البراء في الدعاء إذا أتيت مضجعك

معنى الإ ملية والربوبية . وما جاء من الآيات فيهما

۲۸ إعما خلق الله الحلق لعبادته الجامعة
 لعرفته وحيه

دعاء النبيّ صلى الله عليه وسلم « اللهم بعامك الغيب الح » ومعناه وما فيه من أسرار .

٢٩ ماورد في الاستشارة والاستخارة

٣٠ توحيد الربوبية لايكنى وحده . ورأس
 النجاة توحيد الإ لمية

٣٦ العبادة غذاء قلب المؤمن ونعيمه ، لا تكليف ومشقة . القرآن والإيمان فضل الله ورحمته

٣٧ أعلى نعيم الآخرة : النظر إلى وجه الله الكريم

بهم لذة النظر إلى وجه الله تابعة لتلذذ القلب
 معرفة الله ومحبته في الدنيا

محيفة

٣٤ من اعتصم بالله كفاه الله كل شيء
 ٣٥ أضر شيء على العبد تعلق قلبه بغيرالله .
 وتعذيب الكافرين والمنافقين بأموالهم
 في الدنيا والآخرة

۳۷ عذاب أهل الدنيا بحبها . وصية الحسن البصرى لعمر بن عبد العزيز

٣٩ تعذيب من أحب غير الله بما أحبه ٤٠ اعتماد العب على المخاوق وتوكله عليه يوجب له الضرر من جهته ولايد

٤١ الله محسن إلى العبــد أبدا . وهو الغنى الحيد بذاته

العبدلايعلممسلحتك و يقدرعليها إلابالله .
 وغالب الحلق بريدون قضاء حاجاتهم و إن
 أضر ذلك عصلحتك

٤٣ خاتمة لهـــذا الباب في أنواع الإرادات والاستعانات

## ٤٤ الباب السابع

القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من كل أمراضه

ما فى كتب الناس من أمراض الشبه والشكوك

 کلام الرازی فی حیرته وحیرة علماء الکلام الذین شغلوا عن توحید القرآن شفاء القرآن لأمراض الشهوات

#### ٤٦ الباب الثامن

فى زكاة القلب ونمائه وطهارته من نجاسة الفواحش والعاصى

٤٧ ما في غض البصر عن الحرّمات من الفوائد

٤٨ فى غض البصر نور القلب وصحة فراسته
 وقوته وشحاعته

آیات قرآ نیة فی تزکیة القلب وطهارته
 تفسیر قوله تعالی (قد أفلح من زکاها
 وقد خاب من دساها)

٥٢ الباب التاسع

فی طهارة القلب من أدرانه وأنجاسه ومعنی قوله تعالی (وثیابك فطهر)

اكتساب القلب من المأكل والملبس
 اعتياد سماع الباطل وقبوله يكسب القلب
 حبا لتحريف الحق . والقلب الطاهر
 لايشبع من القرآن

حرّم الله الجنة على من فى قلبه نجاسة
 حق يتطهر منها

معنى قوله صلى الله عليه وسلم « اللهم طهرنى من خطاياى بالماء والثلج والبرد »

مه تشبیه السافر إلى الله بالسافر في الدنیا و أنه لابد لكل منهمامن زاد. والسر في قوله صلى الله عليه وسلم بعد قضاء الحاجة «غفرانك»

والزنا واللواطة من النجاسة والحبث

٦٠ الحبث القلبي قد يقوى حتى يظهر على الدن

۱۱ المشرك يتنقص الله تعالى و ينسب الموحد
 إلى تنقيص الأنبياء والأولياء

٦٢ الشرك ظان بالله ظن السوء . والمبتدع متنقص الرسول صلى الله عليه وسل

نجاسة الذنوب والمعاصى 74 إخلاص التوحيد لله لايبقي معه ذنب. ٦٤ تلازم الشرك وعشق النسوان والمردان معنى قوله تعالى : ( الزانى لاينكح إلا زانية أو مشركة - الآية) ينقمالشرك علىالموحد تجريده التوحيد 77 وينقماللبتدع علىالسني تجريده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم الباب العاشر في علامات مرض القلب ٣٩ البصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق متى علم مرافقته للذين أنعم الله عليهم . معنى الجاعة والسواد الأعظم السنة بين الغالى والجافى . ماورد عن السلف في اتباعهم السنة واستمساكهم من علامات صحة القلب أنه لا يطمأن إلا بالإنابة إلى الله ما يروى عن السلف في صحة القاوب وعافيتها القلب الصحيح: هو الذي همه كله في الله وحبه لله ، وشأنه كله له

الباب الحادي عشر

النفس عليه

أعمالنا »

في علاج مرض القلب من استيلاء

معنى قوله صلى الله عليه وسلم « ونعوذ

بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات

من ظفر بنفسه فقد أفلح وأنجح

هل النفس واحدة متعددة الصفات ، أو النفوس متعددة ؟ والصواب في ذلك النفس الطمئنة 77 النفس اللوامة W علاج القلب من النفس الأمارة ٧A النقى أشد محاسبة لنفسه من الشريك ٧٩ لشر مكه الجوارح مراكب العطب ۸. محاسبة النفس قبل العمل و بعده ۸۱ أضر مأعلى العبد: الإهال والاسترسال ٨٢ مع الهوى ، وترك محاسبة النفس · جماع محاسبة النفس . محاسبة تو بة ابن الصمة نفسه ما في محاسبة النفس من الصالح . وما ٨٤ ذكر عن السلف في محاسبة أنفسهم النفس داعية إلى الهالك . قول عائشة ٨٦ رضى الله عنها « انها من الظالم لنفسه » تو اضعا

۸۷ مقت النفس في ذات الله من صفات الصديقين

من فوائد محاسبة النفس معرفة حق الله

٨٩ من فوائد نظر العبد في حق الله

٩٠ الباب الثاني عشر

في علاج مرض القلب بالشيطان

٩١ الاستعادة من الشيطان عند قراءة. القرآن

٩١ ابنة الجون التي تزوجها النبي صلى الله
 عليه وسلم فاستعادت منه فألحقها بأهلها

۹۳ الاستعادة تطرد ما يلقيه الشيطان في القلب من الفساد . فيتلقى دواء القرآن وشفاءه

۹۳ الاستعادة تطرد الشيطان لتحضر
 اللائكة

الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه (۱)
 الاستعادة للقراءة في الصلاة وغيرها

ه. همز الشيطان ونفخه ونفثه

٩٦ سر التأكيد بإن وصمير الفصل والتعريف فى قوله ( إنه هو السميع العليم ) فى سورة فصلت ، بحلافه فى سورة الأعراف

إرشاد القرآن إلى الاستعادة من الحجادلين
 في آيات الله بغير سلطان ومن الشيطان
 ليس الشيطان سلطان على الذين آمنوا
 سلطان الشيطان على أوليائه

١٠٢ الباب الثألث عشر

فى مكائد الشيطان التى يكيد بها بنى آدم ١٠٧ تفسير قوله تعالى ( فيما أغو يتنى لأقعدن لمسم صراطك المستقيم ـ إلى قوله شاكرين )

١٠٥ الشيطان يمنى الإنسان الغرور
 ١٠٦ كل مولود يولد على الفطرة

۱۰۷ ( الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء)

٨٠٨ الشيطان يزين للإنسان السوء ثم يتبرأ

(۱) جم طريق على التأنيث . وقد وقمت فى موضعها من الكتاب خطأه بأطرافه »

مرا الشيطان يخوّف المؤمنين من جنده وأولىائه

۱۱۱ أوّل مكايد الشيطان لآدم وحوّاء ۱۱۲ معنى الآية (مانهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين )

١١٥ من كيده العجيب أنه يشام النفس ليعلم أى القوتين عليها أغلب: الإقدام ، أو

الإحجام؟ ١١٦ كل أمر من أوامر الله فللشيطان فيه نزغتان: تفريط، أوغلق، من قصر بهم

نزعتان: هريط، أوعلو، من الشيطان من أحناف الناس

١١٨ من مكايده الكلام الباطل والآراء
 المتهافتة والحيالات المتناقضة

١١٩ كيده الفتونين بالآراء بأن قالوا : كلام الله ورسوله ظواهم لفظية لاتفيد اليقين

... كيده التسوّفة الجهلة في الشطحات

١٧٠ كيده للإنسان من جهة حسن الحلق و إعزاز النفس وصونها

١٣١ كيده الانسان بانقطاعه عن الساجد والجماعات

۱۲۷ كيده للإنسان با غراء الناس بتقبيل يده والتمسح به

... كيده الأرباب الرياضات والزهد بالعمل بهواجسهم دون تحكيم الشرع

١٣٣ لاقيمة لما يخطر على القلب حق يكون موافقا للكتاب والسنة

۱۳۶ المؤمن الصادق يتهم رأبه حتى يعرضه على كتاب الله وسنة رسوله

۱۲۵ کیده للتصوّفة بالتزام زی واحد وشیخ معین یتعصبون له

صحدفة

۱۲۷ كيده بالوسوسة في الطهارة ونية الصلاة ١٢٧ ما ورد عن النبيّ صلى الله عليه وسلم والصحابة في الوضوء والطهارة

۱۲۸ دعوی الموسوسین أن ذلك للاحتیاط والردّ علیهم فیها

۱۲۹ بعض شبه الموسوسين والردّ عليها ۱۳۹ النهى عن الغلق وتعدّى الحدود ۱۳۲ قول الشيخ أبى محمد المقدسي في ذمّ الموسوسين

۱۳۳ تحقق طاعة الموسوسين للشيطان ۱۳۶ ما يلقاه الموسوس من الأذى والعنت ۱۳۵ علاج الوسواس باستشعار أن الحق فى انباع السنة

١٣٦ حقيقة النية فى الطهارة والصلاة . وما أحدث الموسوسون والمبتـــدعون فيها من مخالفات

۱۳۸ البدع العشر التي أحدثوها في النية ١٣٨ من الوسواس مايفسد الصلاة ١٤٠ الإسراف في ماءالوضوء والغسل ومقدار الماء الذي كان السمار صار الذي

الماء الذي كان الرسول صلى الله عليه الله عليه وسلم والصحابة يتوضئون و يغتساون به

127 الوسواس فى انتقاض الطهارة 128 ما يفعله كثير من الموسوسين بعد البول 128 تشديدهم فيما سهلت فيه الحنيفية 129 حكم النجاسة تجف وما يصيب الأرض والنعل منها

١٤٦ طهارة الخف والنعل بالدلك فى الأرض ١٤٧ طهارة ذيل المرأة تجره على الأرض .

الصلاة في النعلسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلا وأمرا

السنة: الصلاة حيث كان وفى أى مكان السنة: الصلاة حيث كان وفى أى مكان الإبل المقبرة والحمام وأعطان الإبل المانوا فى عصر الصحابة ومن بعمدهم يأتون المساجد حفاة يمشون فى الطين وغيره ولا يغساون أرجلهم

١٥٠ ماجاء في المذي يصيبُ الثوب

۱۵۱ الاستجمار بالأحجار . وأبوال مأكول اللحم . وما يصيب الثوب والجسم من القيح والصديد

۱۵۲ كان رسول الله يصلى وهوحامل أمامة ۱۵۳ كانرسول الله يلبس مانسج المشركون

٠٠٠ الوضوء بمـا أفضلت السباع ١٥٤ الصلاة مع يسير الدم

١٥٥ طهارة السيف وسكين الجزار والمرآة وحبل الغسال

107 الماء لا ينجس إلا بالتغير بنجاسة 107 طعام أهل الكتاب وآنيتهم و بول الصي ولعامه

١٥٨ هلك التنطعون

١٥٩ فساد الدينمن تحريف الغالى وانتحال المبطل وتأويل الجاهل

١٦٠ الوسوسة في مخارج الجروف عند القراءة ١٣١ من كره قراءة حمزة

۱۶۲ الجواب عما احتج به الموسوسون من الاحتياطات

۱۶۳ الاحتاط إنما هو فى اتباع السنة . و بيان الشبهات والورع ١٦٥ من حلف على شيء ثم بان كا قال

محيفة

١٩٦٩ من طلق واحدة من نسائه ثم نسيها أو واحدة مبهمة

۱۷۱ ً من حلف على يمين ثم نسيها ۱۷۲ منحلف ليفعلن كذا ولم يعين وقتا

١٩٧ العمل بالقرعة في الطلاق

١٧٢ تعليق الطلاق بوقت يجيء لا محالة

١٧٥ من شك هل انتقض وضوءه أملا؟ ١٧٦ منخني عليه موضع النجاسة . والثياب المختلطة طاهرها بنجسها

١٧٧ اشتباه الأواني . واشتباه القبلة

۱۷۸ من ترك صلاة من يوم لا يعلم عينه ١٧٨ من شك في صلاته

۱۸۰ ماكان يفعله ابن عمر وأبو هريرة من المبالغة في الوضوء ومخالفة الصحابة لهما عبر الأمور الوسط بين الغالى والجافي أمنا كان الشطان تعظم القدد

... أعظم مكايد الشيطان تعظيم القبور والغلق فيها وفي أهلها من شرك قوم

۱۸۳ أوّل ما وقع في الأرض من شرك قوم نوح

١٨٤ أصل الشرك الغلق في الصالحين وفي آثارهم وقبورهم

۱۸۵ نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحديث في ذلك المحدود والأحاديث في ذلك

۱۸۹ لعن من اتخذ القبور مساجد والنهى عن الصلاة فيهاوعندها، لما تجر" إليه من عبادتها وعبادة أهلها ، لا لنجاسة أرضها وترابها

١٩٠ النهي عن اتخاذ القبور أعيادا وموالد ١٩٠ مراغمة عبادالقبورلله ورسوله بالعكوف عند القبور

سهم مافى اتخاذ الموالد من المفاسد التى لا يعلمها إلا الله

١٩٤ ما يفعله غلاة المتخذين لأعياد القبور عندها

١٩٥ مناقضة الغلاة في هذه البدع لسنة رسول الله ١٩٩ بناء المساجد والقباب و إيقاد السرج على القبور هـدم لسنة رسـول الله صلى الله عليه وسلم

۱۹۷ إيذاء عبادالقبور للقبور ين من الصالحين و براءة الصالحين منهم يوم القيامة المحاشرعت زيارة القبورلتذ كرالآخرة والإحسان إلى الميت والاستغفار له ، لا لدعائه والدعاء به وسؤاله الحوائج الرسول ويارة أهل الإيمانالتي شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم والأحاديث فيها

على الله عليه وسم و الأمة إلا ما أصلح أولها ، بتجريد التوحيد وحماية جانبه وتجريد الطاعة لله ورسوله

۲۰۸ الدعاء هو العبادة . دعاء النبي صلى الله عليه عليه وسلم الميت في الصلاة عليه

٧٠٧ مافعل الصّحابة فى عهد عمر بقبر دانيال حين وجدوه فى بعض خزائن العجم

٢٠٤ الدعاء عند القبور والصلاة عندها والتبرك بها شر" لاخير فيه أصلا

۲۰۵ قطع عمر رضى الله عنه شجرة بيعة
 الرضوان ونهيه عن اتخاذ آثار الأنبياء
 والصالحين مساجد

... قصة ذات أنواط بغزوة حنين ٢٠٩ تغير الناسعماكان على عهد رسول الله فتنة شرفتنة

محيفة

۲۰۷ مكايد الشيطان بالأنصاب والأزلام ومعناها لغة وشرعا

٢٠٨ من الاستسقام بالأزلام قول العرافين
 والمنجمين

۲۰۹ اتحاد الأنصاب من أشجار وأحجار للشرك والعبادة، واتحاد الأزلام بأنواعها للتكهن وعلم ما استأثر الله به

۲۱۰ هدم القباب والساجد التي على القبور
 أولى من هدم مسجد الضرار

۲۱۱ ما قاله الطرطوشي وأبوشامة في الأنصاب
 ۲۱۲ ماهدم ابن تبمية من الأنصاب في دمشق
 ۲۱۳ هدم القباب والأنصاب التي على القبور
 تعظيم و إكرام لأهلها

... القاوب إذا شغلت بالبدع أعرضت عن السنن ولا بد

۲۱۶ الأمور التي أوقعت عباد القبور في هذه الفتنة : الجهــل بالدين . وأحاديث مكذو بة . وحكايات مختلقة

٢١٦ تلطف الشيطان في جرّ العبد إلى الشرك بتحسين الدعاء عند القبر، ثم بدعاء المقمور

٢١٧ مراتب المبتدعات عند القبور

۲۱۸ الفرق بين زيارة الموحــدين للقبور وزيارة المشركـين

۲۱۹ قولابن سیناوالفارا بی وعبادالکواک فی سر زیارة القبور

۲۲۰ الفرق بين الشفاعة الشركية والشفاعة
 القرآنية

۲۲۱ لاتقاس الشفاعة عند الله بالشفاعة عند
 الحلق، والفرق بينهما

۲۲۶ كيد الشيطان للتصوّفة بالغناء والرقصوالمزامير

۲۲٥ وصف الفتونين بالغناء عند سماعه وعند
 سماع القرآن

۲۲۹ خطبة كتاب الطرطوشي في تحريم الغناء . وقول مالك بن أنس ۲۲۷ مذهب أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله تحريم الغناء

٣٢٨ حكاية ابن الصلاح الإجماع على تحريم الغناء

۲۲۹ التغبيريما أحدثه الزنادقة . مذهبأحمد رحمه الله في تحريم الغناء

٣٣٠ سماع الغناء من المرأة والأمرد من أعظم المحرّمات

٣٣١ قول ظهير الدين الموصلي في التصوّفة وسماعهم

حسدة طويلة لابن القيم فى دم المتصوّفة والمتفقهة وغيرهما من أنواع من تلاعب بهم الشيطان فصدهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

٢٣٧ أسماء السماع الشيطاني

۲۳۸ الاسم الأوّل: اللهو واللعب وماورد فيه من آيات وأحاديث وآثار. تفسير قوله تعالى في سورة لقمان ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ــ الآية )

۲٤١ الاسم الثانى والثالث: الزور ، واللغو ٢٤٧ « الرابع: الباطل وقول ابن عباس فيه

٧٤٤ الاسم الحامس: المكاء والتصدية

٣٦٦ الأحاديث والآثار في وقوع الخسف في ٧٤٥ الاسم السادس: رقية الزنى هذه الأمة ٧٤٧ ( السابع: منبت النفاق ٢٦٧ إذا انصبغت النفس بالأخلاق الفاسدة ٧٤٨ ١ الثامن : قرآن الشيطان ظهر ذلك على الصورة الجسمية ... قول ابن أبي الدنيا في كتاب مكايد ٢٦٨ كيد الشيطان في التحليل الملعون فاعله الشيطان وحيله فى بيت الشيطان ومجلسه ٢٦٩ مخازي التحليل وما فيــه من العار وطعامه، وشرابه، ومؤذنه، وقرآ نه، واللعنة وكتابه ، وحديثه ، ورسله ، ومصايده ، ٧٧٠ الحلل هو التيس الستعار وشرح ابن القيم لذلك شرحا وافيا ٢٧١ رجم عمر للحلل.وقول ابن عمر: إنهزان ٢٥٤ الاسمالتاسع: الصوت الأحمق والصوت ٢٧٢ لعن عثمان وعلى وابن عباس للحلل ٢٧٣ الآثار عن التابعين في أن التحليل ٢٥٥ الاسم العاشر: صوت الشيطان لا يحل المرأة لزوجها الأوّل. ولا للحلل ٢٥٦ الامم الحادي عشر: منمور الشيطان . . . حديث البخارى في الجاريتين اللتين ٢٧٥ الآثار عن تابي التابعين في ذلك . دخل عليهما أبو بكر وها تغنيان عند عائشة بحضرة رسول الله صلى الله معارضة مجوزى التحليل لهذه الأحاديث والآثار بحجج واهية عليه وسلم في يوم عيد ٢٧٦ الجواب عن تلك العارضات ٢٥٨ الاسم الثاني عشر: السمود ٧٧٧ نكاح المتعة أخف شرا من التحليل . . . تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم ٧٧٧ مذهب ابن عباس وابن مسعود فى المتعة لآلات اللهو والمعازف وسياق الأحاديث ٢٧٨ وجوهمفارقة نكاح المتعة للتحليل في ذلك ٢٧٩ المحللمنافق . نكاح الجاهلية خير من ٢٥٩ حديث أبي مالك الأشعري وتصحيحه من وجوه ، والردّ على ابن حزم في ٠٨٠ أنكحة الجاهلية . وما أوقع الناس في تضعيفه مصيبة التحليل الملعون حديثسهل بنسعدوابن عمروا وعمران ٢٨١ ما تحياوا به على عدم وقوع الطلاق ابن حصين ٢٨٣ من انقي الله في طلاقه استغنى عن هذه ٢٩٢ حديث ابن عباس وأبي هريرة وأبي أمامة الحيل الملعونة ٢٧٤ و عائشة وعلى بن أن طالب ٢٨٤ إنما شرع الله الطلاق من بعد من في و٢٦٥ و أنس وعبد الرحمن بن سابط

والغازي بن ربيعة

طهر لم يمسها فيه

- \•

صحيفة

۲۸۵ روایات حدیث ابن عباس فی الطلاق ۲۸۹ حدیث طلاق أبی رکانة أمر کانة وأوجه صحته

۲۸۸ ظاهر القرآن والسنة أن الثلاث بلفظ
 واحد لا تقع إلا واحدة

۲۸۹ القياس اللغوى والشرعى أن لفظ
 «ثلاث» واحدة والإجماع على ذلك فى
 عهد الصحابة

۲۹۰ نقض دعوى الإجماع على أن لفظ
 ثلاث: يقع ثلاثاً ، وحكاية الحلاف فى
 ذلك قديماً وحديثاً ووجه كل قول

۲۹۲ الرد على من زعم أن حديث ابن عباس منسوخ ، أوأنه كان يغتى بخلافه

۲۹٤ أضعف رد لحديث ابن عباس: دعوى أنه ضعيف ومضطرب

۲۹۰ أفسد مسلك فيه . زعم أنه قد انفرد به ابن عباس

۲۹۷ الردّ على من زعم أنهم كانوا لا يعلمون بحديث ابن عباس

۲۹۸ تناقض متأولی الحدیث ، ورد قول عمر فیه علی المقلدین

۲۹۹ ردّ مسلك النسائى فيه ومن زعم أن الحديث مخالف للاُصول

٣٠٠ شرعالله الطلاق ومعه الرجمة ، إلاقبل السخول والمرّة الثالثة

٣٠١ لا يتحقق الطلاق المشروع إلا مرة بعد مرة وحجة ذلك من الكتاب والسنة ٣٠٣ آية سورة الطلاق ودلالتها على ماشرع الله في الطلاق

٣٠٥ شرع الله الطلاق على أيسر الوجوه وأرفقها بالزوجين

۳۰۷ استدلال موقعی الثلاث بحدیث فاطمة بنت قیس وطلاق الملاعن

۳۰۸ استدلالهم بحدیث المتلاعب بکتاب الله وحدیث رکانه

٣١٠ طلاق الحسن بن على زوجته عائشة الختممة

٣١١ الجواب عن حديث فاطمة بنت قيس
 ٣١٤ الجواب عن حديث الملاعن وحديث
 محود بن لبيد

٣١٥ الجواب عن حديث ركانة وكلام أبى داود
 فيه وجواب ابن تمية عن كلام
 أبى داود

٣١٧ حديث معاذباطل ،وحديث على وعبادة ابن الصامت : ضعيفان

٣١٨ الجواب عنحديث ابن عمر وأبي هريرة ٣١٨ استرواحهم إلى دعوى انعقاد الإجماع على وقوع الثلاث

٣٢١ الجواب عن طلاق الحسن بن على زوجته الخثعمية

٣٢٣ نقض دعوى الإجماع من عشرين وجها، وحكاية أقوال السلف فى عدم وقوع الثلاث بلفظ واحد

۳۳۰ الجواب عما احتجوا به من فعل عمر
 وموافقة الصحابة له

۳۳۱ مايتغير من الأحكام بتغير الزمان والمكان وما لا يتغير

۳۳۲ أنواع تعزيراتالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحانه صحيفة

٣٤٨ نهينا عن التشبه باليهود الدين استحاوا عارم الله بالحيل

٣٤٩ لعن الله اليهود لأنهم احتالوا على المحرم فأذابوا الشحوم فباعوها وأكلوا تمنها

٣٥٠ مدار الحيل على تسمية الشيء بغير اسمه وهو شبهة اليهود الذين مسخوا قردة وخناز ير

٣٥١ من شرب الحمرمستحلا لهما بتغيير اسمها ٣٥٧ مافى الإحتيال على أكل الربا من المفاسد wow المفسدة فى الحيل أشد منها فى المحرّمات الباقية على صورتها وحقيقتها

وهم الحيل مشتقة من الرأى الذي دمه السلف وعابوه

۳۵۵ ما روی عن عمر وغیره من السلف فی ذم الحیل

٣٥٧ الشريعة نقضت على أصحاب الحيل أغراضهم الفاسدة وعاملتهم بنقيضها ٣٥٩ أمثلة من عقوبة الله لأصحاب الجرائم بضدما قصدوا إليه

٣٦١ الشريعة تسدّ أبوابالمحرمات. والحيل تفتح أبوابها

٣٦٣ ماجاء في النهي عن العينة وكل قرض حر" منفعة

٣٦٤ سدّالشر يعة الدريعة إلى إفساد العقل والمال ٣٦٥ النهى عن ففسيل بعض الأولاد فى العطية وأنه ظلم . وما اشترط فى النكاح سدّا لدريعة الزنا

۲۲۲۳ تعزیرات عمر

ه انتفاء الحكم بانتفاء شرطه أو وجود مانغ منه

نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد
 وسم موافقة عمر لما جعله الله عقوبة لمن لم
 يطع الله في شرعة الطلاق

بهمهم تدم عمر في آخر حياته أن لا يكون ردّ الطلاق إلى الأمر الأوّل

۳۳۷ من يتقى الله يجعل له محرجا . ومن أطاع الشيطان يسره الله للعسرى

سب حكم الجاهل غير المتعمد لخالفة السنة إذا طلق على خلافٍ السنة

. . . كيد الشيطان في الاحتيال على الحروج منشرع الله وأمره

٣٣٩ الرأى والحيل المناقضة لشرع الله

. ٣٤ قول ابن تمية في الحيل والمخادعة ٣٤١ المحتال محادع لله منافق

٣٤٣ ذمّ الله ورسوله للتخذين آيات الله هزوا ولعبا

سورة نوالقلم. والبهود المعتدين في السبت سورة نوالقلم. والبهود المعتدين في السبت المحتال على المحرّم أعظم جرما من المعاصي . لذلك مسخه الله

ه ٣٤٥ الذين مسخوا دين الله من علماء السوء والمجاهرين بالفسوق والعصيان

٣٤٦ مضيعة الدين من الماوك الظامة وعلماء السوء . والعباد الجاهلين

٣٤٧ الاحتيال على الحرّم لايحله . لأن العبرة بالنية وما انعقد عليه القلب

صحيفة

۳۹۷ أمثلة مما نهت عنه الشريعة سدًا للذريعة

٣٦٨ لا تبطل الشفعة بالحيلة . وسد ذر يعة الغرض الفاسد في الشهادة

٣٦٩ سد النبريعة المفضية إلى الفرقة وبحوها ٣٧٠ الحيل تناقض حكمة الشريعة مناقضة ظاهرة

۳۷۱ الحیل تجلب سخط الله ، فیجب أن يعامل صاحبها بنقيضها

٣٧٢ الحيل إما أن يستقل بها الواحد أو لا .

وحكم كلمنهما

٣٧٣ إن كانت الحيلة مفضية إلى غرض المحتال أولفره

٣٧٤ هل تحل زوجة المقتول المقاتل . وذبح المغصوب للغاصب؟

مايشترط فى ثبوت أحكام الحيلة القولية
 والفعلية

۳۷۹ مااحتج به البخاری وأحمد وابن عباس عالم على تحريم الحيل

۳۷۷ قاعدة اعتبار المقاصد فى العادات والعبادات

.. ۳۷۸ الجنف فی الوصیة والوقف ۳۷۹ مازعمه المحتالون ترویجا للحیلة تخلصا

من محارم الله ۳۸۰ قصة أيوب عليه السلام . و بيـع التمر بالدراهم ثم شراء تمر آخر بها

۳۸۱ زعمهم أن المعاريض نوع من الحيل هم ماورد عن السلف من المعاريض والجيل هم تعمل أنه ليس من مذهب من مذاهب السلف إلا وفيه حيل

قول منكرى الحيل . وردّهم لشبه المجوّزين لها

٣٨٩ من الحداع محمود ومنه مدموم . قتل كعب بن الأشرف وأبى رافع اليهوديان ٣٨٧ خديعة معبد الخزاعى لأبى سفيان ، وخديعة نعيم بن مسعود لبنى قريظة ٣٨٨ المكر والكيد الحرم : أن يقصد بالعقود الشرعية غير ما شرعت له ١٩٨٨ الظالم الجاحد للحق لا ينفعه تأويله فى المهن إذا استحلف

٣٩٠ للظاوم الملجأ أن يتأول فى المحاوف عليه
 ٣٩١ للظاوم المستحلف مخرجان يتخلص بهما